

لا بي العنت عبد الرسمن على بر محكم مكابن المحوزي المتوفيسنة ٩٧ ه ه.

دراسة, تعنيق محمدعبدالقادرعطا مصطفى عبدالقادرعطا

> *رلِجَعَہ رصحّحہ* نعیم زرزور

الجزَّء الثَّانِي

دارالكنب العلمية

### جَمَيْع الحُقوق مُحَفَّوظَة لارُورِ الولات في الحُقوق مُحَفَّوظَة لِرَ الْمِرِ الولات في المُثِينَ تبروت - لبتنان

الطبعت الثانيت. 1210هـ: - 1990مر،

ولررالليب (العلمية) بيروت. بنان

ص.ب. ۱۱/۹٤۲٤ ـ ـ تاکس : ۱۱/۹٤۲٤ ـ Nasher 41245 Le

هانت: ۱۳۵۰۲۲۳ - ۲۲۱۲۳ - ۱۵۰۸۲۸-۲۷۵۵۱۸

ف اکس: ۱۲۲۲/۱۱۲۹/۰۰

### 1/4

# / بسِ مِ اللَّهِ الرَّهَ إِلَا الرَّكِيدِ فَمْ

### وبه نستعين

### فصل(١)

ولما مات الإسكندر عُرِضَ مُلكه على ابنه، وكان ابنه يقال له: «اسكندروس». فأبى واختار البُعد(٢)، فملّكت اليونانية (٣) عليهم بطلميوس فملك ثلاثاً وثلاثين(٤) سنة، ولم تزل المملكة لليونانية، والديانة والرئاسة لبني إسرائيل ببيت المقدس إلى أن خرَّب بلاد بني إسرائيل الفرس والروم، وطردوهم عنها بعد قتل يحيي بن زكريا.

فملًك اليونانية بعد بطلميوس دميانوس (٥) أربعين سنة، ثم أودغاطس (٦) أربعاً وعشرين سنة، ثم فيلافط (٧) إحدى وعشرين سنة، ثم أفلايانس (٨) اثنتين وعشرين سنة، ثم أوداغاطس (٩) تسعاً وعشرين سنة، ثم ساطر سبع عشرة سنة، ثم الإخشيد (١٠) إحدى عشرة سنة، ثم ملكهم ملك (١١) فاختفى عن ملكه ثماني سنين، ثم ملكهم دوسوس ست

<sup>(</sup>١) «فصل» سقطت من ت ومكانها بياض.

<sup>(</sup>٢) في ت: «واختار التعبد». وفي الكامل ٢ ٢٣٣١: «العبادة».

٣١) وفي الأصل اليونانيين، والتصحيح من: ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ثمانياً وخمسين سنة». وفي الكامل ٢٢٣/١: «ثمانياً وثلاثين سنة».

<sup>(</sup>٥) في الكامل: «فيلادلفوس».

<sup>(</sup>٦) في الكامل ١ / ٢٢٣: «أورغاطس».

<sup>(</sup>٧) في الكامل ١ /٢٢٣: «فيلافطر».

<sup>(</sup>٨) في الكامل ١ /٢٢٣: «أبيغانس».

<sup>(</sup>٩) في الكامل ٢٢٣/١: «أورغاطس».

<sup>(</sup>١٠) في الكامل ٢ /٢٢٣: «الإخشدر».

<sup>(</sup>١١) في الكامل ٢٢٣/١: «ثم ملك بعده بطليموس الذي اختفى».

عشرة سنة ، ثم من بعده كليوباترا(١) سبع عشرة سنة .

وهؤلاء كلهم يونانيون، وكل مَنْ ملك منهم يُدعى: «بطلميوس»، كما كانت الفرس يُدعون «أكاسرة».

ثم ملك الشام الروم: فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس خمس سنين، ثم ملك بعده أغوسطوس ستاً وخمسين سنة، فلما مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام وبين مولده وغلبة الاسكندر على أرض بابل ثلاثمائة سنة وثلاث سنين. وزعمت الفرس أن بينهما خمساً وستين سنة، وهذا تفاوت عظيم. وعاش أغوسطوس بعد ولادة المسيح بقية ملكه، فكان جميع ملكه ستاً وخمسين سنة.

### فصل(۲)

قال مؤلف الكتاب: وقد كان بعض الأطباء (٣) والحكماء في أزمنة لم تثبت لنا ولادتهم، ذكروا أن جالينوس قصد عيسى عليه السلام، وانه مات في الطريق، وعاش / بحالينوس سبعاً / وثمانين سنة. وقد كان أفلاطن عاش ستين سنة.

فأما بقراط فقد ذكر أن البقارطة أربعة ، كل [يقال] (٤) له: بقراط ، وأول مَنْ كتب الطب بقراط الأول (٥) ، وبين وفاته إلى ظهور جالينوس ستمائة وخمس وستون سنة ، وخلف بقراط من تلاميذه وأهل بيته ستة ، فأفرد أحدهم: بالحكم على الأمراض ، والآخر بتدبير الأبدان ، والثالث: بالفصد والكي ، والرابع: بعلاج الجراحات ، والخامس: بعلاج العين ، والسادس: بجبر العظام المكسورة ، وردّ الأعضاء المخلوعة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل و ت كتبت هكذا: «قالوا بطري».

<sup>(</sup>۲) بیاض فی ت مکان «فصل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «للأطباء».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «للأول».

## پاپ

## ذكر زكربا عليه السلام (١)

وهو زكريا بن أدي (٢) \_ وقيل: ابن برخيا \_ من أولاد سليمان بن داوود [عليهما السلام] (٣)،

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا القطيعي، قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدَّثنا بريد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي نافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: «كان زكريا نجاراً»(٤).

#### \* \* \*

### ذكر الأحداث في زمن زكريا

وُجُودُ نذر حنة بنتِ فاقُود؛ فإنها لمَّا حملت نذرت حملها محرراً لله تعالى ليكون في المسجد متعبداً. فلما وضعت مريم جاءت بها إلى العُبَّاد، فاقترعوا على كفالتها، فرموا أقلامهم مع جرية الماء فرسبت وصعد قلم زكريا فكفلها، وكانت أخت مريم عند زكريا، فلما رأى رزقها يأتي من غير كلفة، سأل ربه عز وجل ولداً، وكانت زوجته اسمها: أشياع (٥) بنت عمران ـ وهي أخت مريم ـ فجاءته بيحيى، وطلب آيةً على وجود

<sup>(</sup>۱) في ت بياض مكان «ذكر زكريا عليه السلام».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أدن». وفي ت: «أذن». وما أثبتناه من الطبري ١/٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناها من ت.

<sup>(</sup>٤) حديث: «كان زكريا نجاراً» الفردوس بمأثور الخطاب رقم ٤٨١٢ ط. دار الكتب العلمية وفي الحاشية يخيل على مصادره. (وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٩٦/٢، ٥٠٥، ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أسباع». وفي الطبري ١ / ٥٨٥: «الأشباع» وفي إحدى نسخ الطبري «الأشياع». وما أثبتناه من ت.

الحمل، لأن الحمل لا يتحقق بأوله ليبادر بالشكر، فأمسك لسانه عن كلام الناس من غير مرض، ولم يمسك عن الذكر لله سبحانه وتعالى.

قال الربيع بن أنس: لمَّا سمع اليهود كلام عيسى في المهد حسدوا زكريا وعادوه // أ / وكان أخبرهم قبل ذلك بحبل مريم، فتغامزوا به، وقد وجدوا ذلك مكتوباً عندهم كيف يكون، وأخبرهم به سليمان، فالتمسوا زكريا ليقتلوه، فهرب حتى انتهى إلى شجرة عظيمة، فتجوفت له ودخل فيها فجاءوا يطيفون بالشجرة فرأوا هدبة من ثوبه، فقطعوا الشجرة حتى خلصوا إليه فقتلوه (١).

وقال السُدي : اتهموا زكريا وقالوا : هو أحبل مريم فطلبوه ، فهرب إلى الشجرة . قال أحمد بن جعفر المنادي : وكان له من العمر أقل من مائة سنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورد ابن كثير هذه القصة في البداية والنهاية ٢/٥٤ ـ ضمن عدة أقوال ـ مطولة، وعزاها لإسحاق بن بشر في كتاب «المبتدأ»، وقال ابن كثير بعد أن أوردها: «هذا سياق غريب جداً، وحديث عجيب ورفعه منكر، وفيه ما ينكر على كل حال، ولم ير في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث، وإنما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء» وساق طرفاً منه.

## باب

## ذکریجیس علیہ السالم(\*)

قال مؤلف الكتاب: ولد يحيى قبل عيسى بستة [أشهر](١).

وقيل: قبل أن يرفع عيسى عليه السلام، وكان يحيى قد رزق الفطنة والفهم في زمن الصبا من الصغر<sup>(٢)</sup>.

قال قتادة [في قوله](٣): ﴿وآتيناه الحكم صبياً ﴾(٤). قال: ابن ثلاث سنين.

قال علماء السير: نبّىء يحيى صغيراً. فساح ثم دخل الشام يدعو الناس، وكان طعامه الجراد وقلوب الشجر. وكان يحيى كثير العبادة غزير الدمعة.

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر، وابن عبد الباقي، قالا: أخبرنا أحمد بن أحمد، قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني، قال: عبد الله بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن الحسين، قال: حدَّثنا سعيد بن عطارد، عن الحسين، قال: حدَّثنا سعيد بن عطارد، عن وهيب بن الورد، قال:

كان ليحيى بن زكريا خطان في خديه من البكاء، فقال له أبوه زكريا: إني إنما سألت الله عز وجل ولداً تقرُّ به عيني، فقال: يا أبت، إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكًاء.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> بياض في ت مكان «ذكر يحيى عليه السلام».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قبل عيسى بسنةٍ». وما أثبتناه من ت، وهو موافق لما في الطبري ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) في ت: «في زمن الصغر».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة: مريم الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

### ذكر سبب قتل يحيى بن زكريا(١)

روى الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

بعث عيسى بن مريم يحيىٰ بن زكريا في اثني عشر من الحواريين يُعَلِّمُون / ٣/ب الناس، وكان فيما نهوْهم عنه نكاح ابنة الأخ، وكان لملَكِهِم ابنة أخ تُعجبه يريد أن يتزوَّجها، وكان لها كلَّ يوم حاجة يقضيها، فبلغ ذلك أمَّها، فقالت لها: إذا دخلتِ على المَلِك فسألك ما حاجتك، فقولي: حاجتي أن تذبح لي يحيىٰ، فقالت له: فقال: سَلي غير هذا، قالت: ما أسألُ غَيْره.

فدعي يحيى ودعا بطست فذبحه فندرت قطرة من دَمِهِ على الأرض، فلم تَزَلْ تغلي حتى بعث الله بخت نصر [عليهم] (٢) فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على ذلك الدم، فألقى الله عز وجل في قلبه أن يقتل عليه حتى يسكن، فقتل سبعين ألفاً [منهم] (٣) فسكن (٤).

وروى الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مشيم مولى معاوية:

أن ملكاً في بني إسرائيل كانت له امرأة ، وكان لها بنية يحبها أبوها ، وكان لها عليه كل يوم حاجة ، فقالت لها أمها: إذا سألك ما حاجتك فقولي : رأس يحيى بن زكريا ، فلما جاءته وسقته ووقفت بين يديه ، قال لها : ما حاجتك ؟ قالت : رأس يحيى بن زكريا ، فزجرها وأغضبه (٥) ذلك ، فولت عنه ، فقال له من حوله من المنافقين : وما يحيى وما رأس يحيى ، فقال : ادفعوا إليها رأس يحيى .

فَأُتُوه وإنه لقائم يصلي في ناحية كنيسة جيرون بدمشق، فاجتزوا رأسه فجعلوه في طبق، وأمر بدفعه إلى جارية ابنته، فولَّت به ذاهبة إلى أمها، فلما كانت عند المطهرة

<sup>(</sup>۱) بیاض من ت مکان «ذکر سبب قتل یحیی بن زکریا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ١/٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فزجرها وأغضبها ذلك فولت».

التي على درج دمشق خُسِفَ بها، فقيل لأمها: أدركي ابنتك، فخرجت حاسرة عن وجهها حتى وقفت عليها وقد ذهبت الأرض بجثتها، فلم يبق منها إلا رأسها، فقالت: اجتزوا الرأس نغسله ونكفنه ونبكي عليه، ففعلوا فلما صار بأيديهم نفضت (١) الأرض الجثة فألقتها إليهم.

قال الربيع بن أنس: كانت للملك ابنة (٢) شابة، فكانت تأتي أباها فتغني عنده / ٤/أ حتى إذا أرادت الرجوع، قال لها: سلي حاجتك؟ وأن أمها رأت يحيى قد أعطي حُسناً وجمالاً، فأرادته على نفسه (٣)، فأبى عليها، فقالت له: إني قاتلتك أو تأتي حاجتي، فقال: معاذ الله. فقالت لابنتها: إذا أتيت أباك الليلة فقال: سلي حاجتك، فقولي: أسألك رأس يحيى .

فلما جاءت وقال: سلي حاجتك، قالت: رأس يحيى، فقال: ارجعي إلى أمك فتأمرك بما هو خير لك من هذا. فرجعت إلى أمها فحدثتها، فقالت لا تسأليه إلا رأس يحيى.

فلما جاءت في الليلة الثانية فغنته، قال: سلي حاجتك، قالت: رأس يحيى. فقال: ارجعي إلى أمك فتأمرك بما هو أنفع لك من هذا، فرجعت إليها، فقالت: لا تسأليه إلا رأس يحيى.

فلما جاءت في الليلة الثالثة فغنته (٤)، قال: سلي حاجتك (٥)، قالت: رأس يحيى، فقال: ارجعي إلى أمك فتأمرك بما هو أنفع لك من هذا. فرجعت إليها، فقالت: لا تسأليه إلا رأس يحيى (٦).

فقال: لك ما سألت، فرجعت إلى أمها فَرِحَةً فأخبرتها. فأرسلت إلى يحيى،

<sup>(</sup>١) في ت: «لفظت الأرض».

<sup>(</sup>٢) في ت: «بنت شابة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل (على نفسها) والتصحيح في: ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «فلما رجعت إليه وقال: سلى».

<sup>(</sup>٥) «حاجتك» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) «فقال: ارجعي إلى أمك. . . . . لا تسأليه إلا رأس يحيى » ساقط من ت.

فقالت إني [قد] (۱) أعطيت رأسك إن لم تأتِ حاجَتي، فأبى عليها، فقالت [له] (۲) إني ذابحتك. فذبحته ثم ندمت، وجعلت تنادي: ويل لها، ويل لها. حتى ماتت؛ فهي أول امرأة (۳) تدخل النار (٤)، وأن الدم صار يغلي ولا يسكن، وإن بخت نصر جاز عليه فسأل عنه، فقالوا: هذا دم يحيى بن زكريا قتلته امرأة خيارهم.

وكان عبد الله بن الزبير يقول: من أنكر الباقلاني لا أنكره، لقد ذكر لي أنه إنما قتل يحيى بن زكريا في زانية (٥) كانت جارة له.

وروى يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أسلم العجلي، عن أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهما:

أن امرأة يقال لها: «ربة» قتلت يحيى بن زكريا، فأتيت برأسه في طست، فأمرت الأرض فأخذتها.

وقال عبد الله بن عمر: وقتلت تلك المرأة في يوم سبعين نبياً، وهي مكتوبة في التوراة: مقتلة الأنبياء، وأنها على منبر في النار [يَسمع صراخها أقصى أهل النار](٦).

اب أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج / ،قال: أخبرنا أبو القاسم: عبد الله بن عمر بن شاهين، قال: حدَّثنا أبي، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عقبة (٧) الأنصاري، قال: حدَّثنا أبو تمام، قال: حدَّثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن عروة بن الزبير، قال:

اسم المرأة التي قتلت يحيىٰ بن زكريا «أزبيل»، وانها قتلت سبعين نبياً آخرهم يحيىٰ بن زكريا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «امرأة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت «جهنم».

<sup>(°)</sup> في الأصل: «في جارية» وهذا باطل لا وزن له ولا دليل.

<sup>- (</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «محمد بن عفير».

وروت فاطمة، عن النبي ﷺ: «أن يحيى بن زكريا عليهما السلام مكث في بني السرائيل أربعين سنة».

قال قتادة: قتل بدمشق.

#### \* \* \*

## ذكر ما عوقب به بنو إسرائيل لقتلهم يحيى بن زكريا(١)

[قال النبي عَلَيْه: «من هوان الدنيا على الله تعالى أن يحيى بن زكريا قتلته امرأة»] (٢):

زعم السدي، عن أشياخه: أن رجلاً رأى في المنام أن خراب بيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يدي غلام يتيم ابن أرملةٍ من أهل بابل يدعى «بخت نصر»، فأقبل يسأل عنه حتى نزل على أمّه وهي تحتطب، فلما جاء على رأسه حزمة حطب ألقاها ثم قعد في البيت، فكلمه ثم أعطاه ثلاثة دراهم، فاشترى بها طعاماً وشراباً، فلما كان في اليوم الثاني فعل به ذلك، وكذلك في اليوم الثالث، ثم قال له: إني أحب أن تكتب لي أماناً إن أنت ملكت يوماً من الدهر. قال: تسخر بي؟!. قال: لا، ولكن ما عليك أن تتخذ عندي بها يداً. قالت له أمه: وما عليك إن كان، وإلا لم ينقصك شيئاً. فكتب له أماناً، فقال: أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك فاجعل لي آية تعرفني بها. قال: ترفع صحيفتك على قَصَبة فأعْرِفُك بها، فكساه وأعطاه.

فلما قتل يحيى أصبح دمه يغلي، فلم يزل يُلْقَىٰ عليه التراب ويغلي إلى أن بلغ سور (٣) المدينة، وخرج بخت نصر من قبل صيحائين الملك، فتحصن القوم منه في مدائنهم، فلما اشتدَّ عليه المقام همَّ بالرجوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: إن / فتحت لك المدينة أتعطيني ما أسألك فتقتل مَنْ آمرك بقتله، ٥/أ وَتَكُفُ عِدا أمرتك؟ قال: نعم. قالت: إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة أرباع، ثم أقِمْ

<sup>(</sup>١) في ت بياض مكان «ذكر ما عوقب به بني إسرائيل لقتلهم يحيى بن زكريا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صور المدينة».

على كل زاوية ربعاً، ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا: إنا نستفتحك بالله بدم يحيى [ابن زكريا (١)، فإنها سوف تتساقط.

ففعلوا فتساقطت المدينة ودخلوا من جوانبها، فقالت: أقتل على هذا الدم حتى يسكن، فقتل سبعين ألفاً، فلما سكن الدم، قالت: كفّ يدك، فإنه إذا قُتل نبيّ لم يرض الله حتى يُقتل مَنْ قتله، ومَنْ رضيَ قتله.

فأتاه صاحبُ الصحيفة بصحيفة فكفّ عنه وعن أهل بيته، وخَرَّب بيت المقدس، وأمر أن يطرح فيه الجيف، وقال: مَنْ طرح فيه جيفة فله جزْيُته تلك السنة، وأعانه على إخرابه (٢) الروم من أجل بني إسرائيل إذ قتلوا يحيى.

فلما خرَّبه بخت نصّر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل، منهم: دانيال، فلما قدم أرض بابل وجد صيحائين قد مات، فَملك مكانه، فقال له المجوس: إن الذين قدمت بهم دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك، ولا يأكلون من ذبيحتك، [فدعاهم، فسألهم، فقالوا: أجلَّ [إنّ](٣) لنا رباً نعبده ولا نأكل من ذبحتكم] فأمر بخد فخد لهم، فألقُوا فيه وهم ستة وألقِي معهم سبعة ضادٍ ليأكلهم، فلما راحوا إليهم وجدوهم جلوساً، والسبع مفترش ذراعيه، ووجدوا معهم رجلاً فعدوهم فوجدوهم سبعة، فقالوا: إنما كانوا ستة، فخرج السابع وكان ملكاً فلطم بخت نصر لطمة، فصار في الوحش فكان فيهم سبع سنين (٤).

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: وقول مَنْ قال إن بخت نصّر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى غَلَط عند أهل العلم بأمور الماضين؛ لأنهم أجمعوا على أن بخت نصّر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيّهم شعياء في عهد إرمياء، وبين أرمياء وتخريب بخت نصّر بيت المقدس إلى مولد يحيى أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ١/٥٨٩: (على خرابه).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت، وأثبتناه من الطبري.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، ت: «فصار مع الوحش سبع سنين» والتصحيح من الطبري ١/٥٨٩.
 وهذا الخبر أخرجه الطبري، في التاريخ ١/٥٨٦ ـ ٥٨٩. وفي التفسير ١٥/١٥ ـ ٢٦.

وهذا مما يتفق عليه اليهود والنصارى، ويذكرون أن ذلك في أسفارهم مُبَيَّن، وذلك أنهم يَعُدّون من لدن تخريب / بخت نصر بيت المقدس إلى حين عُمرانها(١) في عهد كيرش ٥/ب أصبهبذ بابل من قِبل بهمن، ثم من قِبل خماني سبعين سنة، ثم من بعد عمرانه إلى ظهور الإسكندر عليها وحيازة مملكها(٢) إلى مملكته ثمانياً وثمانين سنة، ثم من بعد مملكة الإسكندر(٣) إلى مولد يحيى ثلثمائة وثلاث سنين، فذلك على قولهم أربعمائة وإحدى وستون سنة.

وأما المجوس: فإنها توافق اليهود والنصارى في مدّة خراب بيت المقدس وأمر بختنصر، وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل [إلى غلبة الإسكندر على بيت المقدس والشام وهلاك دارا، وتخالفهم في مدة ما بين ملك الاسكندر](٤) ومولد يحيى، فتزعم أنّ مدة ذلك إحدى وخمسون سنة (٥).

وقال محمد بن إسحاق: لما رجع بنو إسرائيل من بابل إلى بيت المقدس ما زالوا يُحدِثون الأحداث، ويُبعث إليهم (٦) الرُّسل، فريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون حتى كان من آخر مَنْ بُعِثَ إليهم زكريا ويحيى وعيسى، وكانوا من بيت آل داود، فلما رَفع الله عز وجل عيسى، وقتلوا يحيى - وبعض [الناس](٧) يقول: وقتلوا زكريا - ابتعث الله إليهم ملكاً من ملوك بابل [يقال له: خردوس، فسار إليهم بأهل بابل](٨)؛ حتى دخل عليهم والشام](٩)، فقال لصاحب شرطته: إني كنت حلفت بإلهي: لئن (١٠)أنا ظهرت على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري، إلى ألا أجد أحداً أقتله،

<sup>(</sup>١) في ت: «عمرانه». وفي الأصل: «عمارتها». وفوقها كتب: «عمرانها» كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ملكها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت: «اسكندر».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من الطبري، ت.

<sup>(</sup>٥) القول في الطبري ٥٨٩، ٥٩٠.

<sup>(</sup>٦) في الطبري: «ويبعث فيهم».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ١/٠٥٥.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وكتب على الهامش.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ت: (لأن).

فدخل بيت المقدس، فوجد دماً يغلي، فقال: ما بال هذا الدم يغلي؟ فقالوا: هذا دم قربان قرّبناه فلم يُقْبَل مِنا. فقال: ما صدقتموني.

فقتل منهم خلقاً كثيراً على ذلك الدم فلم يسكن. فقال: ويلكم أصدقُوني قبل ألاً أترك منكم أحداً، فقالوا: هذا دم نبيّ منّا قتلناه، فقال: لهذا ينتقم منكم ربكم، فأمر وذبح من الخيل والبقر والبغال والغنم حتى سال الدم إلى خردوس، فأرسل إليه: حسبك.

وهذه الوقعة الأخيرة التي قال الله تعالى فيها: ﴿فَإِذَا جِاء وعد الآخرة لِيَسْئُواْ وَجُوهُ لِيَسْئُواْ وَجُوهُ وَلِيَسْئُواْ وَجُوهُ كُمُ وَلِيدِخُلُوا المسجد كما دخلوه أول مرة ﴿(١).

فكانت الوقعة الأولى بخت نصّر وجنوده، ثم ردّ الله له الكرّة عليهم، ثم كانت 7/أ الوقعة الأخيرة / خردوس وجنوده، وهي كانت أعظم الوقعتين، فيها كان خراب بلادهم، وقتل رجالهم، وسبي ذراريهم ونسائهم؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَبْيِراً ﴾ (٢).

#### \* \* \*

### فصل

قال مؤلف الكتاب: وقد بعث الله عز وجل بين موسى وعيسى عليهما السلام خلقاً كثيراً من الأنبياء، أكثرهم لم يذكر اسمه، وقليل منهم يذكر.

قال ابن مسعود: كان بنو إسرائيل يقتلون في اليوم ثلثمائة تنبي، ثم يقوم سوق نعلهم (٣) آخر النهار.

وروى أنس عن النبي ﷺ، أنه قال: «ما صدق نبي ما صدقت أن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد».

فمن الأنبياء أصحاب الرس، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان

<sup>(</sup>١) سورة: الإسراء، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة: الإسراء. الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول.

أصحاب الرس يعبدون شجرة، فبعث الله تعالى إليهم نبياً من ولد يهوذا بن يعقوب، فحفروا له بئراً وألقوه فيها فهلكوا.

وقال سعيد بن جبير: كان لهم نبي يقال له: «حنظلة بن صفوان» قتلوه فأهلكهم الله.

فأما قتادة ووهب، فقالا: هم قوم شعيب.

وقال السدي: هو حبيب النجار. والله أعلم.

\* \* \*

## باب

## ذکر عیسی ابن مربم علیه السلام (۱)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي \_ أو قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمرو ابن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن معروف، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدّثنا محمد بن . . (٢)، قال: حدثنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، عن أبي صالح (٣)، عن ابن عباس، قال:

كان بين موسى بن عمران، وعيسى عليهما السلام ألف سنة وسبع مائة سنة، ولم يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبي على خمس مائة [و] تسع وستون سنة، بعث في أولها ثلاثة أنبياء / وهو قوله عز وجل: ﴿إِذْ أَرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا ولها ثلاثة أنبياء / وهو قوله عز وجل: ﴿إِذْ أَرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما أربع بثالث ﴾(٤) والذي عزز به سمعون. وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربع مائة سنة وأربع وثمانين.

قال علماء السير: مات عمران بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن صادوق بن عازور بن إلياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يوحنا بن يوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يوشافاظ بن أسا بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داوود عليهما السلام (٥). وكانت امرأة عمران حين

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان (ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) حُذف السند في النسخة ت وكتب بدلاً منه «روي عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٤) سورة: يَس الآية: ١٤.

<sup>(°)</sup> في الأصل: «عمران بن ماثان بن اليعارار بن اليوذ بن أحين بن صادق بن عازور بن إلياقيم بن أبيوذ بن ورام بن = زربابل بن شالتان بن يوحنا بن يوشنا بن أبون بن ميشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن =

مات ـ واسمها: حنة ـ حاملاً بمريم، وكان زكريا زوج أشياع أخت مريم، فجعلت حنة ما في بطنها محرراً للكنيسة التي في جبل أصبهيون (١)، فلما ولدت إذا هي أنثى فكفلها زكريا، فلما فطمتها أمها تركتها في محرابها، ولحقت بأهلها، فغذيت بثمار الجنة، فكان زكريا يجد عندها الثمار الرطبة التي تكون في الشتاء، فيقول: يا مريم، أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، فهنالك دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ولداً.

\* \* \*

### ذكر حمل مريم (\*)

لما بلغت خمس عشرة سنة خرجت يوماً تستعذب الماء من مغارة، فإذا جبريل من عند الله ينفخ في جيبها نفخة فوصلت إلى الرحم، فاستمر بها الحمل(٢).

وقال قوم: حملت به لثلاث عشرة سنة، وأن جبريل عليه السلام نفخ ما بين جيبها ودرعها (٣).

وأخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا أبو علي ابن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن يعقوب جعفر، قال: حدَّثني محمد بن يعقوب الدمامي، قال: حدَّثني محمد بن المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يُحدَّث، عن الربيع بن أنس، عن رفيع أبي العالية، عن أبيّ بن كعب(٤):

«أن / الله عز وجل بعث جبريل إلى مريم فدخل من فيها».

= يهوشافاظ بن أسا بن أبيا بن رحعيم بن سليمان بن داود عليهما السلام».

وفي البداية والنهاية: «عمران بن ماثان بن العازر بن اليود بن أخنر بن صادوق بن عيازوز بن إلياقيم بن أبيود بن زريابيل بن شالتان بن يوحينا بن برشا بن آمون بن ميشا بن حزقيا بن أحاز بن موثام بن عزريا بن يورام بن يوسافاط بن إيشا بن إيبا بن رحبعام بن سليمان بن داود عليهما السلام» البداية والنهاية ٢/٢٥.

1/4

وما أثبتناه من الطبري ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>١) في أ: «أصبهون».

<sup>(\*)</sup> بیاض فی ت مکان: «ذکر حمل مریم».

<sup>(</sup>٢) انظر الطبري ١/٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ١/١٩٥. والكامل ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) خُذف السند في ت وكُتب بدلاً منه: «أخبرنا ابن الحصين بإسناد له عن أبيّ بن كعب».

### فصل

قال مؤلف الكتاب(١): وقد اختلف العلماء في المدة التي حملت به.

فقال ابن عباس: حين حملت وضعت.

وعنه: ثمانية أشهر.

وقال عكرمة: وليس أحد يولد لثمانية أشهر فيعيش إلا يشبه عيسى بن مريم.

[وقال الحسن: تسع ساعات](٢).

وقال مقاتل: ثلاث ساعات.

وقال ابن جبير: تسعة أشهر.

وقال نوف البكالي (٣): مكثت حاملًا قدر ما تمكث النساء (٤).

#### \* \* \*

### ذكر ما جرى له في حال الحمل(٥)

روى ابن [أبي] نجيح، عن مجاهد، قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته، فإذا شغلني عنه شاغل سبح في بطني وأنا أسمع (٦).

#### \* \* \*

### ذكر ولادتها(٧)

قال نوف البكالي (^): خرجت هاربة من قومها نحو المشرق، وخرجوا في طلبها، فجعلوا لا يلقون أحداً إلا قالوا: هل رأيت فتاة من حالها كذا وكذا؟ فيقول: لا. حتى

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «فصل. قال مؤلف الكتاب»:

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نوف الميكالي». خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأقوال في الكامل ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) في ت بياض مكان: «ذكر ما جرى له في حال الحمل».

<sup>(</sup>٦) الكامل ١/٢٣٨ بلا سند. وانظر أيضاً البداية والنهاية ٢/٦٥،٦٦.

<sup>(</sup>٧) في ت بياض مكان: «ذكر ولادتها».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «نوف الميكالي». خطأ.

أتوا راعي بقر، فقالوا له، فقال: لا، ولكني رأيت من بقري شيئاً لم أره، رأيتها سجدت نحو هذا الوادي.

قال: ﴿فَأَجَاءُهَا المخاصُ إلى جَذَعَ النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا ﴾(١) فناداها جبريل: لا تحزني، فوضعته، وقطعت سرته ولفته في خرقة وحملته.

قال وهب بن منبه: لما كانت الليلة التي ولد فيها عيسى أصبحت الأصنام في جميع الأرض منكسة على رؤوسها، كلما ردوها على قوائمها انقلبت، فحارت الشياطين لذلك ولم تعلم السبب، فشكت إلى إبليس فطاف الأرض ثم عاد، فقال: رأيت مولوداً والملائكة قد حفت به، فلم أستطع أن أدنو إليه، ومن أعظم أمره أن الله عز وجل(٢) كتمني أمره، ولم تضع أم(٣) إلا وأنا حاضرها(٤).

أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر / ،قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ٧/ب عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ٧/ب عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا أبن مريم وأمه».

قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: ﴿وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾ (٥).

أخرجاه في الصحيحين (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة: مريم، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ت: ﴿ الله تعالى ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أمي) وهي ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) أورد القصة مختصرة: الطبري في تاريخه ١/٥٩٥،٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) سبورة: آل عمران، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) حديث: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان . . . » أخرجه الإمام أحمد في المسند . ٢ / ٢٧٤ والبخاري ٥ تفسير سورة آل عمران ومسلم كتاب الفضائل الباب ٠ ٤ .

### ذكر ما جرى لها مع قومها حين لقوها (١)

قال نوف: أقبل قومها يطوفون عليها، فلما رأوها قعدت ووضعت عيسى في حجرها وأعطته ثديها، فوقفوا و ﴿قالوا: يا مريم لقد جئت شيئاً فريا﴾. فأشارت إليه أن كلمهم ف ﴿قالوا: كيف نكلم من كان في المهد﴾ فنزع فمه من ثديها، وجلس واتكأ على يساره، و ﴿قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ﴾ (٢).

#### \* \* \*

### ذكر صفة عيسى عليه السلام (٣)

روى أبو هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وانه خليفتي على أمتي، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحُمرة والبياض (٤).

#### \* \* \*

### ذكر مسكنه [عليه السلام](0)

قال مؤلف الكتاب: كان عيسى عليه السلام يسكن من ساعير أرض الخليل عليه السلام بقرية تدعى ناصرة(٦).

#### \* \* \*

## ذكر ما جرى له في الصغر في المكتب (٧)

قال سعيد بن جبير: لما ترعرع عيسى جاءت به أمه إلى مُعَلِّم الكتاب فدفعته

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ذكر ما جرى لها مع قومها حين لقوها».

<sup>(</sup>٢) سورة: مريم، الآية: ٢٧ ـ ٣١. وانظر البداية والنهاية ٢/ ٦٨ وتاريخ الطبري ١ / ٦٠٠. والكامل لابن الأثير ١ / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان «ذكر صفة عيسى عليه السلام».

<sup>(</sup>٤) حديث: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن...». مسند أحمد ٢ /٤٣٧. في ت بياض مكان: «ذكر مسكنه»، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر: البداية والنهاية ٢/٧٥.

<sup>(</sup>Y) بياض في ت مكان: «ذكر ما جرى له في الصغر في المكتب».

إليه، فقال له: قل بسم، فقال عيسى: الله (١)، فقال المعلم: الرحمن، فقال عيسى: الرحيم. فقال المعلم: كيف أُعلِّم مَنْ هو أعلم مني.

وكان يخبر الصبيان مما يأكلون، وما يدخر لهم أهاليهم في البيوت(٢)..

#### \* \* \*

### ذكر نبوته ومعجزاته (٣)

/ قال علماء السير: أوحى الله تعالى إلى عيسىٰ عليه السلام حين تم له ثلاثون ١/٨ سنة، فأمره أن يبرز للناس فيدعوهم إلى الله عز وجل. وكانوا أرباب أوثان، ثم أنزل عليه الإنجيل بالسريانية، فأقبل عيسىٰ إلى بيت المقدس، فأبرأ أعمى ممسوح العينين، ومقعداً زمناً. وكان يداوي المرضى، والزَّمْنَى، والعميان، والمجانين، ويبرىء الأكمة والأبرص، ويحيي الموتى، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله. وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان كتابه الإنجيل، وزاده التوراة، وعلمه الزبور(٤).

وكان من آياته المائدة والمشي على الماء، وقد كان يسبّح في بطن أمه، وتكلم في المهد طفلًا.

قال وهب: وكان يجتمع على بابه من المرضى خمسون ألفاً.

أنبأنا يحيى بن ثابت، قال: أخبرنا الحسن بن الحصين بن دوما، قال: أخبرنا مخلد بن جعفر، قال: أخبرنا الحسن (٥) ابن علي القطان، قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار، قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشي، قال: حدَّثني محمد بن الفضل، عن أبي عياش، عن أبي عثمان النهري، عن سلمان الفارسي، قال:

<sup>(</sup>١) «فقال عيسى: الله» سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «ذكر نبوته ومعجزاته».

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل ١/٢٤٠: ٢٤٣. والبداية والنهاية ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٥) في ت: «الحسين بن علي».

لم يبق في مدينتهم زَمِنٌ ولا مبتلى ولا مريض إلا اجتمعوا(١) إليه فدعا لهم فشفاهم الله، فصدقوه واتبعوه، ثم قالوا له: ابعث لنا من الآخرة، قال: مَنْ تريدون؟ قالوا: سام بن نوح، فإنه قد مات منذ كذا وكذا ألف سنة، قال: تعلمون أين قبره؟ قالوا: في وادي كذا وكذا .

فانطلقوا إلى الوادي، فصلى عيسىٰ ركعتين، ثم قال: يا رب، إنهم سألوني ما قد علمت فابعث لي سام بن نوح، فقال: يا سام بن نوح، قُم بإذن الله، ثم نادى مثل ذلك، ثم نادى الثالثة، فأجابه فنظر (٢) إلى الأرض قد انشقت عنه، فخرج وهو ينفض التراب عن رأسه وهو يقول: لبيك يا رسول الله (٣) وكلمته، ها أنا ذا قد جئتك. فقال: يا  $\Lambda/$ ب بني إسرائيل، هذا عيسىٰ بن مريم، ابن العذراء المباركة، روح / الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فآمِنوا به واتبعوه (٤).

ثم قال: يا روح الله، إنك لما دعوتني جمع الله مفاصلي وعظامي، ثم سواني [خلقاً] (°) فلما دعوتني الثالثة خفت أن تكون القيامة، فشاب رأسي وأتاني ملك، فقال (۷): هذا عيسى يدعوك لتصدق مقالته، يا روح الله، سل ربك أن يردني إلى الآخرة فلا حاجة لي في الدنيا.

قال عيسىٰ: فإن شئت أن تكون معي، قال: يا عيسىٰ، أكره كرب الموت، ما ذاق الذائقون مثله. فدعا ربه فاستوت عليه الأرض، وقبضه الله إليه، فبلغ عدة من آمن بعيسى سبعة آلاف.

قال مؤلف الكتاب (^): وقدروي أن الذي أحياه حام [بن نوح] (٩).

<sup>(</sup>١) في ت: (إلا اجتمع).

<sup>(</sup>٢) في ت: «فنظروا إلى الأرض».

<sup>(</sup>٣) في ت: (يا روح الله).

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل؛ (رجع إليَّ.

<sup>(</sup>٧) في ت: وأتأني الملك فقال:

<sup>(</sup>٨) (وقال مؤلف الكتاب) سقط من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أنبأنا(۱) محمد بن عبد الباقي بن أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن أحمد بن السراج، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، قال: أخبرنا يوسف بن عمر الزاهد، قال: قرىء على عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وأنا أسمع، قيل له: أخبركم موسى بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن ابن الهاد، عن ابن شهاب (۲)، قال:

قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: أحي حام بن نوح، فقال: أروني قبره، فأروه فقام فقال: يا حام بن نوح إحي بإذن الله، فلم يخرج، ثم قالها الثانية، فإذا شق رأسه ولحيته أبيض. فقال: ما هذا، قال: سمعت الدعاء الأول فظننت أنه من الله عز وجل، فشاب له شقي، ثم سمعت الثاني فعلمت أنه من الدنيا فخرجت. قال: منذ كم (٣) مِت؟ قال: منذ أربعة آلاف سنة ما ذهبت عنى سكرة الموت (٤).

#### \* \* \*

## ذكر كلمات مما أوحي إلى عيسى عليه السلام (٥)

أنبأنا<sup>(۱)</sup> يحيى بن ثابت بن بندار، قال: أخبرنا الحسن بن الحسين بن دوما، قال: أخبرنا مخلد بن جعفر، قال: أخبرنا الحسن بن علي العطار، قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار، قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشي، قال: أخبرنا عيسى بن / عطية السعدي، وعبد الله بن زياد بن سمعان، قالا: عن بعض مَنْ أسلم ٩/أ من أهل الكتاب (٧) قال:

أوحى الله تعالى إلى عيسى: يا عيسى ابن مريم، اذكرني في الدنيا أذكرك في الله تعالى إلى عيسى: يا عيسى ابن مريم، اذكرني في الدنيا أذكرك في (١) في ت: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) حُذف السند من ت وكتب مكانه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن أبن شهاب».

<sup>(</sup>٣) في ت: «مذكم مت».

<sup>(</sup>٤) دما ذهبت عني سكرة الموت، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «ذكر كلمات مما أوحى إلى عيسى عليه السلام».

<sup>(</sup>٦) في ت: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٧) خُذف السند من ت وكُتب بدلاً منها: «أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار بإسناد له عن زياد بن سمعان عن بعض من أسلم من أهل الكتاب قال».

المعاد، أكحل عينك بملول الحزن، تيقظ لي (١) في ساعات الليل. أسمعني لذاذة الإنجيل، إذا دخلت مسجداً من مساجدي فليضطرب قلبك خوفاً مني، ولتخشع جوارحك لي. وقل لقومك إذا دخلوا مسجداً من مساجدي لا تدخلوا إلا بقلوب خائفة، وأبصار خاشعة خافضة، وأيدٍ طاهرة من الدنس. وأخبرهم أني لا أستجيب دعاء الظالم حتى يرد المظلمة إلى صاحبها. يا عيسىٰ، لا تجالس الخطائين حتى يتوبوا(٢). [يا عيسىٰ، إني ذاكر كل من ذكرني، وألعن الظالمين إذا ذكروني ](٣).

#### \* \* \*

### ذكر عيشته وزهده (٤)

قال سلمان الفارسي: كان عيسى يلبس الصوف بالنهار، والشعر بالليل، وما قهقه ضاحكاً قط.

وقال مجاهد: كان يأكل قلوب الشجر، ويلبس الشعر، ولم يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب، ولم يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب، ولم يكن يدخر شيئاً لغدٍ، أينما أدركه المساء بات (٥).

وقال عطاء الخراساني: كان عيسىٰ عليه السلام يتخذ نعلين من لحا الشجر، وشراكهما ليف.

وقال عمرو بن شرحبيل: كان عيسى يأكل من غزل أمه (٦).

وقال شعيب بن حرب: كانت مريم تلقط فإذا عُلم بها نُثِرَ لها، فإذا علمت تحولت إلى مكان لا تُعرف فيه.

أنبأنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: أخبرنا الحسن بن الحسين بن دوما، قال:

<sup>(</sup>١) في ت «تيقظ في ساعات الليل».

<sup>(</sup>٢) (يا عيسى لا تجالس الخطائين حتى يتوبوا، سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان «ذكر عيشته وزهده».

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ٢/٨٨.

أخبرنا مخلد بن جعفر، قال: أخبرنا الحسن بن علي القطان، قال: أخبرنا إسماعيل بن عطية عيسى العطار، قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشي، قال: أخبرنا عيسى بن عطية السعدي، وعبد الله بن زياد بن سمعان، قالا جميعاً: عن مكحول، عن كعب(١):

آن عيسى كان يأكل الشعير، ويمشي على رجليه، ويركب الدواب، ولا يسكن البيوت ولا يستصبح السراج، ولا يلبس القطن، ولا لمس النساء والطيب، ولم يمزج / شرابه بشيء قط، ولم يدهن رأسه، ولم يقرب رأسه ولحيته غسولاً قط، ولم يجعل بين ٩/ب الأرض وبين (٢) جلده شيئاً قط. ولم يهتم لغداء ولا لعشاء. وكان يجالس الضعفاء والمساكين، ولم يأكل مع الطعام إداماً قط، وكان يجزىء بالقوت القليل، ويقول: هذا لمن يموت كثير.

وقال عيسى، وعبد الله جميعاً، عن بعض مَنْ أسلم من أهل الكتاب: ان عيسى عليه السلام كان سيًا عليه يسيح في الأرض، لا يأويه بيت ولا قرية، عليه برنس من شعر وإزار من شعر (٣)، و [ينتعل] (٤) نعلين من النعال السبتية وفي يده عصا، مأواه حيث ما جُنّه الليل، سراجه ضوء القمر، وظله ظلمة الليل، وفراشه من الأرض، ووساده حجر الأرض، وبقله وريحانه عُشب الأرض، وربما طوى الأيام جائعاً، إذا أصابه الشدة فرح واستبشر، وإذا أصابه الرخاء خاف وحزن (٥).

قال القرشي: وبه حدثنا هشام، عن الحسن: أن عيسى مرَّ به إبليس يوماً وهو متوسد حجراً، فقال: يا عيسى، أليس تزعم أنك لا تريد شيئاً من عرض الدنيا؟ قال: فقام عيسىٰ عليه السلام فأخذ الحجر فرمى به إليه، فقال: هذا لك مع الدنيا(٢٠).

قال: وقالوا: يا روح الله، لو بنينا لك بيتاً تسكنه، قال: لا حاجة لي به، [فألحّوا

- (۱) في ت خُـذف السند وكتب بـدلاً منه: «أنبانا يحيى بن ثابت بإسناد له عن مكحول عن كعب أن عيسى . . . ».
  - (٢) «وبين» سقطت في الأصل وأثبتت بالهامش.
    - (٣) «وإزار من شعر» سقط من ت.
  - (٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأضفناه لاستقامة المعنى واللغة.
    - (٥) انظر البداية والنهاية ٢/٨٨.
      - (٦) البداية والنهاية ٢/٨٨.

عليه، فأذن لهم](١) فبنوا له عريشاً، فلما دخله فنظر إليه، قال: إنما أردت بيتاً إذا قمت أصاب رأسي وإذا اضطجعت أصاب جنبي حائطه، ولا حاجة لي بهذا، فلم يسكن بعدها ظل بيت قط حتى رُفِع.

أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن علي العطار، قال أخبرنا أحمد بن علي العطار، قال أخبرنا أحمد بن جعفر البجلي، قال: حدَّثنا علي بن المنذر الطرائقي، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، قال: حدَّثنا عمران بن مسلم (٢)، قال:

بلغني أن عيسى بن مريم خرج على أصحابه عليه مدرعة من صوف وكساء من أرام صوف وتبًان أرام مجزوز الرأس والشاربين / باكياً شعثاً متغير اللون من الجوع، يابس الشفتين من العطش، طويل شعر الصدر والذراعين والساقين، فقال: السلام عليكم، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها أنا بإذن من الله [عز وجل] (٥) ولا عجب ولا فخر، يا بني إسرائيل، تهاونوا بالدنيا تهن عليكم، أهينوا الدنيا تكرم الآخرة عليكم، ولا تهينوا الآخرة فتكرم الدنيا عليكم، فإن الدنيا ليست بأهل لكرامة، كل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة.

ثم قال لأصحابه: تدرؤن أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك يا روح الله؟ فقال: بيتي المساجد، وطيبي الماء، وإدامي الجوع، ودابتي رجلي، وسراجي بالليل القمر، وظلالي [ظلمة الليل ومسكني] (٢) في الشتاء مشارق الشمس، وطعامي ما يبس، وفاكهتي وريحاني بقول الأرض مما يأكل السباع والأنعام، ولباسي الصوف، وشعاري الخوف، وجلسائي الزمني والمساكين، أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت خُذف السند وكتب بدلاً منه: إعن عمران بن مسلم ١٠.

<sup>(</sup>٣) التبان: سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين (لسان العرب ص ٤٢٠). (تبن). و«تبان» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) «منزلتها» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

وأنا طيب النفس، غير مكترث مَنْ أغنى مني وأربح مني (١).

وذكر أنه لبس جبة من صوف عشر سنين، كلما تخرق منها شيء خاطه بشريط (٢)، ولم يدهن رأسه أربع سنين متواليات، ثم دهنه بودك الشحم، وقال: يا بني إسرائيل، اتخذوا المساجد بيوتاً، والقبور دوراً، وكونوا كأمثال الأضياف، ألا ترون إلى طير السماء؟ لا يزرعن ولا يحصدن وإله السماء يرزقهن. يا بني إسرائيل، كلوا من خبز الشعير ومن بقول الأرض، واعلموا أنكم لم تؤدوا شكر ذلك، فكيف ما كان من فضل (٣).

أخبرنا الحسن بن أحمد بن محبوب، قال: أخبرنا أبو علي: أحمد بن محمد البرداني، قال: قرأت على يوسف بن محمد الهمذاني، أخبركم الحسين بن عمر بن برهان، قال: حدَّثنا محمد بن عمرو بن البختري، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبيد، قال: حدَّثني المثنى بن معاذ الغنوي، قال: أخبرنا محمد بن شجاع (٤) النميري، قال:

بينا عيسى بن مريم يسيح في بعض بلاد / الشام اشتد به المطر والرعد والبرق، ١٠/ب فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه، فرُفِعَت له خيمة من بُعد، فإذا فيها امرأة فحاد عنها، فإذا هو بكهف في جبل فأتاه، فإذا في الكهف أسد، فرفع يده، ثم قال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى؟ فأجابه الجليل عز وجل: مأواك عندي في مستقر رحمتي، لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراً جعلتها بيدي، ولأطعمن في عرسك أربع مائة عام، يوم منها كعمر الدنيا، ولأمرن منادياً ينادي: أين الزاهدون في الدنيا، زوروا عرس الزاهد عيسىٰ ابن مريم (٥٠).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٢/٨٨. وعزاه لابن عساكر في تاريخ دمشق عن معتمر بن سليمان. (١) في الأصل: «بالشرط».

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٢/٨٨، ٩٠.

<sup>(</sup>٤) في ت: «بن سباع». وقد حُذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا الحسن بن أحمد بن محبوب باسناد عن محمد بن سباع النميري قال».

<sup>(</sup>٥) أورد ابن كثير في تاريخه ٢ / ٨٨ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا =

### ذكر طرف من مواعظ عيسى عليه السلام(١)

أنبأنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا الحسن بن علي الحسين بن دوما، قال: أخبرنا مخلد بن جعفر الباقرجي، قال: أخبرنا الحسن بن علي القطان، قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار، قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار، قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى بن القرشي، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن وهب بن منبه(٢) قال: قال عيسى بن مريم:

«إن للحكمة أهلًا إن كتمتها عن أهلها جهلت، وإن تكلمت بها عند غير أهلها جهلت، فإن تكلمت بها عند غير أهلها جهلت، فكن كالطبيب العالم الذي يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع»(٣).

قال القرشي: وأخبرنا عيسى بن عطية السعدي، وعبد الله بن زياد بن سمعان، قال: عن بعض من أسلم من أهل الكتاب (٤)، قال: قال عيسى عليه السلام للحواريين:

«لا تجالسوا<sup>(٥)</sup> الخطَّائين فإن مجالستهم تقسي القلب، تقربوا إلى الله عز وجل بمفارقتهم. يا معشر الحواريين، لا تحملوا على اليوم هم غدٍ، حَسْب كل يوم همه، ولا يهتم أحدكم لرزق غدٍ، خالق غد يأتيكم فيه بالرزق. ولا يقولن أحدكم إذا استقبل الشتاء: من أين آكل ومن أين [ألبس؟ وإذا استقبله الصيف يقول: من أين آكل ومن أين] (٢) أشرب؟ فإن كان لك في الشتاء بقاء فلك فيه رزق، وإن كان لك في الصيف بقاء

<sup>=</sup> عيسى انتقل من مكان إلى مكان لئلا تعرف فتؤذى، فوعزتي وجلالي لأزوجنك ألف حوراء، ولأولمن عليك أربعمائة عام. وعزاه ابن كثير لابن عساكر في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان، ثم قال: «هذا حديث غريب رفعه، وقد يكون موقوفاً من رواية سفي بن نافع عن كعب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ذكر طرف من مواعظ عيسى عليه السلام».

<sup>(</sup>٢) خُذف الإسناد من ت وكتب بدلاً منه: ﴿ أَنْبَأْنَا يَحِيى بن ثابت بإسناد له عن وهب بن منبه قال: ١٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن عساكر في تاريخه مثل هذه الآثار كثير جداً، ونقل عنه ابن كثيـر في تاريخـه ما صلح منـه . ٩١:٨٧/٢

<sup>(</sup>٤) خُذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «وعن بعض من أسلم من أهل الكتاب قال: قال عيسي».

<sup>(</sup>٥) في ت: (لا تجالس).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

فلك فيه رزق. ولا تحمل هم شتائك وصيفك على يومك، حسب هم كل يوم بما فيه.

يا معشر الحواريين. إن ابن آدم خلق في الدنيا على أربعة منازل، فهو في ثلاثة منها / بالله واثق، وظنه بالله حَسنٌ، وهو في الرابعة سيّىء ظنه بربه يخاف خذلان الله ١١/أ إياه.

أما المنزلة الأولى؛ فإنه يخلق في بطن أمه خلقاً من بعد خلق، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، يدر الله عليه رزقه في ظلمة البطن، فإذا خرج من البطن وقع في اللبن، لا يسعى إليه بقدم، ولا يتناوله بيده، ولا ينهض إليه بقوة بل يكره عليه، حتى يرتفع عن اللبن ويفطم، ويقع في المنزلة الثالثة بين أبوين يحنّان عليه أن عليه الناس؛ يطعمه هذا ويكسوه هذا أبوين يحنّان عليه أذا ماتا وتركاه يتيماً تعطف عليه الناس؛ يطعمه هذا ويكسوه هذا رحمة له، حتى إذا بلغ منزلته الرابعة واستوى خلقه واجتمع حتى انه لا يرزقه إلا الله، اجترأ على الله، وغدا على الناس يقاتلهم على الدنيا.

يا معشر الحواريين، اعتبروا بالطير، هل رأيتم طيراً قط يدخر، وكذلك البهائم والسباع، الحق أقول لكم أمسيتم في زمان [قوم] (٢) كلامهم كلام الأنبياء، وفعالهم فعال السفهاء، كلامهم دواء يبرىء الداء، وقلوبكم ما تقبل الدواء. قلوبكم تبكي من أعمالكم، أصبحت الدنيا عندكم بمنزلة العروس المجليّة يعشقها كل من يراها، وهي بمنزلة الحية، لين لمسها، يقتل سمها.

يا معشر الحواريين، ليكن همكم من الدنيا أنفسكم تفوزوا بها، ولا تكن همًكم بطونكم وفروجكم، تملأوها من الطعام وتضمروها من الحكمة، كلوا خبز الشعير، وملح الجريش، واخرجوا من الدنيا سالمين. واعلموا أن النظر إلى النساء سهم من سهام إبليس مسموم، وهو يزرع الشهوة في القلب، وان مثل الحكيم يعمل حكمته كمثل الشمس تضيء للخلائق ولا تحرق نفسها، وإن مثل الحكيم (٣) الذي لا يعمل بحكمته كمثل السراج يضيء لمَنْ حوله، ويحرق نفسه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بين أبوان يكسبان عليه». والتصحيح من: ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «الحكيم». سقطت من ت.

يا معشر الحواريين، لا<sup>(۱)</sup> تضعوا البعوض عن شرابكم وسرطون الفيلة<sup>(۲)</sup>، لا ۱۱/ب تنظروا / في ذنوب الناس كالأرباب وانظروا في ذنوبكم كالعبيد، ما الناس إلا كرجلين: مبتلى ومعافى، فارحموا صاحب البلاء، واحمدوا الله على العافية<sup>(۳)</sup>.

يا بني إسرائيل، كونوا حكماء علماء، لا تضعوا الحكمة إلا عند أهلها ولا تكتموها أهلها، فإنكم إن تكلمتم بالحكمة عند غير أهلها جهلتم، وإن منعتموها أهلها فقد ظلمتموها وضيعتموها، فكونوا كالطبيب العالم الذي يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع، اعفوا عن الناس يعف الله عز وجل عنكم.

يا بني إسرائيل، ما يغني عن البيت المظلم السراج على ظهره وباطنه مظلم، تخرجون الحكمة إلى الناس وتمسكون الغل في صدوركم. لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق ويمسك النخالة، كذلك الحكمة تخرج من أفواهكم وتبقي الغِل في صدوركم. إن الذي يخوضُ الماء لا بدّ أن يصيب ثوبه الماء، وكذلك مَنْ يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. طوبي للمجتهدين بالليل ورعوا في مساجدهم العمل وسقوا زرعهم من دموع أعينهم حتى نبت وأدرك الحصاد ليوم فقرهم، فوجدوا عاقبة ذلك عند ربهم، ومَنْ يكن زرعه المرّ لا يحصد حُلواً.

يا عبد الدنيا، ما أكثر الشجر وليس كله يثمر، وما أكثر العلماء وليس كلهم يعمل، إن الدابة ما لم تُرَضُ تُستصعب (٤).

يا عبيد الدنيا، إنكم لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون، ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون، كنتم أمواتاً فأحياكم، وحين أحياكم متم، وحين كنتم ضُلاًلاً هداكم، وحين اهتديتم ضللتم. إن الزانية إذا حملت يفضحها حملها، وكذلك يفتضح بالعمل مَنْ كان يغرّ (٥) الناس بالقول الحسن ويقول ما لا يفعل.

母 春 春

<sup>(</sup>۱) (لا) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في الأصل؛ ولم أدر ما هي.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٢ / ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «استصعب».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يغير».

### ذكر الحوادث في زمان عيسى عليه السلام(١)

منها: إيمان الحواريين:

وهم اثنا عشر رجلاً اتبعوا عيسى عليه السلام (٢)، وأهل / الكتاب يجعلونهم ١١/أ رسلاً، ويسمونهم: فأولهم شمعون الصَّفا، ثم أندرواس أخوه [ثم ربدى، ثم يوحنا أخوه] (٣) ثم تولوس، ثم لوقا، ثم برتملى، ثم ثوما، ثم متى الماكس، ثم يعقوب بن خلفى، ثم شمعون العتانى، ثم مارقوش (٤).

قال مؤلف الكتاب: وهؤلاء الذين سألوا عيسى عليه السلام نزول المائدة.

ومن الحوادث(٥) إيفاد عيسى رجلين من الحواريين إلى أنطاكية لإنذار أهلها:

روى سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ﴾ (٦) . قال: «ذكر لنا أن عيسى بن مريم عليه السلام بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية [مدينة بالروم] (٧) فكذبوهما، فبعث ثالثاً ».

وإلى هذا المعنى ذهب ابن جريج.

وقد ذهب قوم منهم كعب، ووهب [إلى] (^) أن الله تعالى أرسلهم، والأول أثبت. ومن الجائز أن يضاف إرسالهم إلى الله وان كان عيسى قد أرسلهم؛ لأنهم رُسُلُ وله.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان «ذكر الحوادث في زمان عيسى عليه السلام».

<sup>(</sup>٢) في ت «أتبعوه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) في البداية والنهاية ٩٢/٢: «بطرس، ويعقوب بن زبدا، ويحنس أخو يعقوب، وأندراوس، وفليبس، وأبرثلما، ومتى، وتوماس، ويعقوب بن حلقيا، وتداوس، وفتاتيا، ويودس كريا يوطا وهذا هو الذي دل اليهود على عيسى».

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث».

<sup>(</sup>٦) سورة: يَسَ، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

واختلف العلماء في اسميهما على ثلاثة أقوال:

أحدهما: صادق، وصدوق، قاله ابن عباس، وكعب.

والثاني: يحنا، ويونس، قاله وهب.

والثالث: يومار، وبولس. قاله مقاتل. قال: واسم الثالث شمعون، وكان من (۱) الحواريين، وهو وصى عيسى عليه السلام.

قال كعب: كان بأنطاكية فرعون يقال له: أنطبجس، يعبد الأصنام، فبعثهم الله عز وجل إليهم فكذّبهم وأراد قتلهم، فبلغ ذلك حبيباً، وكان مجذوماً فجاء يسعى ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين فقتلوه.

قال ابن مسعود: ووطئوه بأرجلهم، فلما مضى إلى رحمة الله قال: يا ليت قومي يعلمون، وغضب الله عليهم لاستضعافهم إياه، فعجل الانتقام منهم، فصيح بهم فهلكوا.

وقد قال أبو الحسين بن المنادي: حبيب النجار هو نبي أصحاب الرس المذكور في سورة الفرقان.

الا/ب قال مؤلف الكتاب (٢): / وفي هذا بُعد.

ومن الحوادث(٣) لقاء عيسى عليه السلام إبليس لعنه الله:

أنبأنا أبو بكر: محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي، عن أبي الحسين ابن أخي مهنى، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر الواسطي، قال: حدَّثني محمد بن الحسين البرجلاني، قال: حدَّثني محمد بن بشر، قال: أخبرنا سعيد بن عصام، عن أبي عمران الجوني، عن أبي الجلد(3)، قال:

<sup>(</sup>١) في ت: «وهو من الحواريين».

<sup>(</sup>٢) «قال مؤلف الكتاب» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) (ومن الحوادث) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) حُذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن أبي الجلد قال».

لقي عيسى بن مريم ابليس، فقال له: أسألك بالحي القيوم الذي جعل عليك اللعنة ما الذي يسيل جسمك ويقطع ظهرك؟ فضرب بنفسه الأرض ثم قام فقال: لولا أنك سألتني بالحي القيوم ما أخبرتك، أما الذي يقطع ظهري فصلاة الرجل في بيته نافلته، وفي الجماعة فرضه. وأما الذي يسيل جسمي فصهيل الخيل - أو قال الفرس - في سبيل الله عز وجل.

### ومن الحوادث(١) في زمانه قتل يحيى بن زكريا:

وقد سبق ذكر ذلك، فإنه قتل وعيسى عليه السلام في الأرض.

## ومن الحوادث في زمن عيسى عليه السلام(٢) أن الأرض أجدبت فخرج يستسقى:

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري (٣)، قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح، قال: أخبرنا أبو الحسين بن سمعون، قال: حدَّثنا عثمان بن أحمد بن يزيد، قال: أخبرنا إسحاق بن ابراهيم الجيلي، قال: حدَّثنا محمد بن حاتم الطوسي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الهروي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم التغلبي (٤)، قال: أخبرنا مقاتل، عن ابن عباس (٥)، قال:

خرج عيسى بن مريم يستسقي بالناس، فأوحى الله عز وجل إليه: لا يستسقي معك خَطَّاء، فأخبرهم بذلك، فقال: مَنْ كان من أهل الخطايا فليعتزل. فاعتزل الناس كلهم إلا رجل مصاب بعينه اليمنى، فقال له عيسى: ما لك لا تعتزل؟ فقال: يا روح الله، ما عصيت الله طرفة / [عين] (٢)، ولقد التفت بعيني هذه إلى قدم امرأة من غير أن ١٦/أكنت أردت النظر إليها فقلعتها، ولو نظرت إليها باليسرى لقلعتها.

قال: فبكي عيسى حتى ابتلت لحيته بدموعه، ثم قال: فادع، فأنت أحق بالدعاء

<sup>(</sup>١) (ومن الحوادث) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ومن الحوادث في زمن عيسى عليه السلام ، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحيري».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التعلبي».

<sup>(</sup>٥) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري بإسناد له عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

مني، فإني معصوم بالوحي وأنت لم تعصم [ولم تعص] (١)، فتقدم الرجل فرفع يديه، وقال: اللهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن خلقتنا فلم يمنعك ذلك أن لا تخلقنا، فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فارسل السماء علينا مدراراً فوالذي نفس عيسى بيده ما خرجت الكلمة تامةً من فيه حتى أرخت السماء عزاليها، وسقي الحاضر والبادي.

## ومن الأحداث في زمان عيسى عليه السلام نزول المائدة (٢):

أخبرنا هبة بن محمد بن الحصين، قال: أخبرنا أبو طالب: محمد بن غيلان، قال: أخبرنا أبو بكر: محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدَّثنا أحمد بن يوسف، قال: أخبرنا أبو بكر: محمد بن عبد الله الشافعي، قال: أخبرنا عافية بن أيوب، عن سعيد بن عبد العزيز بن أبي عثمان المهدي، عن سلمان الفارسي (٣)، قال:

لما سأل الحواريون عيسى أن ينزل الله تعالى لهم المائدة قام عيسى فألقى الصوف عنه ولبس الشعر والتحفه، ووضع يمينه على شماله ووضعهما<sup>(3)</sup> على صدره، وصف بين قدميه وألصق الكعب بالكعب<sup>(9)</sup> والإبهام بالإبهام، وخفض رأسه خاشعاً، ثم أرسل عينه بالبكاء حتى سالت الدموع على لحيته، وجعلت تقطر على صدره، وقال: ﴿اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا﴾ فيكون عطيةً منك لنا علامة منك وبيننا وبينك، وارزقنا عليها طعاماً نأكله.

قال: فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة من فوقها، وغمامة من تحتها، وهم ينظرون إليها تهوي منقضة في الهواء وعيسى يبكي ويقول: إلهي اجعلها رحمة ولا ١٣/ب تجعلها عذاباً. حتى استقرت بين يدي عيسى / والناس حوله يجدون ريحاً طيبة لم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «ومن الحوادث في زمان عيسى عليه السِلام نزول المائدة». هذا العنوان سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا ابن الحصين أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان أخبرنا أبو بكر بن أيوب بإسناد له عن سلمان الفارسي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ووضعها».

<sup>(</sup>٥) في ت: «ألصق الكف بالكف».

<sup>(</sup>٦) سورة: المائدة، الآية: ١١٤.

يجدوا مثلها قط، فخرَّ عيسى ساجداً لله عز وجل وخرَّ الحواريون معه، فبلغ ذلك اليهود فأقبلوا ينظرون، فرأوا أمراً عجيباً، وإذا منديل مُغطى على السفرة، فجاء عيسى فجلس فقال: مَنْ أجرأنا [و] (١) أوثقنا بنفسه وأحسننا بلاءً وأوثقنا عند ربه فليكشف عن هذه الآية حتى ننظر ونأكل؟ فقال الحواريون: أنت أولى بذلك يا روح الله وكلمته.

قال: فتوضأ عيسى وضوءاً جديداً ودعا ربه دعاءً كثيراً وبكى بكاءً طويلاً، ثم قام حتى جلس عند السفرة، فإذا سمكة ليس فيها شوك وقد رُصَّتْ (٢) حولها من البقول، وإذا عند رأسها خل وعند (٣) ذنبها ملح وخمسة أرغفة، على كل واحد منها زيتون وخمس رمانات، فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة (٤)؟ فقال عيسى: سبحان الله، أما تنتهون؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا. فقال شمعون: لا [والله] (٥) إله بني إسرائيل ما أردت بهذا سوءاً قال عيسى: ليس ما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة، إنما هو شيء ابتدعه الله عز وجل [بالقدرة] (٢) فقال له: كن فكان، فكلوا ما سألتم واحمدوا عليه ربكم.

فقالوا: يا روح الله، إن أريتنا [اليوم] (٧) آيةً من هذه السمكة، فقال: يا سمكة إحيى بإذن الله تعالى. فاضطربت السمكة طرية، تدور عيناها تبصبص (٨)، تلمظ بفيها كما يتلمظ السبع. ثم قال: عودي كما كنت بإذن الله. فعادت مشوية في حالها.

فقالوا: يا روح الله، كن أنت أول مَنْ يأكل (٩) منها، فقال: معاذ الله أن آكل منها، ولكن يأكل منها منها مَنْ سألها، فعرف الحواريون [أن تكون] (١٠) إنما أنزلت سخطة، فلم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «وقد نفد».

<sup>(</sup>٣) في ت: «وإذا عند ذنبها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أم من طعام الآخرة».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «عيناها لها بصيص».

<sup>(</sup>٩) في ت: ﴿من أكل منها».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

يأكلوا، فدعا لها عيسى أهل الفاقة، والزمانة والعميان، والمجذومين (١)، والبرص، والمقعدين، وأصحاب الماء الأصفر، والمجانين والمختلين، فقال: كلوا من رزق (المقعدين، ودعوة نبيكم / ليكون المهنأ لكم والبلاء و [العقوبة] (٢) لغيركم.

فصدر عنها ألف وثلاثمائة رجل [وامرأة] (٢) كلهم شبعان يتجشأ، وإذا ما عليها كهيئته حين نزلت من السماء. ورُفعت السفرة إلى السماء وهم ينظرون إليها، فاستغنى كل فقير أكل منها يومئذ، وبَرَأً كل زمن (٤) من زمانته، وندم الحواريون وسائر مَنْ أبى أن يأكل منها، فكانت إذا نزلت بعد ذلك أقبلوا إليها من كل مكان؛ الأغنياء والفقراء، والرجال والنساء، والمرضى والأصحاء.

فلما رأى عيسى ذلك جعلها نوباً (°) بينهم، وكانت تنزل يوماً (٦) ولا تنزل يوماً فلبثت كذلك أربعين صباحاً تغيب يوماً وتنزل يوماً يؤكل منها، حتى إذا فاء الفيء ارتفعت إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها حتى توارى عنهم، فأوحى الله إلى عيسى: أن اجعل مائدتي رزقاً لليتامى والزمنى دون الأغنياء من الناس.

فلما فعل ذلك بهم عظم (٧) على الأغنياء، وأذاعوا القبيح حتى شكُّوا وشَكَّكُوا (١) الناس، حتى قال قائلهم: يا روح الله، بحق أنها تنزل (٩) من عند الله؟ فقال [عيسى]: ويحكم هلكتم، سترون العذاب (١) إن لم يرحمكم الله تعالى.

فأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام(١١١): إني آخذ بشرطي من

<sup>(</sup>١) في ت: «المجذمين».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «كل زمان».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جعلها يوماً».

<sup>(</sup>٦) في ت: «تنزل غباً يوماً».

<sup>(</sup>٧) في ت: «فلما فعل ذلك عظم».

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ت: «شكوا وشكوا الناس».

<sup>(</sup>٩) في ت: (يا روح الله، إن المائدة لحق أنها تنزل».

<sup>· (</sup>١٠) في الأصل «ستروا العذاب» وفي ت: «فتبسروا للعذاب». والتصحيح لكي تستقيم اللغة.

<sup>· (</sup>١١) في ت: «فأوحى الله إلى عيسى إني آخذ. . . » .

المكذبين الذين اشترطت عليهم اني مُعذّب مَنْ كفر منهم عذاباً لا أُعذّبه أحداً من العالمين.

فمسخ الله تعالى منهم ثلاثة وثلاثين (١) خنازير من ليلتهم، فأصبحوا يأكلون ما في الحشوش ويأتون إلى عيسى [عليه السلام] (٢) فينظرون إليه وأعينهم تسيل دمعاً، فيقول عيسى: يا فلان يا فلان، قد كنت أخوفكم عذاب الله وعقوبته، وسأل ربه أن يُمِيتهم، فأماتهم بعد ثلاثة أيام (٣).

#### \* \* \*

## سبب رفع عيسى عليه السلام إلى السماء(٤)

قال وهب بن منبه: أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم، فقال عيسى عليه السلام: مَنْ يشتري نفسه منكم بالجنة؟ فقال رجل: أنا، فأخذوه فقتلوه.

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن عيسى عليه السلام قال: أيكم يُلقى عليه شبهي فيُقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب فقال: أنا. فألقي / عليه ١٤/ب شبهه ورُفع عيسى، فقتلوه.

قال بعض العلماء: واسم هذا الرجل يشوع (٥) بن قديرا.

وروى أبو صالح، عن ابن عباس: أن عيسى عليه السلام دخل خوخة، فدخل وراءه رجل من اليهود، فألقي عليه شبه عيسى، فقتلوه وصلبوه.

قال وهب: رفع الله عيسى عليه السلام لثلاث ساعات من النهار، وكساه الله الريش، وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، فأصبح ملكياً إنسياً، سمائياً أرضياً.

<sup>(</sup>١) في الكامل ٢٤٣/١: «ثلثمائة ثلاثة وثلاثين».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر خبر المائدة في: البداية والنهاية ٢/٦٨ ـ ٨٨. والكامل ١/٢٤٣، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «سبب رفع عيسى عليه السلام إلى السماء». .

<sup>(</sup>٥) في ت: «أيشوع». ·

وقال أبو الحسن (١) بن البراء العبدي: رُفِعَ عيسى ليلة القدر وترك خفين ومدرعة، وحذافة يحذف بها الطير، وكان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة وأشهراً.

وقال سعيد بن المسيب: رَفّع الله عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

وقال مؤلف الكتاب (٢): وقد ذكرنا أنه أوحى الله عز وجل إليه بعد الثلاثين فبقي يوحى إليه ثلاث سنين، ثم انقطع الوحي بعده، ووقعت الفترة إلى أن بعث نبينا محمد عليه .

وقد قيل: بل بعث بينهما أربعة من الرُّسل، ثلاثة منهم مذكورون في قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمَ اثْنِينَ فَكَذَبُوهِما فَعَزَزْنَا بِثَالَتْ ﴾ (٣). والرابع: خالد بن سنان العبسى (٤).

وقد روينا عن النبي علي أنه ذكر عيسى ، فقال: «ليس بيني وبينه نبي الاه».

وظاهر هذا يمنع وجود نبي بينهما. ومن الممكن أن يتأوّل، فيقال: لا نبي يُغَيِّر حكماً، فإنَّ عيسى أحلَّ وحرَّم، ومَنْ بُعث بعده دَعَى إلى دينه ولم يُغَيِّر. والله أعلم.

قال علماء التاريخ: ومِن هبوط آدم عليه السلام إلى أن رُفع المسيح إلى السماء خمسة آلاف وخمسمائة و اثنتان وثلاثون سنة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: (وقال أبو الحسين).

<sup>(</sup>٢) ووقال مؤلف الكتاب، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) سورة: يَسَ، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: البداية والنهاية ٢١٢،٢١١/٢. والكامل ٢٩١/١. والأعلام ٢٩٦/٢. والإصابة ٤٦٩،٤٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) حديث: «ليس بيني وبينه نبي». أخرجه البخاري في صحيحه. (كتاب بدء الخلق) ١٤٢/٤ طبعة دار الكتب الكتب العلمية، ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل ٤٠ (فضائل عيسى السلام) ٣٤١/٢ طبعة دار الكتب العلمية، والبداية والنهاية ٢/١٩ طبعة دار الكتب العلمية وفي عدة مواضع من مسند أحمد (انظر الفهرس ٢٤٤/١ طبعة الدار، وطرف الحديث، «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم...».

<sup>(</sup>٦) انظر في رفع عيسى عليه السلام: البداية والنهاية ٢/١١ ـ ٩٦ وقد أحال ابن كثير على تفسير سورة النساء، الآية: ١٥٩ والكامل ٢٤٣/١ ـ ٢٤٦. والطبري ٢/١١ ـ ٦٠٥.

1/10

## ذكر حال عيسى عليه السلام عند نزوله من السماء(١)

روى أبو هريرة، عن النبي على اله ذكر عيسى، فقال: «إنه نازل يدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال، ويقاتل الناس / على الإسلام، فيهلك الله تعالى في زمانه مسيح الضلالة الدجّال الكذّاب، ويقع الأمن في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيّات، لا يضرهم شيئاً، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المؤمنون».

وروى النواس بن سمعان، عن النبي على أنه قال: «ينزل عيسى على المنارة البيضاء شرقي دمشق».

وقال عبد الله بن سلام: «مكتوب في التوراة صفة محمد يُدفن معه عيسى ابن مريم عليهما السلام».

أنبأنا أبو القاسم: هبة الله بن أحمد الحريري، عن أبي طالب: محمد بن علي بن الفتح العشاري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن ميمي، قال: حدَّثنا أبو علي بن صفوان، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن مهدي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي، عن عبد الله بن زيد أبي عبد الرحمن الجيلي، عن عبد الله بن عمر (٢)، قال: قال رسول الله بن أبي عبد الرحمن الجيلي، عن عبد الله بن عمر (٢)، قال: قال رسول الله بن عبد الله بن إله الله بن إله الله بن إله الله بن إله الله بن إله الله بن إله بن إل

«ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض فيتزوج ويُولَد له، ويمكث خمساً وأربعين سنة، ثم يموت فيُدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحدٍ بين أبي بكر وعمر» (٣).

幸 幸 幸

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ذكر حال عيسى عليه السلام عند نزوله من السماء».

<sup>(</sup>٢) حُذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أنبأنا الحريري بإسناد له عن عبد الله بن عمرو قال».

<sup>(</sup>٣) جمعنا بين الآيات القرآنية والأحاديث الواردة في نزول المسيح عيسى ابن مريم إلى الأرض آخر الزمان، وكذلك ما ورد من آثار، وأقوال العلماء في ذلك، وذلك في كتاب سميناه: «عودة المسيح عيسى ابن مريم». تأليف: مصطفى عبد القادر عطا. وكذلك قمنا بتحقيق كتاب الإمام السيوطي «نزرل عيسى ابن مريم آخر الزمان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا.

## ذكر حوادث مرت عقيب رفع عيسى عليه السلام(١)

### فمنها افتراق العقائد:

روى أبو معشر المدني، عن محمد بن كعب القرظي، قال: لما رُفعَ عيسى عليه السلام اجتمع مِن علماء بني إسرائيل مائة رجل، فقال بعضهم لبعض: أنتم كثير ونتخوف الفرقة ليخرج بعضكم. فاخرجوا عشرة عشرة حتى بقت عشرة، فقالوا: أنتم (٢) كثير، أخرجوا بعضكم فاخرجوا(٢) ستة وبقي أربعة، إليهم ينتهي علم بني إسرائيل، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى ؟ فقال رجل منهم: أتعلمون أن أحداً يحيي الموتى إلا الله؟ قالوا: لا. قال: أتعلمون أن أحداً يعلم الغيب إلا الله؟ قالوا: لا، قال: فإنه هو الله كان في الأرض ما بدا له، ثم صعد إلى السماء حين بدا له.

فقال الآخر: أنا<sup>(٤)</sup> لا أقول كما [قلت، قد عرفنا عيسى وعـرفنا أمـه، بل هـو ولده<sup>(٥)</sup>.

فقال الآخر: لا أقول كما](٦) قلتما(٧)، ولكن جاءت به أمه من عمل غير صالح.

فقال الآخر: لا أقول كما تقولون، قد كان عيسى يخبركم أنه عبد الله وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فقولوا كما قال لنفسه.

فتفرقوا فخرج رجل منهم فسألوه: ما قلت؟ قال: قلت هو الله، فاتبعه عنق من الناس، ثم خرج الناس، ثم خرج الناس، ثم خرج الناس، ثم قالوا للآخر: ما قلت؟ قال: قلت هو ولده، فاتبعه عنق من الثالث (^) فقالوا: ما قلت؟ قال: قلت جاءت به أمه من عمل غير صالح، [فاتبعه عنق من

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ذكر حوادث مرت عقيب رفع عيسى عليه السلام».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أنهم كثير).

<sup>(</sup>٣) في ت: (فخرج ستة).

<sup>(</sup>٤) وأنا، سقطت من ت.

٠ (٥) في ت: «ولد».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقطت في الأصل وأثبتت على الهامش.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «كما قلتم».

<sup>(</sup>A) في ت: «الآخر».

الناس] (١) ثم خرج الآخر، فقالوا: ما قلت؟ قال: قلت هو عبد الله وروح الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، فاتبعه عنق من الناس.

وروى شيبان، عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما رُفع عيسى عليه السلام انتخب أربعة من فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله [هبط إلى الأرض فخلق ما خلق وأحيا ما أحيا] (٢) ثم صعد إلى السماء. فاتبعه على ذلك ناس، فكانت اليعقوبية من النصارى.

فقالت الثلاثة الأخر: نشهد أنك كاذب، فقالوا للثاني: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو ابن الله. وتابعه على ذلك ناس، فكانت النسطورية من النصارى.

فقال الاثنان الآخران: نشهد أنك كاذب، فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إله، وأمه إله، والله إله، فبايعه على ذلك ناس. فكانت الإسرائيلية من النصارى الذي يقال دين الملك.

فقال الرابع: أشهد أنك كاذب، ولكنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروحه.

فاختصم القوم، فقال المرء المسلم: أنشدكم الله، أتعلمون أن عيسى كان يُطعَم الطعام؟ قالوا: نعم، قال: وهل تعلمون أنَّ الله لا يُطعَم الطعام؟ قالوا: اللهم نعم، قال: فأنشدكم الله أتعلمون أن عيسى كان ينام؟ قالوا: نعم، قال: فهل تعلمون أن الله عز وجل لا ينام؟ قالوا: نعم، قال: فخصمهم (٣) /

ومن الأحداث<sup>(٤)</sup> بعد رفع عيسى ابن مريم عليهما السلام [ وفاة مريم عليها السلام: 17/أ فإنها بقيت بعد رفعه ست سنين، وكان جميع عمرها نيفاً وخمسين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية ٢/٢٩،١٠١.

<sup>(</sup>٤) «ومن الأحداث» سقطت من النسخة ت.

## ذكر حوادث حرب الحواريين بعد رفع عيسى عليه السلام](١)

قال ابن إسحاق: لما قصدت اليهوه عيسى عليه السلام فصلبوا الذي شبه به عدوا على الحواريين فشمسوهم (٢) وعذبوهم وطافوا بهم، فسمع بذلك ملك الروم ـ وكانوا تحت يده، وكان صاحب وثن ـ فقيل له: ان رجلاً كان في هؤلاء الناس الذين تحت يديك (٣٠٠ من بني إسرائيل عدوا عليه فقتلوه، وكان يخبرهم أنه رسول الله، قد أراهم العجائب، وأحيا لهم الموتى، وأبرأ لهم الأسقام، وأخبرهم بالغيوب. قال: ويحكم فما منعكم أن تذكروا هذا لي، فوالله لو علمت فما خليتُ بينهم وبينه. ثم بعث فانتزع الحواريين من أيديهم، وسألهم عن دين عيسى وأمْرِه، فأخبروه خبره، فبايعهم على دينهم، وأخذ الخشبة التي صُلِب عليها فأكرمها وصانها لما مسها منه. وقتل في بني إسرائيل قتلى كثيرة، فمن هنالك كان أصلُ النصرانية في الروم (٤).

قال وهب بن منبه: اجتمع الحواريون بعد رفع عيسى، فقالوا: نريد أن نخرج دعاة في الأرض، وكان ممن توجه إلى الروم: نسطور، وصاحبان له.

فأما نسطور فحبسته حاجة ، فقال لصاحبيه : أرفقا ولا تحرقا ولا تستبطئاني . فلما قدما الكورة ، إذا قوم في يوم عيدهم ، وقد برز ملكهم وأهل مملكته ، فأتاه الرجلان فقاما بين يديه فقالا له : اتق الله ، فإنكم تعملون بالمعاصي وتنتهكون حرم الله . فغضب الملك وهم بقتلهما ، فقام إليه نفر من أهل مملكته ، فقالوا : إن هذا يوم لا تهريق فيه دماء ، وقد ظفرت بصاحبيك ، فإن أحببت أن تحبسهما حتى يمضي عيدنا ثم ترى فيهما رأيك فعلت .

فأمر بحبسهما، ثم ضرب على أذنه (٥) بالنسيان لهما حتى قدم نسطور، فسأل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبت على الهامش. والعنوان: «ذكر حوادث حرب الحواريين بعد رفع عيسى عليه السلام» مكانه بياض في ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: (فشتموهم).

<sup>(</sup>٣) في ت: «تحت يدك».

<sup>(</sup>٤) نقله الطبري عن ابن إسحاق (١/٤/١). وانظر كذلك الكامل ٢٤٦،٢٤٥/١. والبداية والنهاية - ٩٦،٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) في ت: (ثم ضربت على أذنيه).

عنهما فأخبر بشأنهما وأنهما محبوسان في السجن، فدخل عليهما، فقال: ألم أقل لكما , أرفقا، ولا تحرقا، ولا تستبطئاني / فهل تدريان ما مثلكما؟ [مثلكما](١) مثل امرأة لم ١٦/ب تُصِبُ واحداً حتى دخلت في السن، فأصابت بعدما دخلت في السن ولداً، فأحبت أن يعجل شبابه حتى يكبر، فحملت على معدته ما لا يطيق فقتلته. ثم قال لهما: والآن فلا تستبطئاني حتى آتي إلى باب الملك.

فأتاه وقد جلس للناس، وكانوا إذا ابتلوا بحرام وبحلال رفعوه إلى الملك، فنظر فيه ثم سأل عنه ما يليه، وسأل الناس بعضهم بعضاً حتى ينتهي إلى أقصى المجلس. فجلس نسطور في أقصى المجلس، فلما ردوا على الملك جواب من أجابه، وردوا عليه جواب نسطور، فسمع بشيء عليه نور، وخلا في مسامعه، فقال: مَنْ صاحب هذا القول؟ قالوا: الرجل الذي في أقصى المجلس، قال: علي به. فلما جاءه قال: أنت القائل كذا؟ قال: نعم، قال: فما تقول في كذا وكذا؟ فجعل لا يسأله عن شيء إلا فسره له، فقال له الملك: عندك هذا العلم وأنت تجلس في آخر القوم، ضعوا له عند سريري مجلساً. ثم قال له: إن أتاك ابنى فلا تقم له.

ثم أقبل على نسطور وترك الناس، فلما عرف أن منزلته قد ثبتت، قال: لأروزنّه. فقال: أيها الملك، أنا رجل بعيد الدار فإن أحببت أن تقضي حاجتك مني فأذن لي فأنصرف إلى أهلي، فقال: يا نسطور، ما إلى ذلك سبيل فإن أردت أن تحمل أهلك إلينا فلك المواساة، وإن [أحببت أن] (٢) تأخد من بيت المال حاجتك فتبعث به إلى أهلك فعلت. فسكت نسطور.

ثم تخيَّر يوماً مات لهم فيه ميت، فقال: أيها الملك، بلغني أن رجلين أتياك يعيبان عليك دينك. قال: فذكرهما، فأرسل إليهما، فقال: يا نسطور، أنت حكم بيني وبينهما، ما قلت من شيء رضيتُ به، قال: نعم، أيها الملك، هذا ميت قد مات في بني إسرائيل فمرهما يدعوان ربهما فيحييه لهما، ففي ذلك آية بينة.

قال: فأتي بالميت فوضع عنده، وقاما وتوضاً ودعوا ربهما فردَّ عليه روحه وتكلم،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط في ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه في تَ؟

1/۱۷ فقال: أيها الملك / [إن](۱) في هذا لآية(۲) بيّنة، ولكن مُرهما بغير ذلك، اجمع أهل مملكتك، ثم قل لآلهتك، فإن كنت تقدر على أن تضر بهما فليس أمرهما بشيء، وإن كانا يقدران على أن يضرا آلهتك فأمرهما قوي.

فجمع الملك أهل مملكته، ودخل البهو الذي فيه الآلهة، فخرَّ ساجداً هو ومَنْ معه من أهل مملكته، وخر نسطور ساجداً، وقال: اللهم إني أسجد لك وأكيد هذه الآلهة أن تعبد منْ دونك، ثم رفع الملك رأسه وقال: إن هذين يريدان أن يُبدِّلا دينكم، ويدعوا إلى إله غيركم فافقأوا أعينهم، أو جدِّعوهما. فلم ترد عليه الآلهة شيئاً، فقام نسطور وأمر صاحبيه أن يحملا معهما فأساً، فقال: أيها الملك، قل لهذين: أتقدران على أن تُضِرًا آلهتي (٣). [فقال لهما: أتقدران على أن تضرا آلهتنا؟](٤) قالا: خل بيننا وبينهم. ففعل، فأقبلا عليها فكسراها فقال نسطور: أما أنا فقد آمنت برب هذين. وقال الملك: وأنا فقد آمنت برب هذين. وقال جميع الناس: آمنا برب هذين، فقال نسطور لصاحبيه: هكذا الرفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿فِي هذا آية،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «آلهتك».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

# ياب

# ذکر الہلوک بعد عبسی علیہ السلام

## ذكر ما يتعلق باليونانيين وأهل الشام

قال مؤلف الكتاب(۱): وَثَبَتْ اليهود بالمسيح(۲) والرئاسة ببيت المقدس حينئذٍ لقيصر، والملك على بيت المقدس من قِبَل قيصر هيردوس، ثم مات هيردوس<sup>(۳)</sup> فولى مكانه ابنه أركلاوس، ثم مات فولى مكانه هيردوس الصغير<sup>(3)</sup> الذي صُلِبَ شبهُ المسيح في ولايته.

وكانت الرئاسة في ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم، فكان هيردوس وابنه (٥) من قِبَلهم، إلا أنهم كانوا يُسَمُّون (٦) بالملك، وكان الملوك الكبار يُسمون (٧) بقيصر، وكان ملك بيت المقدس في وقت الصلب لهيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن أغوسطوس دون القضاء وكان القضاء لرجل رومي يقال له فيلاطوس (٨) من قِبَل قيصر (٩)، وكان مُلك

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «باب ذكر الملوك بعد عيسى عليه السلام. ذكر ما يتعلق باليونانيين وأهل الشام. قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وثقت اليهود بالمسيح». وفي ت: «كانت اليهود وثبت بالمسيح».

<sup>(</sup>٣) «ثم مات هيردوس» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ثم مات هيرودس الأصغر الذي صلب. . . . .

<sup>(</sup>٥) في ت، والطبري ١/٥٠١: «وولده».

<sup>(</sup>٦) في الطبري ١/٥٠١: «يلقبون».

<sup>(</sup>٧) في ت، والطبري ١/٥٠٨. «يُلقبون».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «فيلاطيبوس». وفي ت: «أصرطوس». وما أثبتناه من الطبري.

<sup>(</sup>٩) العبارة من أول الباب إلى هنا من الطبري ١/٥٠٥. مع اختلاف طفيف.

۱۷/ب طبناروس (۱) ثلاثاً وعشرين (۲) سنة، منها إلى وقت رفع [عيسى] (۳) المسيح / ثماني عشرة سنة وأيام، ومنها بعد ذلك خمس سنين، فصار مُلك الشام بعده إلى ابنه جايوس فملك أربع سنين.

ثم ملك بعده ابن له آخر يقال له: قلوديوس(٥) أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده نيرون (٦) الذي قتل فطرس (٧) وبولس أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده بوطلايوس (١) أربعة أشهر.

ثم ملك بعده اسفسيانوس عشر سنين (٩).

وبمضي ثلاث سنين من ملكه، وتمام أربعين سنة من وقت رفع عيسى عليه السلام، وَجَه اسفسيانوس (١١) ابنه ططورس (١١) إلى بيت المقدس حتى هدّمه، وقتل مَنْ قتل من بنيّ إسرائيل غضباً للمسيح.

ثم ملك ططورس بعد أبيه سنتين (١٣).

[ثم ملك بعده دومطيانوس ست عشرة سنة](١٤).

<sup>(</sup>١) في ت: «طياريُوس».

<sup>(</sup>۲) والعبارة من هنا إلى آخر الباب بالنص من الطبري ۲۶۷/۱،۲۰۲،۲۰۷، وانظر كذلك الكامل ۲۶۷/۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «حابوس». وفي الأصل بلا نقط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قلوريوس».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فيرون» والتصحيح من الطبري.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قرطس» وما أثبتناه من الطبري، وفي ت: «فطرس».

<sup>(</sup>A) في ت «يوطلايوس».

<sup>(</sup>٩) في ت: «اسفيديانوس عشرين سنة» وما في الأصل موافق للطبري

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «اسيدينايوس».

<sup>(</sup>١١) في ت: «ابنه واسمه ططوس».

<sup>(</sup>١٢) في الطبري: «ططوس».

<sup>(</sup>١٣) في ت: «بعد أربعين سنة لابنه سنتين».

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت والطبري.

ثم ملك بعده باذاوس (١) ست سنين.

ثم من بعده طرطياوس (٢) تسع عشرة سنة.

ثم من بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة.

ثم من بعده ططورس (٣) بن بطيانوس اثنتين وعشرين سنة.

ثم من بعده مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة .

ثم من عبده قوذوموس (٤٪ ثلاث عشرة سنة.

ثم من بعده فرطناجوس (٥) ستة أشهر.

ثم من بعده سبروس (٦) أربع عشرة سنة.

ثم من بعده أنطينايوس (٧) أربع سنين.

[ثم بعده مرقيانوس ست سنين.

ثم بعده أنطنيانوس أربع سنين](^).

ثم الحندروس ثلاث عشرة سنة.

قـال مؤلف الكتاب (٩): ثم تملك بعـده أربعـون رجـلًا واحـداً بعـد واحـدٍ؛ أسماؤهم من هذا (١٠) الجنس فلا طائل في الإطالة بذكرها.

ثم ملك بعد الأربعين رجلًا هرقل الذي كتب (١١) إليه رسول الله على ثلاثين سنة. فمن وقت عمارة بيت المقدس (١٢) بعد تخريب بخت نصّرُ له إلى زمان هجرة نبينا ألف سنة ونيف.

<sup>(</sup>١) في الطبري: «نارواس».

<sup>(</sup>٣) في ت: «طوطيايوس». وفي الطبري: «طرايانوس».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ططوس».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سوديوس». بلا نقط. وفي ت: «فردهوس». وما أثبتناه من الطبري ١/٦٠٦.

<sup>(</sup>٥) في ت: «قطياحوس».

<sup>(</sup>٦) في ت: «شيروس».

<sup>(</sup>٧) في ت: «أوطيايوس». وفي الطبري: «أنطيناوس» وفي إحدى نسخ الطبري: «أنطيناوس».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من الطبري ١/٧٠١.

<sup>(</sup>٩) «قال مؤلف الكتاب» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «من هذه الجنس».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «إلى أن كتب».

<sup>(</sup>١٣) «فمن وقت عمارة بيت المقدس» سقط في ت ومكانه بياض.

فمن تملك الاسكندر اليوناني إلى الهجرة تسعمائة ونيف وعشرون سنة من ذلك من وقت<sup>(۱)</sup> ظهوره إلى مولد عيسى عليه السلام ثلاثمائة وثلاث سنين، ومن مولده إلى وقت رفعه [ثلاث وثلاثون سنة، ومن وقت رفعه]<sup>(۲)</sup> إلى زمان<sup>(۳)</sup> الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة وأشهر، وكان قبِل يحيىٰ بن زكريا في عهد اردشير بن بابك لثماني سنين خلت من ملكه<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

### ذكر الأحداث / المتعلقة بالعرب

1/11

قال مؤلف الكتاب (٥): لما مات بخت نصّر انضمّ الذين أسكنوا الحيرة من العرب إلى أهل (٦) الأنبار، وبقِي الحيرة خراباً (٧)، فغبَروًا (٨) بذلك زماناً طويلاً، لا يطلع عليهم أحد من العرب، وفي الأنبار أهلها ومَنْ انضمَّ إليهم (٩) من أهل الحيرة ومن قبائل العرب من بني إسماعيل ومن معدّ بن عدنان؛ وكثروا وملأوا بلادهم من تِهامة وما يليها، ثم فرّقتهم (١٠) حروبٌ وقعت بينهم، وأحداث حدثت فيهم، فخرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من بلاد اليمن والمشارق (١١)، ونزل بعضهم البحرين، وكان بها جماعة من الأرد كانوا نزلوها في زمان عمران بن عمرو، مزيقيا. ومزيقيا لقب عمرو، وإنما لُقّب مزيقيا (١٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلى وقت»، وما أثبتناه من ت، والطبري.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت، والطبري.

<sup>(</sup>٣) في ت: «إلى وقت الهجرة».

<sup>(</sup>٤) انظر: الكامل ٢/٧٤١: ٢٦٠. والطبري ١/٥٠١ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «ذكر الأحداث المتعلقة بالعرب قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «من أهل الأنبار». والأنبار مدينة على الفرات غربي بغداد، سميت كذلك لأنه كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعير.

<sup>(</sup>٧) في ت: «وبقيت الحيرة خراباً».

وفي الأصل: «وبقى الحيرة خراباً» وما أثبتناه من الطبري ١/٩٠١.

<sup>(</sup>۸) في ت: «فغيروا».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «انضم إليها».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فرقهم» وما أثبتناه من ت والطبري.

<sup>(</sup>١١) في الطبري: «مشارف الشام».

<sup>(</sup>١٢) وإنما لقب مزيقيا، سقط من ت.

لأنه كان يتخذ كل يوم حُلتين مِن حُلل الملوك، فإذا أمسى مزَّقهما واستبدل بهما من الغد أخريين؛ لأنه لم يكن يرى أحداً أهلاً أن يلبس ثيابه. وهو ابن عامر ويلقب عامر: «ماء السماء بن حارثة» وهو الغِطْريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد(١).

فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب، فتحالفوا [على](٢) التُنُوخ<sup>(٣)</sup> - وهو المقام ـ وتعاقدوا على [التوازر](٤) والتناصر، فَضَمَّهم [اسم](٥) تَنُوخ.

فدعا مالك بن زهير جَذِيمَة الأبرش بن مالك بن فهم أن يقيم معه، فأقام فزوَّجه أخته لميس (٦) ابنة زهير.

وكان (٧) هذا كله في أزمان (^) ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندر، وفرق البلدان بينهم عند قتله دارا [بن دارا ملك فارس، إلى أن ظهر أردشير بن بابك] (٩) مَلك فارس على ملوك الطوائف، وقهرهم ودَان له الناس، وضبط [له] (١٠) الملك.

وإنما سُمُّوا ملوك الطوائف؛ لأن كلُّ ملك منهم كان ملكه قليلًا من الأرض.

فتطلّعت أنفس مَنْ كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق، وطمعوا في غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد العرب منه، أو مشاركتهم فيه، فانقسموا فخرج كل رئيس من العرب بمن معه على قوم.

<sup>(</sup>۱) «ومازن هو جماع غسان، وغسان ماء شرب منه مازن فسموا غسان، ولم تشرب منه خزاعة ولا أسلم ولا بارق ولا أزد عمان، فلإ يقال لواحد من هذه القبائل غسان، وإن كان من أولاد مازن، معجم البلدان ٢٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت والطبري.

<sup>(</sup>٣) في ت: «التناحم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أنيس بنت زهير». وهذه الفقرة مضطربة في ت.

<sup>(</sup>٧) (وكان» سقط من ت.

<sup>(</sup>۸) في ت: «في زمان».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت والطبري.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري.

ولم يزالوا كذلك لا يدينون للأعاجم ولا تدين لهم الأعاجم (١) إلى أن قدم ١٨/ب الأنبار تُبَّع ـ وهو / أسعد أبو كَرِب بن مليكرب(٢) ـ في جيوشه، فخلَّف بها مَنْ لم يكن فيه قوة للقتال(٣)، وخرج للغزو.

ونزل كثير من تُنُوخ الأنبارَ والحيرة، وما بين الحيرة إلى طفّ الفرات وغربيّه في الأبنية والمظال، لا يسكنون بيوت المدر(٤). وكانوا يسمَّون: عرب الضاحية، فكان أول مَنْ ملك منهم في زمان ملوك الطوائف مالك بن فَهْم، وكان منزله فيما يلي الأنبار.

ثم مات [مالك]<sup>(۱)</sup>، فملك بعده أخوه عمرو بن فهم، ثم هلك<sup>(۱)</sup> فملك بعده جُذيمة بن الأبرش [بن مالك]<sup>(۱)</sup> بن فَهْم بن غَنم<sup>(۱)</sup> بن دُوْس الأزديّ، وكان من قبل أردشير بن بابك<sup>(۱)</sup>.

وكان من أفضل ملوك العرب رأياً، وأشدهم نكاية، وأبعدهم غوراً (۱۰)، وهو أوَّل من استجمع له الملك بأرض العراق، وضمَّ إليه العرب، وكان به بَرَص، فكنت (۱۱) العرب عنه إعظاماً له. فقيل: جَذِيمة الوضّاح، وجَذِيمة الأبرش؛ وكانت منازله فيما بين الحيرة والأنبار [وبقَّة] (۱۲) وهِيت [وناحيتها] (۱۳)، وعين التَّمْر، وأطراف البر.

<sup>(</sup>١) في الأصل ولا يدينون لهم الأعاجم وقد سقط من ت. والتصحيح من الطبري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن مالك»، وفي الطبري «ملكيكرب».

<sup>(</sup>٣) في ت: «قوة القتال». وفي الطبري: «قوة من الناس».

<sup>(</sup>٤) المَدَر: الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه: مدرة. وأهل المدر سكان البيوت المبنية خلاف أهل الوبر، وهم البدو سكان الخيام.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من الطبري.

<sup>(</sup>٦) في ت: «ثم مات».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من الطبري.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « بن غانم».

<sup>(</sup>٩) من أول ذكر الأحداث المتعلقة بالعرب، وحتى هنا من الطبري ١/٦٠٦،٦٠٩ مع اختلاف في الألفاظ والاختصار، والذي نقله عن هشام بن محمد. وانظر كذلك الكامل ٢٦٢،٢٦١/١.

<sup>(</sup>١٠) في الطبري ٦١٣/١: «وأبعدهم مُغاراً». ومن أول هذه الفقرة نقله المصنف من الطبري ٦١٣/١ الذي نقله عن ابن الكلبي.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «وكنت».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: من الطبري فقط.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين: من الطبري فقط.

وكان لا ينادم أحداً كبراً، بل ينادم الفرقدين، فإذا شربَ قدحاً صَبَّ لها قدحاً. وكانت تُجْبَى (١) إليه الأموال، وتفد عليه (٢) الوفود، فخرج إلى غزو طسمْ وجديس، فأصاب حسان بن تُبَّع قد أغار على طسمْ وجديس، فانكفأ جذيمة راجعاً بمَنْ معه (٣).

وكانت فيهم الزرقاء، واسمها: اليمامة، وبها سُمِّي بلدها: اليمامة، وهي (٤) من بنات لقمان بن عاد، وقيل: هي من جديس وطسم.

فلما قصدهم جيش حسان بن تُبَّع بقي بينه وبينهم مسيرة ثلاثة أيام، فأبصرتهم وقد حمل كل رجل منهم شجرة يسير بها، فقالت: «تالله(٥)، لقد دب الشجر - أو حِمْير قد أخذت شيئاً تجر». فلم يصدقوها، فقالت: «أقسم بالله لقد أرى رجلاً منهم ينهش كتفاً أو يخصف نعلاً»، فلم يستعدوا.

فصبّحهم حسان فاجتاحهم، فأخذها فشقَّ عينيها (٢)، وإذا فيها عروق من الأثمد (٧).

قال مؤلف الكتاب (^): وبنظر هذه المرأة يُضْرَبُ المَثَل. / وكانت زرقاء اليمامة 19/أ قد نظرت إلى سرب من حمام طائر (٩)، [فإذا فيه] (١٠) ست وستون حمامة، وعندها حمامة واحدة، فقالت:

ليت الحمام ليّه إلى حمامتيه ونصفه قديه ثم الحمام ميه

<sup>(</sup>۱) في ت: «وكانت تجيء».

<sup>(</sup>٢) في ت: «تغد إليه».

<sup>(</sup>٣) إلى هنا الطبري ١/٦١٣.

<sup>(</sup>٤) في ت: «واسمها اليمامة، وهي من بنات لقمان بن عاد، وبها سُمِّي بلدها اليمامة» وانظر القصة في مجمع الأمثال للميداني ١٥٨/١ المثل رقم ٥٧٤، تحقيق نعيم زرزور ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٥) في ت: «أقسم بالله».

<sup>(</sup>٦) في ت: والطبري: «عيناها».

<sup>(</sup>٧) في ت: «عروق من أثمد».

<sup>(</sup>A) «قال مؤلف الكتاب» سقط من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «إلى سرب من الحمام» وسقطت كلمة «طائر».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.،

فقال النابغة يخاطب النعمان ويقول(١):

واحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى حمام سراع وارد الشمد أراد (٢): كن حكماً.

وكان جَذيمة قد تنبًا وتكهن؛ واتخذ صنمين يقال: لهما: الضيزنان(٣) \_ ومكانهما بالحيرة معروف \_ وكان يستسقى بهما ويستنصرهما على العدق.

وكانت إيادٌ بعيْن أباغ ، وأباغ رجل من العماليق نزل بتلك العين ، فكان يغازيهم ، فَذُكِر لَجَذَيْمَة غلام من لَخم في أخواله من إياد ، يقال له : عديّ بن نصر بن ربيعة ، له جمالٌ وظرف ، فغزاهم جذيمة ، فبعث (٤) إياد قوماً منهم فسقوا سَدنَة الصنمين (٥) الخمر ، وسرقوهما ، فأصبحا في إياد ، فبعث (٦) إلى جذيمة : إن صنميْك أصبحا فينا زهداً فيك ورغبة (٧) فينا ؛ فإن أوثقت (٨) لنا ألاً تغزونا رددناهما إليك .

فقال: وعدي بن نصر تدفعونه إلي [مع الصَّنمَيْن] (٩) فدفعوه إليه مع الصنميْن، فانصرف عنهم، وضمَّ عدياً إلى نفسه وولاه شرابه.

فأبصرته رقاش بنت مالك، أخت جذّية، فعشقته (١٠) وراسلته وقالت: يا عدي، اخطبني إلى الملك فإن لك حسباً وموضعاً. فقال: لا أجترىء على كلامه في ذلك، ولا أطمع أن يزوِّجنِيكِ. قالت: فإذا جلس على شرابه وحضر ندماؤه فَاسْقِه صِرْفاً، واسق القوم مِزَاجاً، فإذا أخذت الخمر منه (١١) فاخطبني إليه، فإنه لن يَردَّك ولن يمتنع منك، فإذا زوّجك (١٦) فأشهد القوم.

<sup>(</sup>١) «فقال النابغة يخاطب النعمان ويقول» سقط من ت، ومكانها بياض.

<sup>(</sup>٢) في ت: «أي».

<sup>(</sup>٣) في ت: «العبرتان».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ت: «فبعثت»، وما أثبتناه من الطبري.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الصنم).

<sup>(</sup>٦) في ت: «فبعثت».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «رغبا فينا».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «فإن وثقت لنا».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وكذا الطبري، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>١٠) انظر القصة في مجمع الأمثال للميداني تحقيق نعيم زرزور طبعة دار الكتب العلمية الجزء ٢ / ١٦٤ المثل رقم ٢٠ ٢٠ المثل رقم ٢٥ ٥٠ وكذلك ما أشار إليه في الحاشية.

<sup>(</sup>١١) في الطبري: «أخذت الخمرة فيه».

<sup>(</sup>١٢) ﴿ وَلَنْ يَمْتُنَّعُ مِنْكُ ، فَإِذَا زُوِّجِكُ ، سَقَّطُ مِنْ تَ.

ففعل [الفتى](١) ما أمرته، فلما(٢) أخذت الخمر مأخَذها، خطبها إليه فأملكه إياها، فأعرس(٣) بها من ليلته، وأصبح مضرجاً بالخلوق. فقال له جَذِيمة: ما هذه / الأثار يا عديّ؟ قال: آثار العُرس، قال: أيّ عُرس؟ قال: عُرس رَقاش! قال: مَنْ ١٩/ب زوَّجكها(٤)؟ قال: الملك.

فضرب جَذيمة بيده على جبهته وأكبّ على الأرض ندامة وتلهّفاً، وخرج عديّ على وجهه هارباً فلم يُرَله أثر، ولم يُسْمع له بذكر، وأرسل إليها جذيمة فقال:

حَدِّثيني وأَنْتِ لاَ تَكُذِبِينِي أَبِحُرٍّ زَنَيْتِ أَمْ بِهَجِين! أَمْ بِعَبْدٍ فَأَنْتِ أَهْلُ (٥) لِعَبْدٍ أَمْ بِدُونٍ فَأَنْتِ أَهْلُ لِدُونِ

فقالت: لا<sup>(۱)</sup>، بل أنت زوَّجتني أمرأ عربياً، معروفاً حسيباً، ولم تستأمِرْني في نفسي، ولم أكن مالكةً لأمري. فكف عنها وعرف (٧) عذرَها.

ورجع عدي بن نصر إلى (^) أياد، فكان فيهم، فخرج ذات يـوم مع فتيـة (٩) متصيّدين، فرمى به فتي منهم بين جبلين فمات.

واشتملت (۱۰) رَقاشِ على حملٍ ، فولدت غلاماً سمَّته عمرو، حتى إذا ترعرع عطَّرته وألبسته وحلته ، وأزارته خاله جذيمة ، فلما رآه أعجب به وأحبه . وكان مع ولده ، فخرج جذيمة متبدياً بأهله وولده في سنة ذات خصب ، فضرب لهم أبنية في رَوْضة ذات

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت، والطبري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولما».

<sup>(</sup>٣) في الطبري: «فانصرف إليها فأعرس بها من ليلته».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ت : «من زوجك».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أهلا».

<sup>(</sup>٦) «لا» سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) «وعرف» سقط من ت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ بن أياد، .

<sup>(</sup>٩) في ت: «معه فتية».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «ويمت».

زهرة وغُدُر<sup>(۱)</sup>، وخرج ولده وعمرو معهم يجتنون الكمْأة<sup>(۲)</sup>، فكانوا إذا أصابوا كمأة جيَّدة أكلوها، وإذا أصابها عمرو خبأها في خُجْزَته<sup>(۳)</sup>، فانصرفوا إلى جذيمة يتعادون وعمرو يقول<sup>(٤)</sup>:

هَـذَا جَـنَـايَ وَخِـيَـارُهُ فِيهِ إِذْ كُـلُّ جَـانٍ يَـدُهُ إِلَـى فِيهِ

فضمه إليه جَذِيمة والتزمه وسُرَّ بقوله وفعله، وأمر فجعل له حلي من فضة وطوْق من فضة . فكان أوَّل عربي أُلبس طوقاً، فكان يسمَّى عمرو ذا [الطوق] (٥). فبينما هو على أحسن حاله استطاره الجنّ [فاستهوته] (٢)، فضرب جذيمة في الآفاق فلم يقدر عليه.

وأقبل رجلان أخوان من بَلْقَيْن [بهدایا یریدان جذیمة] (۱) یقال لهما: مالك وعقیل (۸) فنزلا ببعض الطریق منزلاً ومعهما قینة (۹) لهما یقال لها: أمّ عمرو، فقدّمت / 1/1 إلیهما طعاماً، / فبینما هما یأکلان أقبل فتی عُریان شاحب، قد تلبّد شَعْره وطالت أظفاره وساءت حاله، فجاء حتی جلس حَجْرَة (۱) منهما، فمد یده إلیهما یرید الطعام، فناولته القینة کُراعاً (۱۱) فقال القینة کُراعاً (۱۱) ثم مد یده إلیها، فقالت: «تعطی العبد کُراعاً فیطمع فی الذراع». فذهبت مثلاً ثم ناولت الرجلین من شراب کان معها فأوکَتْ زِقَها (۱۲)، فقال عمرو بن عدی:

<sup>(</sup>١) غدر: جمع غدير.

 <sup>(</sup>٢) الكمء: فطر من الفصيلة الكمئية، وهي أرضية، تنتفخ حاملات أبواغها فتُجبى وتؤكل مطبوخة، ويختلف حجمها بحسب الأنواع.

<sup>(</sup>٣) الحجزة: معقد الإزار.

 <sup>(</sup>٤) انظر الشعر في: ديوان الإمام على جمعه وشرحه نعيم زرزور طبعة دار الكتب العلمية ص ٢١٣، وما أشار
 إليه في حاشيته الطبعة الأولى والذي يعكف على استزادته والتعليق عليه في طبعة ثانية إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) «الطوق». من الطبري وانظر المثل ١٧ ٣٠ من مجمع الأمثال للميداني (شبُّ عمر عن الطوق).

<sup>(</sup>٦) «فاستهوته» من الطبري.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «يقال لأحدهما مالك والأخر، عقيل».

<sup>(</sup>٩) القينة: المغنية.

<sup>(</sup>١٠) الحجرة: الناحية.

<sup>(</sup>١١) الكراع: مستدق الساق من البقر والغنم.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>١٣) الزق: السقاء، وأوكى الزق: ربطه وشد عليه.

صَدَدْتِ الكَأْسَ عَنَا أُمَّ عَـمْرِهِ وَكَانَ الكَاسُ مَجْرَاهَا اليَمِينَا وَمَا شَرُ الكَأْسُ مَجْرَاهَا اليَمِينَا وَمَا شَرُ الثَّلاثة أُمَّ عَـمْرِه بِصَاحِبِكِ الذي لا تَصْحَبِينَا (١)!

فقال مالك وعقيل: مَنْ أنت يا فتى؟ فقال: أنا عمرو بن عدي.

فنهضا إليه فضمًاه وغسلا رأسه، وقلَّما أظفاره، وأخذا من شعره وألبساه مما كان معهما من الثياب، وقالا: ما كنا لنهدي لجذيمة هدَّية هي أنفس عنده، ولا أحب إليه من ابن أختِه، وقد ردَّه الله عليه بنا.

فخرَجا به إلى جذيمة بالحيرة، فسر بذلك سروراً شديداً، وأرسل به إلى أمه، فمكث عندها أياماً ثم أعادته إليه، فقال: لقد رأيته يوم ذهب وعليه طوْق، فما ذهب عن عيني ولا قلبي إلى الساعة. فأعادوا عليه الطوْق، فلما نظر إليه قال: «شب (٢) عمرو عن الطوق»، فأرسلها مثلاً، وقال لمالك وعقيل: حُكْمَكُما، فقالا: حُكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت، فهما نَدْمانا جَذيمة (٣) اللذان ذكرا في أشعار العرب.

وفي ذلك يقول أبو خراش الهذلي الشاعر (٤):

وَإِنَّ ثَـوَائِي عِـنْدَهَا لَـقَـلِيـلُ نَـدِيما صَفَاءٍ مَالِـكُ وَعَقَيـلُ(٥)

لَعَمْـرُكَ مَا مَلَّتْ كَبِيشَـةُ طَلْعَتِي أَلَمْ تَعْلَمِي أَنْ قَـدْ تَفَـرَّقَ قَبْلَنَا وقال مُتممَّ بن نويْرة (٢):

وَكُنَّا كَنَـدْمَانيْ جَـذِيمَـةَ حِقْبَـةً مِنَ الدَّهَرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا / ٢٠/ب فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكاً لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا وكان ملك العرب بأرض الجزيرة (٢٧) ومشارف بلاد الشام عمرو بن

<sup>(</sup>١) الأبيات من معلقات عمرو بن كلثوم ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) في ت: «كبر عمرو». الشعر ومصادره في «شعر الردة في الإسلام» رسالة دبلوم الدراسة العليا إعداد نعيم زرزور الجامعة اللبنانية \_كلية الأداب (مخطوطة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ندما» وفي ت: «ندماء».

<sup>(</sup>٤) «الشاعر» سقطت من ت، والطبري.

<sup>(</sup>٥) الأبيات من ديوان الهذليين ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٦) في ت: «وفي ذلك متمم بن نويرة يقول».

<sup>(</sup>٧) في ت: «بأرض الحيرة».

ظرب \_ وقيل (١): ظريف \_ بن حسّان بن أذينة بن السَّميْدَع بن هـ وبر العليقميّ (٢). فجمع جذيمة جموعه من العرب، فسار إليه يريد غزاته فالتقوا فاقتتلوا (٣) قتالاً شديداً، فقتل عمرو بن ظَرِب وفضت جموعه، وانصرف جذيمة بمن معه سالمين غانمين.

فملكت من بعد عمرو ابنته الزّباء، واسمها: نائلة، وكان جنود الزّباء بقايا من العماليق، والعارية الأولى من قبائل قضاعة، وكان للزباء أخت يقال لها: زبيبة، فبنت لها قصراً حسناً (٤) على شاطىء الفرات الغربي، وكانت تَشْتُو (٥) عند أختها، وتَرْبع ببطن النجّار، وتصير إلى تَدمُر.

فلما أن استجمع لها أمرها واستحكم لها مُلْكها، أجمعت لغزو جَذِيمة الأبرش تطالب بثأر أبيها، فقالت لها أختها زبيبة \_ وكانت على الشام والجزيرة من قبل الروم، وكانت ذات رأي ودهاء: يا زبّاء؛ إنّك إن غزوْت جَذيمة فإنما هو يوم (٢) له ما بعده، إن ظفرت أصبت ثأرك، وإن قتلت ذهب مُلْكُك، والحرب (٧) سِجال (٨)، وعثراتها لا تقال (٩)، وإنّ كَعْبَك لم يزل سامياً على من ناوأكِ وساماك، ولم تري (٢٠) بُؤْساً ولا غِيراً (١١)، ولا تدرين لمن تكون العاقبة، [ولا] (٢١) على من تكون (٢٥) الدائرة! فقالت لها الزّباء: قد أدّيت النصيحة، وأحسنت الروية، وإن الرأي ما رأيت، والقول ما قلت.

<sup>(</sup>۱) في ت: «ويقال».

<sup>(</sup>٢) في الطبري: العملقي، ويقال العمليقي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فاقتتلا».

<sup>(</sup>٤) في الطبري ١/٦١٨، ت: «قصراً حصيناً».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تشتي».

<sup>(</sup>٦) «يوم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «والحروب».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «سيجال».

<sup>(</sup>٩) في ت: «تستقال».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «لم تري».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «دعزاً».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>۱۳) «تكون» سقطت من ت.

فانصرفت عما كانت أجمعت عليه من غزو جذيمة، وأتت أمرها من وجه (١) الخداع والمكر. فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها، وأن يصل بلاده ببلادها، وكان فيما كتبت إليه: أنها لم تجد مُلك النساء إلا قبح في (٢) السماع، وضعف السلطان، وقلة ضبط المملكة، وإنها لم تجد لملكها موضعاً (٣) ولا لنفسها كفئاً غيره، فأجمع مُلكي إلى مُلكك، وصِلْ بلادي ببلادك، وتقلّد أمري مع أمرك.

فلما انتهى كتاب الزّباء / إلى جُذيمة استخفّه ما دعته إليه، ورغب فيما أطمعته ٢١/أ فيه، وجمع إليه أهل [الحجى] (٤) والنّهى، من ثقات أصحابه، وهو بالبَقّة من شاطىء الفرات، فعرض عليهم ما دعته إليه الزّباء، واستشارهم، فأجمع رأيهم على أن يسير إليها، ويستولي على ملكها، وكان فيهم رجل يقال له: قصير بن سعد بن عمرو؛ وكان سعد قد تزوج أمّةً لجديمة، فولدت له قصيراً، وكان حازماً مقدماً عند جَذيمة، فخالفهم فيما أشاروا به، وقال: «رأي فاتر، وعدو (٥) حاضر». فذهبت مثلاً (٢).

وقال لجذيمة: اكتب إليها، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك، وإلا لم تمكّنها من نفسك ولم تقع في حبالها، وقد قتلت أباها. فلم يوافق جَذيمة ما أشار به عليه (٧) قصير، وقال له: «إنك أمرؤ رأيك في الكِنّ لا فِي الضّحّ». فذهبت مثلاً.

ودعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره، فشجَّعه على السير. فاستخلف عمرو، وسار في وجوه أصحابه، فلما نزل رحبة طوق (^) دعا قصيراً، فقال: ويحك ما الرأي؟ قال له: «ببقّة تركت الرأي»، فذهبت مثلاً.

<sup>(</sup>١) في ت: «من جهة».

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «إلا قبيح».

<sup>(</sup>٣) «موضعاً» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من الطبري ١/٦١٩.

<sup>(</sup>٥) في الطبري ١/٦١٩: «وغدر حاضر».

<sup>(</sup>٦) في الطبري ٢١٩/١ زيادة: «فرادوه الكلام ونازعوه الرأي، فقال: « إني لأرى أمراً ليس بالخسا ولا الزكا»، فذهبت مثلًا. وقال لجذيمة...».

<sup>(</sup>V) «عليه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في الطبري ١/٦٢٠: «فلما نزل الفُرْضَة دعا قصيراً».

۲۱/ب

و استقبلته رُسُل الزّباء بالهدايا والألطاف، فقال: [يا قصير](١)، كيف ترى؟ قال: «خَطَرٌ يسيرٌ في خَطْب كبير». فذهبت مثلًا.

وقال له قصير: ستلقاكَ الخيول، فإن سارتْ أمامك فالمرأة صادقة، وإن أحاطت بك فالقوم غادرون، فاركب العصا وكانت فرساً لجذيمة لا تجارَى فإني راكبُها ومسايرك [عليها](٢).

فلقيته (٣) الخيول فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير مولياً، فقال: «ويل أمّه حَزْماً على ظهر العصا!» فذهبت مثلاً.

فجرت به إلى غروب الشمس ثم نَفَقَت وقد قطعت أرضاً بعيدة، فبني عليها بُرْجاً يقال له: برج العصا.

ودخل جذّيمة على الزّباء فقتلته (٤)، ورجع قصير إلى عمرو بن عديّ، فقال: تهيأ ولا تُطِلّ دمَ خالك. قال: «وكيف لي بها وهي أمنع من عُقاب الجو». فذهبت مثلًا.

/ وكانت الزّباء سألت كاهنةً لها عنْ ملكها وأمرها، فقالت: أرى (٥) هلاكك بسبب غلام مهين، وهو عمرو بن عدي، ولكن حتفك بيدك، ومن قبلَه يكون ذلك.

فحذِرَت من عمرو، وأخذت نَفَقاً من مَجْلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها داخل مدينتها، وقالت: إن فجأني أمر دخلت النفق إلى حصني. ودعت رجلاً مُصَوِّراً، فجهزته وقالت [له](١): سِرْ حَتّى تقدم على عمرو بن عدي متنكراً، فتخلو بحشمه وتخالطهم، ثم أثبت عمرو بن عدي معرفة فصوره جالساً وقائماً، وراكباً ومتفضًلاً(٧)، ومتسلّحاً بهيئته وثيابه، فإذا أحكمتَ ذلك فأقبل إليّ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت ، وأثبتناها من الطبري.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فلحقته»، وما أثبتناه من ت والطبري.

<sup>(</sup>٤) ذكر الطبرى كيفية قتله ١/١١ فلينظر هناك.

<sup>(</sup>٥) «أرى» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) في ت: «متنصلاً».

فانطلق وصنع ما أمرته به، وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي فلا تراه على حال إلا عرفته وحَذِرته وعلمت علمه. فقال قصير لعمرو بن عدي : أَجْدَعْ أَنفي واضرب ظهري، ودعْني وإياها فقال عمرو: ما أنا بفاعل وما أنت لذلك يمستحق (١) مني. فقال قصير: «خَلّ عنّي إِذاً وخلاك ذمٌ». فذهبت مثلاً.

وقال ابن الكلبي: كان أبوها اتّخذ لها(٢) النفق ولأختها، وكان الحصن لأختها في داخل مدينتها، قال: فقال له عمرو: فأنت أبصر، فجدَعَ أنفه وضرب ظهره فقالت العرب: «لمكر ما جدع قصيرٌ أنفه».

وفي ذلك يقول المتلمس:

وَمِنْ حَـذَرِ الأَوْتَـارِ مَـا جَـزً أَنْفَهُ قَصِيرٌ وَخَاضَ الْمَوْتَ بِالسَّيْفِ بيهس (٣) وَمِنْ حَـذرِ الأَوْتَـارِ مَـا جَـزً أَنْفَهُ وَالله عَمراً فعل به ذلك، وأنه يزعم أنه مَكر بخاله عمراً فعل به ذلك، وأنه يزعم أنه مَكر بخاله جذيمة، وغره من الزّباء. فسار قصير حتى قدم عليها، فتسبب في قتلها(٤).

وقال مؤلف الكتاب: وقد رويت لنا هذه القصة على خلاف هذا، وأن جَذيمة طرد الزباء ثم طلب أن يتزوجها، ونحن نوردها لتعلم قدر الاختلاف.

أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت [الخطيب] قال: أخبرنا علي بن الحسين بن موسى العلوي، قال: حدَّثنا أبو محمد: سهل بن أحمد الديباجي، قال: أخبرنا قاسم بن جعفر السراج، قال: أخبرنا يعقوب بن الناقد، قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الفرج، قال: أخبرنا أبي، عن يونس بن حبيب النحوي.

قال الديباجي: وحدَّثنا القاضي أبو محمد: عبد الله بن أحمد الربعي، قال:

<sup>(</sup>١) في ت: «بمستحق ذلك».

<sup>(</sup>٢) في ت، والطبري: «كان أبو الزباء اتخذ النفق لها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ينهس» وبيهس» رجل من فزارة كان يجمعه ، فقتل له سبعة إخوة ، فجعل يلبس القميص مكان السراويل ، والسراويل مكان القميص ، فإذا سئل عن ذلك قال: ألبس لكل عيشة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها . فتوصل بما صوره من حاله عند الناس إلى أن طالب بدماء إخوته (الحماسة ٢/٦٥٨) . (٤) ذكر الطبري كيفية قتلها ٢/٦٥٨ - ٦٢٥، وهي قصة مقاربة لما سيذكره المصنف بسنده فيما يلي .

حدَّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح، قال: حدَّثنا ابن محمد الكلبي، عن أبيه (١)، قال:

كان جذيمة بن مالك ملكاً على الحيرة وعلى ما حولها من السواد ـ ملك ستين سنة ـ وكان به وضح ، وكان شديد السلطان ، قد خافته العرب ، وتهيبه العدو ، فتهيبت العرب أن يقولوا الأبرص ، فقالوا: الأبرش . فغزا مليح بن البراء ، وكان ملكاً على الحُضْرِ(٢) ، وهو الحاجز بين الروم والفرس .

وهو الذي ذكره عدي بن زيد في قوله:

وَأَخُو الْحَضْرَ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجْ لَةُ تُجْبَى إليهِ والخَابُورُ (٣)

فقتله جذيمة، وطرد الزّباء إلى الشام، فلحقت بالروم، وكانت عربية اللسان، حسنة البيان، شديدة السلطان، كبيرة الهمة.

قال ابن الكلبي: ولم تكن في نساء عصرها أجمل منها، وكان اسمها: فارعة، وكان لها شعر إذا مشت سحبته وراءها، وإذا نشرته جللها، فسميت الزّباء.

قال ابن الكلبي: فبعث عيسى ابن مريم بعد قتل أبيها، فبلغت بها همتها أن جمعت الرِّجال، وبذلت الأموال، وعادت إلى ديار أبيها ومملكته، فأزالت جذيمة الأبرش<sup>(3)</sup> عنها، وابتنت على عراقي الفرات مدينتين متقابلتين من شرقي الفرات وغربيه، وجعلت بينهما نفقاً تحت الفرات، فكان إذا رهقها عدو أوت إليه وتحصّنت به، وكانت قد اعتزلت الرّجال، فهي عذراء بتول، وكان بينها وبين جذيمة مهادنة، فحدث وكانت قد اعتزلت الرّجال، فهي عذراء بتول، وكان بينها وبين جذيمة مهادنة، فحدث أجذيمة / نَفْسُهُ بخطبتها، فجمع خاصته فشاورهم في ذلك، وكان له ابن عم يقال له: قصير بن سعد، وكان عاقلاً لبيباً، وكان خازنه وصاحب أمره وعميد دولته، فسكت القوم وتكلم قصير فقال: أبيت اللعن أيها الملك، إن الزّباء امرأة قد حرّمت الرّجال، فهي

<sup>(</sup>١) حذف السند في ت وكتب بدلًا منه: «أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون حدثنا أحمد الخطيب بإسناده عن هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحصين».

<sup>(</sup>٣) الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة. والبيت ذكره الطبري ٢/٠٥ مع غيره.

<sup>(</sup>٤) «الأبرش» سقطت من ت.

عذراء بتول، لا ترغب في مال ولا جمال ولها عندك ثأر، والدم لا ينام، وإنما تاركتك وهنة وحذاراً من بطشك، والحقد دفين في سويداء القلب، له كُمُون ككمون النَّار في الحجر، إن أقدحته أورى، وإن تركته توارى، وللملك في بنات الأكفاء متسع، ولهن فيه مقنع، وقد رفع الله قدرك عن الطمع في مَنْ دونك وعظم شأنك، فما أحد فوقك.

فقال جذيمة: يا قصير، الرأي ما رأيته، والحزم فيما قلته، و [لكن] (١) النفس تواقة، وإلى ما تحب وتهوى مشتاقة، ولكل امرءٍ قَدَرُ لا مفر منه ولا وزر.

فوجّه إليها خاطباً، وقال: إنّت الزّباء فاذكر لها ما يرغبها فيه وتَصبُو إليه. فجاءها خطيبه، فلما سمعت كلامه وعرفت مُراده، قالت له: أنعم بك عيناً وبما جئت به وله (٢). وأظهرت له السرور به، والرغبة فيه، وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه، وقالت: [قد كنت] (٣) أضربت عن هذا الأمر خوفاً أن لا أجد كفؤاً، والملك فوق قدري، وأنا دون قدره، وقد أجبت إلى ما سأل، ورغبت فيما قال، ولولا أن السعي في مثل هذا الأمر بالرجال أجمل لسِرْت إليه، ونزلت عليه (٤). وأهدت له هدية سنية، فساقت العبيد، والإماء، والكراع، والسلاح، والأموال، والإبل، والغنم، وحملت من الثياب والعين والورق.

فلما رجع إليه(٥) خطيبه أعجبه ما سمع من الجواب، وأبهجه ما رأى من اللَّطف، فظن أن ذلك بحصول رغبة، فأعجبته نفسه، وسار من فوره في مَنْ يثق به من خاصته وأهل مملكته، وفيهم قصير خازنه.

واستخلف على ملكه (٦) ابن أخته عمرو بن عدي اللخمي / ، وهو أول ملوك ٢٣/أ الحيرة [من لخم](٧)، وكان ملكه عشرين ومائة سنة، وهو الذي اختطفته الجنّ وهو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>Y) «وله» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ونزلت به».

<sup>(</sup>٥) «إليه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) «وفيهم قصير خازنه، واستخلف على ملكه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

صبي وردته وقد شب وكبر، فقالت أمه: ألبسوه الطوق، فقال خاله جذيمة: «شبُّ عمرو عن الطوق». فذهبت مثلًا.

وسار إلى الزّباء، فلما صار معه نزل فتصيّد وأكل وشرب، واستغنى بالمشورة (۱) والرأي من أصحابه، فسكت القوم وافتتح الكلام قصير بن سعد، فقال: أيها الملك، كل عزم لا يؤيد بحزم فإلى آخر ما يكون كون فلا يثق به خرف قول لا محصول له، ولا يعقد (۲) الرأي بالهوى فيفسد، ولا الحزم بالمنى فينفذ، والرأي عندي للملك أن يعقب (۳) أمره بالتثبت، ويأخذ حذره بالتيقظ، ولولا أن الأمور تجري بالمقدور لعزمت على الملك عزماً بتاً أن لا يفعل.

فأقبل جذيمة على الجماعة فقال: ما عندكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا بحسب ما عرفوا من رغبة الملك في ذلك وصوَّبُوا رأيه، وقوُّوا عزمه، فقال جذيمة: الرأي مع الجماعة، والصواب ما رأيتم، فقال قصير: «أرى القدر سابق بالحذر (٤) فلا يطاع لقصير أمر». فأرسلها مثلاً.

وسار جذيمة فلما قرب من ديار الزّباء نزل فأرسل إليها يعلمها بمجيئه، فرحبت به، وأظهرت السرور<sup>(٥)</sup> والرّغبة به، وأمرت أن تحمل إليه الأموال<sup>(٢)</sup> والعلو، فأتت وقالت لجندها، وخاصة أهل مملكتها وعامة أهل دولتها: تلقوا سيدكم وملك دولتكم.

وعاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمع، فلما أراد جذيمة أن يسير، دعا قصيراً، فقال: أنت على رأيك؟ قال: نعم وقد زادت [بصيرتي فيه، أفأنت على عزمك؟ قال: نعم وقد زادت](٧) رغبتي فيه. فقال قصير: ليس للأمور بصاحب مَنْ لم ينظر في العواقب، وقد يستدرك الأمر قبل فوته، وفي يد الملك بقية هو بها متسلط على استدراك

<sup>(</sup>١) في ت: «واسقاه المشورة».

<sup>(</sup>٢) ﴿ ولا يعقد ، كذلك في ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: (يتعقب).

<sup>(</sup>٤) في ت: «إن القدر سابق الحذر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «السرو».

<sup>(</sup>٦) في ت: والأنزال.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

الصواب، فإن وثقت بأنك ذو ملك وسلطان، وعزة ومكان، فإنك قد نزعت يدك من سلطانك، وفارقت عشيرتك ومكانك، وألقيتها في يدي / مَنْ لَستُ آمنُ عليك مَكْرَهُ ٢٣/ب وغدره، فإن كنت ولا بد فاعلاً، ولهواك تابعاً، فإن القوم أن يلقوك غداً فِرقاً وساروا أمامك، وجاء قوم وذهب قوم فالأمر بعد في يدك، والرأي فيه إليك، فإن تلقوك زردقاً واحداً، وقاموا لك صَفَّين حتى إذا توسطتهم انقضُّوا عليك من كل جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت في قبضتهم، وهذه العصا(۱) لا تسبق غبارها ـ وكانت لجذيمة فرسٌ تسبق الطير، وتجاري الرياح يقال لها: عصا ـ فإذا كان كذلك فتجلل ظهرها، فهي ناجية بك إن ملكت ناصيتها، فسمع جذيمة كلامه، ولم يَرُدَّ جواباً، وسار.

وكانت الزّباء لما رجع رسول جذيمة من عندها قالت لجندها: إذا أقبل جذيمة  $[غداً]^{(7)}$  فتلقوه بأجمعكم وقوموا له صفين من عن يمينه ومن (7) عن شماله، فإذا توسط جمعكم فتفوضوا عليه من كل جانب حتى تحدقوا به، وإياكم أن يفوتكم.

وسار جذيمة وقصيرً عن يمينه، فلما لقيه القوم زَرْدَقاً واحداً قاموا له صفين، فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأجدل في على فريسته (1)، فأحدقوا به (1)، وعلم أنهم قد ملكوه، وكان قصير يسايره، فأقبل عليه، وقال: صدقت يا قصير. فقال قصير: أيها الملك، «أبطأت بالجواب حتى فات الصواب». فأرسلت (1) مثلاً.

فقال: كيف الرأي الآن؟ فقال: هذه العصا فدونكها، لعلها تنجو بك (٩) - أو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العصى».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «صفين عن يمينه وعن شماله»:

<sup>(</sup>٤) الزَّرْدَقُ: خيط يُمدُّ، والزردق: الصف القيام من الناس، والزردق: الصف من النخل. وهو بالفارسية: «زرده».

<sup>(</sup>٥) الأَجْدَلُ: الصَّقْرُ، صفة غالبة، وأصله من الجَدْل الذي هو الشَّدَّةُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فرسه».

<sup>(</sup>٧) في ت: «فأحدقوا إليه».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «فأرسله مثلاً».

<sup>(</sup>٩) في ت: «لعلك تنجو بها».

قال: تنجو بها وهو الأصح (١) \_ فأنف جذيمة من ذلك، وسارت به الجيوش، فلما رأى قصير أن جذيمة قد استسلم للأسر وأيقن بالقتل جمع نفسه، فصار على ظهر العصا وأعطاها عنانها وزجرها ، فذهبت به تهوي هويُّ الريح (٢) ، فنظر إليه جذيمة وهي تتطاول به .

وأشرفت الزّباء من قصرها، فقالت: ما أحسنك من عروس / تُجلَّى عليَّ وتزف 1/٢٤ إلى . حتى دخلوا [به] (٢) على الزّباء ولم يكن معها في قصرها إلا جوارٍ أبكار أتراب، وكانت جالسة على سريرها وحولها ألف وصيفة، كل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي، وهي بينهن كأنها قمر قد حُفَّتْ به النجوم تزهر، وأمرت بالأنطاع (٤) فُبسِطَت، وقالت لوصيفاتها: خذوا بيد سيدكن وبعل مولاتكن. فأخذن بيده، فأجلسنه على الأنطاع بحيث تراه ويراها، [وتسمع كلامه ويسمع كلامها] (٥)، ثم أمرت الجواري فقطعن دواهيه، ووضعت الطشت تحت يده، فجعلت دماؤه تشخب في الطشت، فقطرت قطرة في النطع، فقالت لجواريها: لا تضيّعوا دم الملك، فقال جَـذيمة: لا يُحزنك دم أراقه أهله.

فلما مات قالت: والله ما وفي دمك ولا شفى قتلك، ولكنه غيض (٦) من فيض. ثم أمرت به فدفن.

وكان جذيمة قد استخلف على مملكته ابن أخته: عمرو بن عدي، وكان يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر، ويقتفي الأثر من خاله، فخرج ذات يوم ينظر إلى فارس [قد أقبل](٧) تهوي به فرسه هَويُّ الريح، فقال: أما الفرس ففرس جذيمة، وأما الراكب فكالبهيمة لأمر ما جاءت العصا، فأشرف عليهم قصير، فقالوا: ما وراءك؟ قال: سعى القدر بالملك إلى حتفه رغم أنفي (^) وأنفه فاطلب بثأرك من الزّباء، فقال عمرو:

<sup>(</sup>١) ﴿ أُو قال: تنجو بها وهو الأصح ﴾ لم يثبتها الناسخ لأنه اختارها في المتن.

<sup>(</sup>۲) في ت: «فذهبت تهوي به هوي».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) الأنطاع: جمع نطع، والنطع من الأدم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتت من ت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (غيظ) وما أثبتناه من: ت.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين في الأصل، وأثبتناه في ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «على الرغم من أنفي وأنفه».

وأي<sup>(۱)</sup> ثأر يطلب من الزّباء وهي أمنع من عقاب الجو، فقال قصير: قد علمت نصحي [كيف]<sup>(۲)</sup> كان لخالك، وكان الأجل رائده، وإني والله لا أنام عن الطلب بدمه ما لاح نجم وطلعت شمس، أو أدرك به ثأراً أو تحرم نفسي فاعذر.

ثم أنه عمد إلى أنفه فجدعه، ثم لحق بالزّباء هارباً من عمرو بن عديّ، فقيل لها: هذا قصير ابن عم جذيمة وخازنه وصاحب أمره قد جاءك، فأذنت له، فقالت: ما الذي جاء بك يا قصير وبيننا وبينك دم عظيم الخطر، فقال: يا ابنة / الملوك العظام، ٢٤/ب لقد أتيت فيما يأتي (٣) مثلك في مثله، لقد كان دم الملك يطلبه حتى أدركه، وقد جئتك مستجيراً بك من عمرو بن عديّ، فإنه اتهمني بخاله وبمشورتي عليه في المسير [إليك] (٤)، فجدع أنفي، وأخذ مالي، وحال بيني وبين عيالي، وتهددني بالقتل؛ وإني خشيت على نفسي فهربت منه إليك، وأنا مستجير بك، ومستند إلى كهف عزّك.

فقانت: أهلاً وسهلاً، لك حق الجوار ودية المستجير. وأمرت به فأنزل [وأجريت له الأنزال](٥) ووصلته وكسته، وأخدمته وزادت في إكرامه، فأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمه، وهو يطلب الحيلة عليها، وموضع الفرصة منها، وكانت متمنعة بقصر مشيد على باب النفق تعتصم به فلا يقدر أحد عليها(١).

فقال لها قصير [يوماً] (٧) إن لي بالعراق مالاً كثيرا وذخائر نفيسة مما يصلح للملوك، فإن أذِنْتِ لي بالخروج (٨) إلى العراق، وأعطيتني شيئاً أتعلل به في التجارة، وأجعله سبباً إلى الوصول إلى مالى أتيتك بما قدرت عليه من ذلك.

فأعطته مالاً بعدما أذنت له (٩)، فقدم العراق وبلاد كسرى، فأطرفها وألطفها

<sup>(</sup>١) في ت: «أي ثأر، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «أتيت فيه ما يأتي».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فلا يقدر عليها أحد».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «فإن أذنتِ لي في الخروج».

<sup>(</sup>٩) في ت: «فأذنت له فأعطته مالاً فقدم...».

وسرَّها، وبنت له عندها منزلاً، وعاد إلى العراق ثانية، فقدم بأكثر من ذلك طرفاً من الجواهر(۱)، والبز، والخز، والقز، والديباج، فازداد مكانه عندها(۲)، وازدادت منزلته عندها، ورغبتها فيه، ولم يـزل قصير يتلطف حتى عـرف موضع النفق الذي تحت الفرات، والطريق إليه.

ثم خرج ثالثة فقدم بأكثر من الأوليين طرائف ولطائف، فبلغ مكانه [منها] (٣) وموضعه عندها إلى أن كانت تستعين به في مهمّها وملمّها، فاسترسلت إليه وعوّلت عليه في أمورها كلها (٤). وكان قصير رجل حسن العقل والوجه، حصيفاً أديباً لبيباً، فقالت له يوما: أريد أن أغزو البلد الفلاني من أرض الشام، فاخرج إلى العراق فأتني بكذا وكذا من السلاح والكراع والعبيد والثياب / فقال قصير: ولي في بلاد عمرو بن عديّ ألفُ بعير وخزانة من السلاح فيها كذا وكذا، وما يعلم عمرو بن عديّ (٥) بها، ولو علم لأخذها واستعان بها على حربك، وكنت أتربص به المنون وأنا أخرج متنكراً من حيث لا يعلم فآتيك بها مع الذي سألت.

فأعطته من المال ما أراد، وقالت: يا قصير، الملك يحسن بمثلك وعلى يد مثلك يصلح أمره، ولقد بلغني أن أمر جذيمة كان إيراده وإصداره إليك، وما تقصر يدك عن شيء تناله يدي، ولا يقعد بك حالً تنهض بي.

فسمع كلامها رجل من خاصة قومها، فقال: أسد خادر وليث زائر، قد تحفز للوثبة. ولما رأى قصير مكانه منها وتمكّنه من قلبها، قال: الآن طاب المصاع. وخرج من عندها، فأتى عمرو بن عديّ وقال: أصبت الفرصة من الزّباء فانهض فعَجِّل الوثبة، فقال له عمرو: قُلْ يُسمع (٦)، ومُرْ أفعل، فأنت طبيب هذه القرحة، فقال: الرجال والأموال. فقال: فقال: فيما عندنا مسلط. فعمد إلى ألفي رجل من فُتّاك قومه

<sup>(</sup>١) في ت: «من الجوهر».

<sup>(</sup>٢) في ت: «مكانه منها».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وعولت في أمورها كلها عليه».

<sup>(</sup>٥) « بن عدي» سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) مغي ت: «قل أسمع».

وصناديد(۱) أهل مملكته، فحملهم على ألف بعير في الغرائر السود، وألبسهم السلاح والسيوف والحجف(۲)، وأنزلهم في الغرائر، وجعل [رؤوس](۲) المسوح من أسافلها مربوطة من داخل، وكان عمرو فيهم. وساق الخيل والعبيد والكراع والسلاح والإبل(٤) محملة.

فجاءها البشير فقال(°): قد جاء قصير. ولما قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين السيوف والحجف، وقال: إذا توسطت الإبل المدينة والأمارة بيننا كذا وكذا فاخرطوا الربط. فلما قربت العير من مدينة الزّباء في قصرها فرأت الإبل تتهادى بأحمالها فارتابت منها(٢)، وقد كان وشي بقصير إليها، وحُذِرت منه، فقالت للواشي [به إليها](٧) إن قصير اليوم مِنّا، وهو ربيب هذه النعمة، وصنيعة هذه الدولة، وإنما يبعثكم إليها](١) ذلك الحسد، وأن ليس فيكم مثله، فهالها(٩) ما رأت من كثرة الإبل / ٢٥/بوعظم (١٠) أحمالها في نفسها [مع ما عندها](١) من قول الواشي به إليها:

أَرَى الجمال سَيْرُهَا وَبِيدا(١٢) أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيداً

<sup>(</sup>١) الصناديد: الشدائد من الأمور والدواهي. وصناديد الرجال: الأقوياء حماة العسكر الشجعان، وهم أيضاً السادات.

<sup>(</sup>٢) «الحجف» سقطت من ت والحَجَفْ: ضرب من التَّرْسَةِ، واحدتها حجفة، وقيل: هي من الجلود خاصة، وقيل: هي من جلود الإبل مقورة وقال ابن سيده: هي من جلود الإبل يطارق بعضها ببعض (لسان العرب ٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت. وفي الأصل: «وجعل المسوح من أسافلها. . . ».

<sup>(</sup>٤) «الإبل» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٦) في ت: «فارتابت لها».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «فقدح ما رأت».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «وعظيم أحمالها».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>١٢) في الطبري ١/٦٢٥: «ما للجمال مشيها وئيدا». وفي ت: «أرى الجمال مشيها وئيدا».

أُمْ صَرَفَاناً بَارِداً شَدِيدا أَمْ الرِجَال فِي المسوح سُودَا(١)

ثم أقبلت على جواريها وقالت: «أرى الموت الأحمر في الغرائر السود» ـ فذهبت مثلاً ـ حتى (٢) إذا توسطت الإبل المدينة وتكاملت، ألغز (٣) إليهم الأمارة، فاخترطوا رؤوس الغرائر، فوقع (٤) إلى الأرض ألفا ذراع بألفي باتر ونادوا (٥): يا لثأر القتيل غدراً. وخرجت الزّباء تمضي (٦) تريد النفق، فسبقها إليه قصير، فحال بينها وبينه، فلما رأت أن قد أحيط [بها] (٧) وملكت التقمت خاتماً في يدها تحت فصه سُمّ ساعةٍ، وقالت: «بيدي لا بيدك يا عمرو» (٨) فأدركها عمرو وقصير، فضرباها بالسيف حتى هلكت، وملكا مملكتها، واحتويا على مملكيها (٩) ونعمتها، وخط قصير على جذيمة قبراً، وضرب عليه فسطاطاً، وكتب على قبره يقول (١٠):

ملك تمنع بالعساكر والقنا والمشرفية عزة ما توصفُ فَسَعت منيته إلى أعدائه وهو المتوج والحسام المرهفُ

قال علماء السير (١١) : وصار الملك من بعد جَذيمة لابن أخته عمرو بن عديّ ، وهو أوّلُ مَنْ اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب، وأوّل مَنْ مجَّده أهلُ الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق، وإليه يُنسبون؛ وهم ملوك آل نصر.

قالوا: عمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسين سنة، إلى أن عمرت الحيرة في زمن عمر و بن عدى .

<sup>(</sup>١) في ت: «في المسوح الصوت».

<sup>(</sup>٢) «حتى» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ألقوا إليهم».

<sup>(</sup>٤) في ت: «فسقط».

<sup>(</sup>٥) في ت: «يقولون».

<sup>(</sup>٦) «تمضي» سقطت من ت. (٧) ما در المحترفة من تا المحترفة من ت

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) في ت: «بيدى لا بيد عمرو».

<sup>(</sup>٩) «مملكيها» سقطت من ت. انظر خبر جذيمة الأبرش في الكامل ٢٦٢/١ - ٢٦٩ والطبري ما قبل ٢٧٧١.

<sup>(</sup>۱۰) «يقول» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١١) الطبري ١/٦٧١. والكامل ١/٢٦٩، ٢٧٠.

وعمرت الحيرة خمسمائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن وضعت الكوفة، ونزلها أهل الإسلام، فلم يزل عمرو بن عدي ملكاً إلى أن مات وهو ابن مائة وعشرين سنة. قيل: مائة وثماني عشرة سنة.

ومن ذلك في زمن أردشير، / ومن ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة.

وفي [زمن](١) ملوك فارس ثلاث(٢) وعشرون.

ومن ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر.

وفي زمن سابور بن أردشير ثماني سنين وشهران.

وما زال عقب عمرو بن عديّ بعده لهم الملك متصلاً على كل من بنواحي العراق وبادية الحجاز من العرب باستعمال ملوك فارس إيّاهم على ذلك واستكفائهم أمر من وليهم من العرب إلى أن قتل أبرواز بن هرمز النعمان بن المنذر، ونقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى غيرهم. والنعمان من أولاد نصر أيضاً، لأنه النعمان بن المنذر بن ماء السماء بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة.

قال أبو جعفر الطبري (٣): ما زال على ثغر العرب من قِبَل ملوك الفرس من آل ربيعة إلى أن ولي عمرو بن هند، ثم ولي بعده [أخوه] (٤) قابوس بن المنذر، ثم ولي أربع سنين من ذلك في زمن أنو شِروان ثمانية أشهر، وفي زمن هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر، ثم ولي بعده السُّهْرَب، ثم [ولي] (٥) بعده المنذر أبو النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة من ذلك في زمن هرمز سبع سنين، ثم بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة من ذلك في زمن هرمز سبع سنين وثمانية أشهر، وفي زمن أبرويزا أربع عشرة سنة، وأربعة أشهر، ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي تسع (٦) سنين، ولسنة (٧) وثمانية أشهر من (٨) ولايته بعث رسول

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «ثمان وعشرون».

<sup>(</sup>٣) «قال أبو جعفر الطبري» بياض في ت. انظر الطبري ٢١٣/٢، ٢١٤. مع اختلاف واختصار.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سبع»، وما أثبتناه من ت.

<sup>(</sup>V) «ولسنة» سقطت من ت.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸</sup>) في ت: «وفي ولايته...».

الله على المنذر بن المنذر ثمانية أشهر إلى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة، وكان آخر مَنْ بقي من آل نصر.

فجميع ملوك آل نصر عشرون (١) ملكاً، ملكوا خمس مائة واثنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر.

### فصل فصل [في سبب نزول ملوك آل نصر الحيرة](٢)

وكان سبب نزولهم الحيرة رؤيا رآها نصر بن ربيعة اللخمي (٣)، وكان ملكه بين التبابعة. فرأى رؤيا هالته، فبعث في مملكته فلم يدع كاهناً ولا منجماً إلا جَمَعه إليه، ثم ٢٦/ب قال لهم: / إني قد (٤) رأيت رؤيا هالتني، فأخبروني بتأويلها، فقالوا: اقصصها علينا، فقال: إنه لا يعرف تأويلها إلا مَنْ يعرفها قبل أن أخبره بها، قالوا: فإن كان الملك يريد ذلك فليبعث إلى سَطِيح، وَشِق، فإنه ليس أحد أعلم منهما. واسم سطيح: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن. وشق بن صعب بن يشكر (٥) بـن فهم.

فبعث إليهما، فقدم سطيح قبل شق، ولم يكن في زمانهما مثلهما من الكهان، فقال له: يا سطيح، إني قد رأيت رؤيا هالتني فإن أصبتها أصبت تأويلها. فقال: رأيت جُمْجُمة (٢) خرجت من ظُلُمة فوقعت بأرض ثهْمَة، فأكلتْ منها كلّ ذات جُمْجُمة. فقال الملك: ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح، فما عندك من تأويلها؟ قال: أجلف بما بين الملك: من حَنش، ليهبِطَن أرضَكم الحَبش، فليملِكُنَّ ما بين أَبْيَن إلى جُرَش.

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ «خمس وعشرون»، وما أثبتناه من ت، والطبري.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان ليس في أي نسخة، وهو من عندنا أثبتناه للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ١١٢/٢. (ربيعة بن نصر) وكذلك في البداية والنهاية ٢/١٦٢.

<sup>(</sup>٤) «قد» سقطت من ت.

<sup>(°)</sup> في الأصل: «مصعب بن شكر».

<sup>(</sup>٦) قال الطبري ١١٣/٢: «وقد وجدته في مواضع أخر: رأيت حُممة». ونقول: «وهي رواية ابن هشام في السيرة النبوية».

قال له الملك: وأبيك يا سطيح، إنَّ هذا لغائظ مُوجِع، فمتى هو كائن؟ في زماني أم بعده (١)؟ قال: لا لا بعده بحين، الحين من ستين إلى سبعين. قال: فهل يدوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع؟ قال (٣): لا بل ينقطع لبضع وسبعين يمضين من السنين، ثم يخرجون منها هاربين. قال: ومَنْ يلي ذلك؟ قال: إرم ذي يَزَن، يخرج عليهم من عَدَن، فلا يترك أحد منهم باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ قال: لا بل ينقطع. قال: ومَنْ يقطعه؟ قال: نبيّ زكيّ، يأتيه الوحي من العليّ قال: وممّن هذا النبيّ؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل [للدهر](٤) يا سطيح من آخر؟ قال: نعم، يوم يُجمع فيه (٥) الأولون والآخرون، ويسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحقٌ ما تخبرنا يا سطيح؟ فقال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتّسق، إنّ ما أنبأتك به لحقّ.

فلمّا فرغ قدِم شِقّ / فدعاه فقال: يا شِقّ إني قد رأيت رؤيا فأخبرني بها، قال: ٢٧/أ نعم، رأيت جُمجمة خرجت من ظلمَة فوقعت بين روضة (٢) وأكمة، فأكلت منها كلُّ ذات نَسَمة، قال: صدقت، فما عندك من تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحَرّتين من إنسان لينزلنّ أرضَكم السودان، فليغلِبُنّ على كلّ طَفْلة البنان (٧)، وليَملكُن ما بين أُبين إلى نجران.

فقال له الملك: وأبيك يا شِق، إن هذا لغائظ مُوجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ [قال بعدكم] (^) بزمان، ثم يستنقِذكم منه عظيم ذو شأن، ويذيقهم منه أشد الهوان. قال: ومَنْ هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام من بيت ذي يزن. قال: فهل يدوم ملكه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أم بعدي».

<sup>(</sup>٢) «لا» سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى: «... قال: لا بل ينقطع قال: ومن يقطعه قال: نبي ... ». ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ١١٣/١.

<sup>(</sup>٥) «فيه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «في روضة».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «طفلة إنسان» وما أثبتناه من ت والطبري.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول يأتي بالحق وبالعدل(١), يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يـوم الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الـولاة، ويُجمع الناس للميقات.

فوقع في نفسه أن (٢) ما قالا كائن من (٣) أمر الحبشة، فجهّزَ بِنيه وبني (٤) أهل بيته إلى العراق، وكتب لهم إلى ملك من ملوك الفرس (٥) يقال له: سابور، فأسكنهم الحيرة، وما زالت الحيرة يسكنها الملوك (٢).

#### \* \* \*

### فصل <sup>(۷)</sup>

قال مؤلف الكتاب<sup>(^)</sup>: وقد روينا عن بعض ملوك الحيرة قصة مستطرفة يحسن ذكرها.

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي، قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم الحيري، قالت: أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن خالد الكاتب، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري، قال: حدَّثنا أحمد بن سعيد الدمشقي، قال: حدَّثني الزبير بن بكار، قال: حدَّثني عمي مصعب بن عبد الله، عن الهيثم بن عدي، عن أبيه (٩)، قال:

كان المنصور أمير المؤمنين ضم الشرقي من قطامي إلى المهدي حين وضعه

<sup>(</sup>١) في ت «والعدل».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أنه».

<sup>(</sup>٣) «من» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) «وبني» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «ملوك فارس».

<sup>(</sup>٦) «وما زالت الحيرة يسكنها الملوك» سقطت من ت. وخبر ربيعة بن نصر في البداية والنهاية ١٦٣،١٦٢/٢

<sup>(</sup>V) «فصل» سقطت من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «قال المصنف رحمه الله».

<sup>(</sup>٩) حــذف الســند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي بإسناد له إلى الهيشم بن عدي قال».

بالري، فأمره أن يأخذه بالحفظ لأيام العرب ومكارم أخلاقها ودراسة أخبارها () وقراءة أشعارها، فقال له المهدي ذات ليلة: يا شرقي، مرح قلبي [الليلة]() بشيء يلهيه، قال: نعم، أصلح الله الأمير، ذكروا أنه كان في ملوك / الحيرة ملك له نديمان قد نزلا ٢٧/ب من قلبه منزلة نفيسة، وكانا لا يفارقانه في لهوه وبأسه، ويقظته ومنامه (٣)، وكان لا يقطع أمراً دونهما، ولا يصدر إلا عن رأيهما، فغبر بذلك دهراً طويلاً.

فبينما هو ذات ليلة في شغله ولهوه، إذ غلب عليه الشراب فأثر فيه تأثيراً أزال عقله، فدعا بسيفه فانتضاه وشد عليهما فقتلهما، وغلبته عيناه فنام، فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بما كان منه، فأكب على الأرض عاضاً عليها أنه تأسفاً عليهما وجزعاً لفراقهما، فامتنع من الطعام والشراب وتسلب عليهما ثم حلف ألا أن يشرب شراباً يخرج عقله ما عاش، فواراهما وبنى على قبريهما الغرنين، وسَنَّ أن لا يمر بهما أحدٌ من الملك فمَنْ دونه إلا سَجَد لهما.

قال: وكان إذا سَنَّ الملك سُنَّة توارثوها وأحيوا ذكرها، وأوصى بها الآباء أعقابهم.

قال: فغبر الناس بذلك دهراً طويلاً لا يمر بقبرهما أحد<sup>(٢)</sup> صغيراً ولا كبيراً إلا سجد لهما، فصار ذلك سنةً لازمةً، وأمراً كالشريعة والفريضة، وحكم في من أبى أن يسجد لهما بالقتل بعد أن يحكم في خصلتين يجاب إليهما كائناً ما كانتا.

قال: فمرَّ يوماً قصَّار (٧) ومعه كارة ثيابه، وفيها مدقته، فقال الموكلون بالقبر للقصَّار: اسجد! فأبى أن يفعل، فقالوا: إنك مقتول إن لم تسجد، فأبى، فرُفع إلى الملك وأخبر بقصته. فقال: ما منعك أن تسجد؟ فقال: قد سجدت، ولكن كذبوا

<sup>(</sup>۱) «أخبارها» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ومنامه ويقظته».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عاضاً عليهما».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حلف لا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أحداً.

<sup>(</sup>٧) القصَّار: هو الـذي يقصر الثياب، وهي حرفة اختص بها أهـل خوارزم وآمـل وطبرستان (الأنساب ١٦٥/١٠).

عليّ، قالوا الباطل. قال الملك: فاحتكم في خصلتين فإنك مجاب إليهما وإني قاتلك، قال: ولا بد من قتلي بقول هؤلاء؟ قال: لا بد من ذلك، قال: فإني أحكم أن أضرب رقبة الملك بمدقتي هذه، قال له الملك: يا جاهل، لو حكمت بما يجدي على مَنْ تخلف كان أصلح لهم. قال: ما أحكم إلا بضربةٍ لرقبة الملك. فقال الملك لوزرائه: ما ترون فيما حكم به هذا الجاهل، قالوا: نرى أن هذه سنة أنت سننتها، وأنت تعلم ما في ترون فيما حكم به هذا الجاهل، قالوا: فرى أن هذه سنة أنت سننتها، وأنت تعلم ما في أخرى، ثم يكون ذلك لمن بعدك كما كان لك، فتبطل السُّنن. قال: فاطلبوا لي القصَّار أن يحكم بما شاء ويعفيني من هذه، فإني أجيبه إلى ذلك ولو بلغ شطر ملكي.

فطلبوا إليه، قال: ما أحكم إلا بضربة في رقبته، فلما رأى الملك ما عزم عليه القصّار عقد (١) له مجلساً عاماً، وأحضر القصار وأبدى مدقته فضرب بها عنق الملك ضربة أزاله [عن موضعه] (٢)، فخر الملك مغشياً عليه، فأقام ستة أشهر عليلاً (٣)، وبلغت به العلة حداً كان يجرع فيها الماء بالقُطن.

فلما أفاق وتكلم، وطعم وشرب سأل عن القصار، فقيل له: إنه محبوس، فأمر بإحضاره، وقال: قد بقيت لك خصلة فاحكم فيها فإني قاتلك لا محالة. فقال القصار: فإذا كان ولا بد فإني أحكم أن أضرب الجانب الآخر ضربة أخرى، فلما سمع الملك بذلك خرَّ على وجهه من الجزع، وقال: ذَهَبَتْ والله إذاً نفسي. ثم قال للقصار: ويلك دع عنك ما لا ينفعك، فإنه لن ينفعك (٤) ما مضى فاحكم بغيره أنفذه لك كائناً ما كان، قال: ما راحتي إلا في ضربة (٥) أخرى. فقال الملك لرؤسائه ووزرائه: ما ترون؟ قالوا: تموت على السنّة، قال: ويلكم والله إنه إن ضرب الجانب الآخر لم أشرب الماء البارد أبداً، لأني أعلم بما قد مرَّ بى. قالوا: فما عندنا حيلة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قعد».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «فأقام وقيذاً ستة أشهر» وفي الأصل: «عليلٌ» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ت: «لم ينفعك».

<sup>(°)</sup> في ت: « لا راحتي إلا بضربة أخرى».

فلما رأى ذلك وما قد أشرف عليه، قال للقصار: أخبرني، ألم أكن قد سمعتك يوم جاء بك الشُّرط أنك قد سجدت؟ قال: نعم. فوثب من مجلسه وقبَّل رأسه، وقال: أشهد أنك أصدق من أولئك، وأنهم كذبوا عليك. فانصرف راشداً، فحمل كارته ومضى.

فضحك المهدي حتى فحص برجله، وقال: أحسنت والله، ووصله وبره.

# ذكر ما كان من طَسْم وجَديس

قال مؤلف الكتاب<sup>(۱)</sup>: كانوا في أيام ملوك الطوائف، وكان فناء جَدِيس على يد حسان بن تُبَع<sup>(۲)</sup>.

قال علماء السير: / كان طسم وجديس من ساكني اليمامة، وهي إذ ذاك من ٢٨/ب أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً، فيها من صنوف الثمار ومعجبات الحدائق والقصور الشامخة، وكان عليهم مَلِك من طسم، ظلوم غشوم، لا ينهاه شيء عن هواه، يقال له: عملوق.

وكان مما لقوا من ظلمه أنه أمر بألا تُهْدَى بِكُر من جَدِيس إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعَها (٣)، فقال رجل من جديس يقال له الأسود بن غفار لرؤساء قومه: قد تروْنَ ما نحن فيه من العار والذلّ الذي ينبغي للكلاب أن تعافه وتمتعض منه، فأطيعوني، فإني أدعوكم إلى عزّ الدهر ونفي الذُّل، قالوا: وما ذاك؟ قال: إني صانع للملك وقومه طعاماً، فإذا جاءوا نهضنا إليهم بأسيافنا، فأنفرد به فأقتله، وليجهز كل رجل منكم على حلسه.

فأجابوه إلى ذلك وأجمع رأيهم عليه، فأعد طعاماً، وأمر قومه فانتضوا سيوفهم ودفنوها في الرمل، وقال: إذا أتاكم القوم يرفُلون في حللهم فخذوا سيوفهم (٤)، ثم

<sup>(</sup>١) «ذكر ما كان من طسم وجديس قال مؤلف الكتاب، بياض في ت مكان هذه العبارة.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) يفترعها: يفتضُّها، والفُرْعَةُ: دمها، وقيل له افتراع لأنه أول جماعها (لسان العرب ص ٣٣٩٥ فرع).

<sup>(</sup>٤) في ت، والأصل: «سيوفكم».

شدوا عليهم قبل أن يأخذوا مجالسهم، ثم اقتلوا الرؤساء؛ فإنكم إذا قتلتم الرؤساء (١) لم تكن السفلة شيئاً.

ففعلوا ذلك فأفنوهم، فهرب رجل من طَسْم يقال له: رياح (٢) بِن مرة، حتى أتى حسان بن تبّع فاستغاث به، فخرج حسان في حِمْير (٣)، فلما كان من اليمامة على ثلاث، قال له رياح: أبيت اللعن! إن لي أختاً متزوّجة في جَديس، يقال لها: اليمامة، ليس على وجه الأرض أبصرُ منها، إنها لتبصر الراكب من مسيرة ثلاث، وأنا أخاف أن تنذر القوم بك، فمرْ أصحابك فليقلع (٤) كلّ رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه، ويسير وهي في يده.

فأمرهم حسان بذلك ففعلوا، ثم سار (٥)، فنظرت اليمامة إليهم فأخبرت بحالهم ـ على ما تقدم ـ وصبحهم حسان فأبادهم (٦) وهدم قصورهم وحصونهم، وقتل اليمامة ـ وكانت فيما ذُكر (٧) أوّل من اكتحل بالأثمد (٨).

وحسان هذا يقال / له: تُبَّع بن تُبَّع إبن] أسعد أبي كرب بن ملكيكرب (٩) بن تُبَّع ، وهو أبو تُبَّع الأصغر بن حسان ، الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة وكسى الكعبة شِعب المطابخ (١٠) ، وإنما سُمي بهذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع وإطعامه الناس ؛ وأن أجياداً إنما سمي أجياداً ؛ لأن خيله كانت هناك ، وأنه قدم يثرب ، فنزل منزلاً يقال له: منزل الملك ، وقتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية (١١) مَنْ شكاهم إليه من

<sup>(</sup>١) في الطبري، ت: «إذا قتلتموهم».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن خلدون: «رباح» وكذا عند ياقوت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «من حمير».

<sup>(</sup>٤) في الطبري: «فليقطع».

<sup>(</sup>٥) في ت: «ثم ساروا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فأباده هم».

<sup>(</sup>٧) في ت: «فيما ذكروا» وكذا الطبري.

<sup>(</sup>٨) إلى هنا في الكامل ١ / ٢٧١ ـ ٧٣ خبر طسم وجديس.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «مكيوب».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «وهو أسعد المطابخ».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «شكاة».

الأوس والخزرج بسوء الجوار، وأنه وجه ابنه حسان الى السند وسمِرا ذا الجناح إلى خرسان، وأمرهما أن يستبقا إلى الصين، فمر سمر بسمرْقند، فأقام عليها حتى افتتحها، وقتل مقاتلتها [وسبى](٢) وحوى ما فيها، ونفذ إلى الصين، فوافى حَسّان بها.

فمن أهل اليمن مَنْ يزعم أنهما ماتا هنالك، ومنهم مَنْ يزعم أنهما انصرفا إلى تُبَع بالأموال والغنائم (٣).

\* \* \*

ذكر الأحداث المتعلقة بالفرس

قال مؤلف الكتاب(٤): وقد ذكرنا أن الإسكندر اليوناني قتل دارا بن دارا الذي كان ملك الفرس بالعراق ملك أقليم بابل، ثم فرق الممالك بين ملوك الطوائف، وقد بينا أن [معنى](٥) ملوك الطوائف: أن كل ملك يملك بناحية معروفة ولا يتعداها [إلى غيرها](٢) فأما السواد فإنها بقيت بعد هلاك (٧) الإسكندر في يد الروم أربعاً وخمسين سنة(٨)، وكان في ملوك الطوائف رجل من نسل الملوك وولده على السواد، وكانوا إنما يملكون سواد الكوفة ويتطرفون الجبال وناحية الأهواز وفارس إلى أن خرج رجل يقال له: أشك(٩)، وهو ابن دارا الأكبر، وكان مولده ومنشأه بالري، فجمع جمعاً كبيراً، وسار يريد أنطيخس الرومي، فلقيه فقتل أنطيخس(١٠) وغلب السواد، وصار في يده من الموصل إلى الري وأصبهان، فعظمه سائر ملوك الطوائف لنسبه وشرفه فيهم، وسمّوه ملكاً، وأهدوا إليه(١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فمر بثمر بسمرقند». وكذا في ت.

<sup>(</sup>٢) «وسبى» من الطبري ١/٦٣٢.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا من الطبري ١/٦٢٩ - ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) «ذكر الأحداث المتعلقة بالفرس. قال مؤلف الكتاب» مكانها بياض في ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>V) «هلاك» سقطت من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «أربعمائة وخمسين سنة».

<sup>(</sup>٩) في ت: «أشنك».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «فلقيه فقتله وغلب على السواد».

<sup>(</sup>١١) «لنسبه وشرفه فيهم، وسموه ملكاً وأهدوا إليه» هذه العبارة ساقطة من ت.

-/ 49

ثم ملك بعده جوذرز بن أشكان (١)، ويقال: / ابن سابور، وقيل: هو الذي غزا بني إسرائيل في المرة الثانية، سُلط عليهم لقتلهم يحيى بن زكريا، فأثخن فيهم ولم يعد لهم جماعة، ورفع الله منهم النبوة، وأنزل عليهم الذل.

وكانت الروم قد أقبلت إلى بلاد<sup>(۲)</sup> فارس لطلب ثار أنطيخش<sup>(۳)</sup>، وملك بابل يومئذ بلاش أبو أردوان<sup>(3)</sup>، فكتب إلى ملوك الطوائف يعلمهم قصد الروم إلى بلادهم فأمدوه، فاجتمع عنده أربعمائة ألف، فولى عليهم ملكا من ملوك الطوائف يلي ما بين انقطاع السواد إلى الحيرة، فسار بهم حتى لقي ملك الروم فقتله، واستباح عسكره، وذلك هو الذي هيج الروم على بناء قسطنطينية، ونقل الملك من رومية<sup>(٥)</sup> إليها، وكان الذي ولي إنشاءها قسطنطين الملك، وهو أول ملك من ملوك الروم تنصر، وهو الذي أجلى من بقي من إسرائيل عن فلسطين والأردن لقتلهم عيسى، وأخذ الخشبة التي زعموا أنهم صلبوا عليها عيسى<sup>(۲)</sup> عليه السلام<sup>(۲)</sup>، فعظمها الروم وأدخلوها خزائنهم، وهي عندهم إلى الآن<sup>(۸)</sup>، ولم يزل ملك فارس متفرقاً حتى ملك أرْدَشِير بن بابك بن فهي عندهم إلى الآن<sup>(۸)</sup>، ولم يزل ملك فارس متفرقاً حتى ملك أرْدَشِير بن بابك بن أساسان بن بابك بن زرار<sup>(۹)</sup> بن بهاً فرياذ <sup>(۱)</sup> بن ساسان الأكبر بن بهمّن بن عمه دارا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جوذر ابن أشكان».

وفي ت: «جوذر ابن أشكار». وما أثبتناه من الطبري ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) «بلاد« سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أنطيحش». وفي ت: «أنطيحس».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بلاس ابن أردوان».

<sup>(</sup>٥) في ت: «الرومية».

<sup>(</sup>٦) في ت: «أنهم صلبوا عيسى عليها».

<sup>(</sup>V) «عليه السلام» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «إلى اليوم».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «زرزار». وما أثبتناه من ت، والطبري.

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «شافرند».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «اسفندنار».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «بشاسب».

ابن دارا بن بهمن الذي حارب الإسكندر حتى قتله [حاجباه]، ومُرِيداً (١) بزعمه ردًّ المُلك إلى أهله الذي لم يزل عليه سلفه وآباؤه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف، وكان مولده بأصطخر، وكان جده ساسان شجاعاً (٢) بلغ من شجاعته أنه حارب وحده ثمانين رجلًا من أهل أصطخر ذوي نجدة فهزمهم، وكان ساسان قُيِّماً على بيت نار أصطخر، فُولِد له بابك، فلما احْتَنك (٣) قام بأمر الناس بعده ابنه، ثم وُلد له أردشير فملك وفتك بجماعة من الملوك، وفتح البلدان، وسُمى: شَاهَنشَاه، وبني الجوسق، وبني المدينة التي في شرقيّ المدائن، ومدينة غربيّة، وأقام / بالمدائن، وكان قد حلف لا يستبقي ٣٠/أ أحداً من ملوك الطوائف، أوجب ذلك على عقبه، فوجد جارية في دار المملكة فأعجبته، وكانت بنت أردوان الملك وهو من ملوك الطوائف، واسمها: سورًّا، فقال لها وهو لا يعلم أنها ابنة أردوان: أبكر أنتِ أم ثَيّب؟ فقالت: بكر؛ فواقعها واتّخذها لنفسه، فعلقَتْ منه، فلما علمت أنها حامل عرفته نسبها فنفر طبعه عنها، ودعى شيخاً مُسناً وسلمها إليه وقال: أودعها(٤) بطن الأرض، ولما أخذها الشيخ أعلمته أنها حامل من الملك أردشير فجعلها في سرب وقطع مذاكيره وجعلها في حُقّ وسلم الحُقّ إلى أردشير وسأله أن يختم عليه بخاتمه، ويكون في بعض خزائنه ففعل ووضعت الجارية غلاماً، فأخذ الشيخ طالعه فعلم أنه سيملك فسمًّاه سابور (٥)، فلما نشأ دخل الشيخ على الملك فرآه حزيناً فقال: ما لك أيها الملك؟ فقال: ليّ هذا المُلك وما لي ولد. فقال: أيها الملك انظر (٦) إلى الحُقّ الذي كنت سألتك وضعه في بعض الخزائن. فأحضره وفتحه فلما أبصر ما فيه حدثه الشيخ حديث الجارية وولدها، فاستدعاه مع ألف صبي من أقرانه فلعبوا بالصوالجة وهو ينظر إليهم، فدخلت الكرة إيوان الملك، فأحجم الكل عنها، ودخل سابور وحده فأخذها، فعلم أردشير أنه ولده فعقد له التاج ورسمه بالملك من بعده، وتوَّجه بتاجه في حياته، ولم يزل أردشير محمود السير والأثر، ذاكٍّ

<sup>(</sup>١) في ت: «ويريد» وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «شجاعاً» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت: «فلما اختل» والتصحيح من الطبري ٢/٣٨.

<sup>(</sup>٤) في ت: «أودعتها».

<sup>(</sup>٥) في الطبري ٢/٥٥: «شاه بور».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تنظر».

رأيه، وأثخن في الأرض، وكان معدودا من الحكماء (١).

[أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناد له عن أحمد بن يحيى السندي قال: سمعت محمد بن سلام يقول: كان] (٢) مما خُفظ عنه أنه قال يوما لوزرائه وخاصته بحسبكم، دلالة على فضيلة العلم أنه يمدح بكل لسان وبحسبكم دلالة على عيب (٣) الجهل أن كل الناس ينتفي منه ويغضب أن يُسمى به.

وكتب أردشير إلى الملوك كتاباً فيه: من ملك الملوك أردشير بن بابك / إلى مَنْ يخلُفُهُ بعده (٤) من ملوك فارس، أما بعد: فإن صنيع (٥) الملوك على غير صنيع الرعية، فالملك يطبعه العز والأمن والسرور والقدرة والجرأة والعبث والبطر، ثم كل ما ازداد في العمر تنفساً وفي الملك (٦) سلامة زاده في هذه الطبائع حتى يسلمه إلى سُكر الشراب فينسى النكبات والعثرات والعبر والدوائر فيرسل يده ولسانه بالفعل والقول، وقد قال الأولون منا: عند حسن الظن بالأيام تحدث العبر.

وقد كان من الملوك من تذكره غرّة (٧) الذل، وأمنه الخوف، وسروره الكآبة، وقدرته العجز. وقد قال الأولون منا: رشاد الوالي خير للرعية من خصب الزمان، واعلموا أن الملك والدين أخوان توأمان، لا قَوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ لأن الدين أس الملك وعماده، والملك يُعدّ حارس (٨) الدين، فلا بد للملك من أسّبه، ولا بُدّ للدين من حارسه، فإن ما لا حارس له ضائع، وما لا أس له مهدوم، واعلموا إنما سلطانكم على أجساد الرعية، وأنه لا سلطان للملوك على القلوب وفي سكر الملك بالسلطان (٩) ما

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٤٤، ٤٥، ٤٤، والكامل ١/٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «على فضيلة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «بعقبه».

<sup>(°)</sup> في ت: «صنع» وكذلك في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٦) «وفي الملك» سقط من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «من يذكره عزة».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «بعده حراس».

<sup>(</sup>٩) في ت: «وفي سكر السلطان بالملك».

يكفيه من سكر [الشراب](۱)، واعلموا أنه ليس للملك أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه، وليس له أن يغضب؛ لأن الغضب والعداوة لقاح الشر والندامة، وليس له أن يلعب؛ لأن اللعب من عمل الفراغ، وليس له أن يحسد إلا ملوك الأمم على حسن التدبير، واعلموا أنه لكل ملك بطانة، ولكل رجل من بطانته بطانة، ثم لكل امرء من بطانة البطانة بطانة حتى يجمع في ذلك أهل المملكة، فإذا أقام الملك بطانته على حال الصواب أقام كل آمر منهم بطانته على ذلك، حتى يجتمع على الصلاح عامةُ الرعية، واعلموا أن الملك قد تهون عليه العيوب لأنه لا / يستقل بها حتى يرى الناس ١٣/أ يتكاتمونها، وهذا من الأبواب الداعية إلى طاعة الهوى، فاحذروا(١) إفشاء السر عند صغار أهاليكم وخدمكم(١)، واعلموا أن الملك ورعيته جميعاً يحق عليهم أن لا يكون للفراغ عندهم موضع، فإن التضييع في فراغ الملك، وفساد المملكة في فراغ الرعية.

#### \* \* \*

### فصــل

فلما هلك أردشير قام بملك فارس بعده ابنه سابور فقسم الأموال، وبان فضل سيرته وغزا البلدان، فكان بجبال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها: الحضر، وبها رجل يقال له: الساطرون، وهو الذي يقول فيه أبو داوود الأبادي (٤):

وَأَرَى الْمَوْتَ قَدْ تَدلَّى مِنَ الحَضْ حِرِ عَلَى رَبِّ أَهْلِهِ السَّاطِرُونِ (٥)

والعرب تسميه: الضَّيْزن، فرحل سابور، وأقام على ذلك الحضر أربع سنين، وتحصَّن الضَّيزْن في الحصن، فلم يقدر عليه، فخرجت بنت الضَّيزْن ويقال لها: النَّضِيرة \_ إلى رَبَض (٦) المدينة، وكانت من أجمل نساء (٧) زمانها، وكان سابور من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «واحذر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صغار أهاليك وخدمك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل زيادة: «حيث يقول».

<sup>(</sup>٥) انظر: أخبار ملوك الفرس ٢٠٢. ومعجم البلدان ٣/ ٢٩٠. وتاريخ الطبري ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٦) ربض: الربض هو ما حول المدينة من الخارج.

<sup>(</sup>٧) في ت: «أجمل أهل زمانها».

أجمل رجال زمانه، فرأته ورآها فعشقته وعشقها، فأرسلت إليه: ما تَجعل لي إن دَلْلتُكَ على ما تَهْدم به سور هذه المدينة وتقتل أبي؟ قال: أتزوجك، وأرفعُك على نسائي وأحظيك بنفسي دونهنَّ. قالت: عليك بحمامة وَرْقاء (1) مُطَوَّقة، فاكتب في رجليها بحيْض جارية بِكْر زرقاء، ثم ارْسِلْها، فإنها تقع على حائط المدينة، فتتداعى المدينة، وكان ذلك طِلَّسْم (٢) المدينة (٣) لا يهدمُها إلا هذا، ففعل وتداعت المدينة، ففتحها عَنْوة، وقتل الضَّيْزَن، وأخرب المدينة، فاحتمل النَّضِيرة فعرس بها بعين التَّمْر، فذكر أنها لم تزل ليلتَها تَضوَّرُ من خشونة فرشها، وهو من حرير محشوّة بريش (١) الطير، فالتُمس ما كان يُؤذيها، فإذا ورقة آس ملتزمة بعُكنة من عُكنَها قد أثرت فيها، وكان يُنظَر فالت: فالتُمس ما كان يُؤذيها، فقال لها سابور: ويحك، بأي شيء كان يغذوك أبوك؟ قالت: بالزُّبْد والمُخ وشهد الأبكار من النحل وصفُو الخمر. فقال: أنا أحدثُ عهداً بك مِن أبيك. فأمر رجلاً فركب فرساً جموحاً، ثم عصب غدائرها بذنبه ثم استركضها فقطعها قطعاً، فذلك قول الشاعر:

أَقْفَرَ الْحِصْنُ مِنْ نَضِيرَةَ فِالمِرْ بَاعُ مِنْهَا فَجِانِبُ الشُّرِثِارِ وقال عدي بن زيد:

وَأَخُو الحَضْرِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجْ لَهُ تُجْبِى إليه والحابور شَادَهُ مَرْمَراً وجَلَّلهُ كِلْ سَا فَلِلطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وُكُورُ لَمَادَهُ مَرْمَراً وجَلَّلهُ كِلْ مَلْكُ عَنْهُ فِبابُهُ مَهْجُورُ لم يَهَبُهُ رَيْبُ المَنُونِ فِبادَ اللهِ مَلْكُ عَنْهُ فِبابُهُ مَهْجُورُ

فلما احتضر سابور ملك ابنه هرمز، وكان ملكه ثلاثين سنة [وقيل: إحدى وثلاثين سنة وستة أشهر](٥)، فقام بالملك هرمز سنة وعشرة أيام (٢).

<sup>(</sup>١) في ت: «بحمامة زرقاء». وما أثبتناه من الطبري وجميع المصادر.

<sup>(</sup>٢) طلسم: هو السر المكتوم.

<sup>(</sup>٣) «وكان ذلك طلسم المدينة» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت، والطبري: «محشوة بالقز».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتنا، من ت.

<sup>(</sup>٦) «فقام بالملك هرمز سنة وعشرة أيام» سقط من ت.

ثم قام بالملك ابنه بهرام بن هرمز وكان ذا [حلم](١) وبر وحُسن سيرة، وكان ملكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر.

ثم قام بعده بهرام بن بهرام بن هرمز (۲)، وكان أيضاً (۳) حسن السيرة، فبقي ثماني عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة سنة.

ثم ملك بعده بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز، ولقب: بشاهنشاه. فبقي أربع سنين.

ثم ملك بعده نَرْسي بن بهرام، وهو أخو بهرام الثالث، فأحسن السيرة تسع سنين.

ثم ملك هُرْمز بن نَرْسي بن بهرام بن بهرام [بن بهرام] (١) بن هرمز بن سابور بن أردشير، فسار بالعدل وعمارة البلاد ست سنين، وقيل: سبعة، وهلك ولا ولد له، وإنما كان له حمل ذكر له المنجمون أنه ذكر، وأنه يملك الأرض، فأوصى بالملك للحمل ومات.

فُوضِع التاج على بطن الأم وكتب منه إلى ملوك الآفاق وهو جنين، وسمُّوه سابور، وهو سابور ذو الأكتاف، ولا / يُعرفُ أحد مَلَكَ وهو في بطن أمه سواه، فولد فاستبشر ١/٣٧ الناس بولادته وبثُّوا خبره في الآفاق، ووجَّهوا بذلك البرُد في الأطراف فشاع أن القوم لا ملكَ لهم، وإنما ينتظرون صبياً (٥) في المهد، فطمعت في ملكهم الترك والروم، وكانت بلاد العرب أدنى البلاد إلى فارس، وكانوا [أحوج] الناس إلى المعاش (١) لسوءِ حالهم وسوءِ عيشهم، فسار منهم جمع عظيم (٧) في البحر، فوصلوا إلى رستاق فارس فغلبوا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>۲) « بن هرمز» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) «أيضاً» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «جنيناً».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وكانوا الخلق إلى المعاش لسوء».

<sup>(</sup>Y) في ت: «فسار جمع عظيم منهم في البحر».

عليها وعلى حروثهم ومواشيهم ومكثوا كذلك(١) حيناً لا يغزوهم أحد من فارس، حتى ترعرع سابور فأول ما عُرف من تدبيره أنه سمع ضجة الناس وقت السحر، فسأل عن ذلك فقيل: الناس يزدحمون على جسر دجلة، فأمر باتخاذ جسر آخر ليكون أحد الجسرين للمقبلين والآخر للمدبرين، فاستبشر الناس بفطنته مع صغر سنه ولم يزل يظهر منه حسن التدبير إلى أن بلغ ست عشرة سنة فخرج في ألف مقاتل، فاوقع بالعرب فقتل منهم خلقاً كثيراً(٢)، وسار إلى بلاد عبد القيس، فأباد أهلها، [ثم](٣) إلى اليمامة فقتل من وجد بها، ولم يمر بماء للعرب إلا عَوَّره(٤)، ولا بعين إلا طَمَّها، [واجتاز بيثرب ففعل من وجد بها، ولم يمر بماء للعرب إلا عَوَّره(٤)، ولا بعين إلا طَمَّها، [واجتاز بيثرب ففعل من القادسية ثم إلى كاظمة، ثم إلى البحر وجعل عليه مناظر وروابط ومسالج، وجعل في تلك المناظر الرجال والخيل، فكان مَنْ أراد من العرب أن يدخل إلى ملك فارس لقضاء حاجته [عرض نفسه على صاحب الحصن الذي يدخل منه فيثبت اسمه ويختم يده، فإذا قضى حاجته](١) لم يخرج إلا من الحصن الذي دخل منه، فيعرض نفسه على صاحب الحصن الذي دخل منه، فيعرض نفسه على المحب الحمن الذي دخل منه، فيعرض نفسه على صاحب الحصن الذي دخل منه، فيعرض نفسه على صاحب الحصن الذي دخل منه، فيعرض نفسه على المحب الحمن الذي على المحب الحمن الذي دخل منه، فيعرض نفسه على المحب الحمن الذي دخل منه أنه فيعرض نفسه على المحب الحمن الذي دخل منه، فيعرض نفسه على المحب الحمن الذي دخل منه أيه في المدورة الدي على يده ويعلم على المحمد ألى المدورة الى البادية .

فاستقامت بذلك مملكة فارس وحفظت من العرب، ويسمى هذا النهر: الحاجز وهـو العتيق، وجعل بإزاء ذلك النهـر دهاقين فأقطعهم القـطائع، وكانوا رداء لأهل الحصون، وكان إذا طرقهم طارق من العرب بالليل(٧) أوقدوا النار، وإن صبحهم نهاراً دخنوا، فيعلم أهل القرية بهذه العلامة ماحدث، فيأتونهم.

ومن جملة ملك الحصون: حصن مهيب، ومنظرة بخطيرة، ومنظرة حديثة النورة، منظرة بالأنبار، ومنظرة بدير الجماجم، ومنظرة بالقادسية، وحصن بذي قار، وبنى الكرخ، وسجستان، ونيسابور.

<sup>(</sup>١) في ت: «بذلك».

<sup>(</sup>٢) (كثيراً) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الكامل ٢/١: «غوره» والمعنى واحد وهو أن يُكيس بالتراب ويُردم فيصبح غير صالح للاستعمال.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بالقرب». وما أثبتناه من ت.

وقال (١) ابن قتيبة: وهو الذي بنى الإيوان بالمدائن، والسوس، وغزا أرض الروم فسبى سبياً كثيراً.

وهادن<sup>(۲)</sup> قسطنطين ملك الروم، وكان قسطنطين أول مَنْ تَنصَّر، وفرق ملكه بين ثلاث بنين ملوك كانوا له، فملَّكت الروم عليهم رجلاً من أهل بيت قسطنطين يقال له: لليانوس، وكان يدين بملَّة الروم التي كانت قبل ذلك، ويُسِرُّ ذلك ويُظهِر النَّصرانيّة. قبل أن يملك، فلما ملك أظهر ملّة الروم، وأمرهم بإحيائها، وأمر بهدم البِيعَ، وقتل الأساقفة وأحبار النصارى، وجمع جموعاً من الروم والخزر، ومَنْ كان في مملكته من العرب، ليقاتل بهم سابور وجنود فارس.

فانتهزت العرب بذلك الفُرصة من الانتقام من سابور لأجل ما فتك بالعرب، وقتل منهم، فاجتمع في عسكر لليانوس من العرب مائة ألف وسبعون (٣) ألفاً؛ فوجههم مع رجل من بطارقة (٤) الروم، بعثه على مقدّمته يسمَّى: يوسانوس، وسار لُليانوس حتى نزل بلاد فارس، فلما بلغ الخبر إلى سابور هاله ذلك، ووجَّه عيوناً تأتيه بخبرهم، فاختلفت (٥) أقوال العيون، فتنكَّر سابور، وسار في أناس من ثِقاته ليعايِنَ عسكرهم، فلما قرب من عسكر يوسانوس صاحب مقدّمة لليانوس، وجَّه رهطاً إلى عسكر يوسانوس ممن كان معه ليأتوه بالخبر على حقيقته، فنذرت (١) بهم الرُّوم فأخذوهم ودفعوهم إلى يوسانوس، فلم يقر احدً منهم بالأمر الذي توجَّهوا له، إلا رجل واحد؛ فإنه أخبر بالقصَّة على وجهها، وبمكان سابور، وقال: وجّه معي جنداً، حتى أدفع إليهم سابور /، ٣٣/أ فأرسل يوسانوس إلى سابور رجلاً مِنْ بطانته ينذره، فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه إلى عسكره. ثم تقدمت العرب فحاربت سابور، ففضُّوا جموعه، وقتلوا مقتلةً فيه إلى عسكره. ثم تقدمت العرب فحاربت سابور، ففضُّوا جموعه، وقتلوا مقتلةً

<sup>(</sup>١) في ت: «وقالت».

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن تاريخ الطبري ٢/٥٨. وما بعدها باختصار وتصرُّف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وسبعين».

<sup>(</sup>٤) في ت: «من رجل من بطارقة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فاختلف».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فتهرب منهم» وفي ت: «فغدرت». وما أثبتناه من الأصل.

عظيمة، وهرب سابور فيمن بقي من جنده، واحتوى لليانوس على مدينة سابور(۱)، وظفر ببيوت أمواله، وكتب سابور إلى من بالآفاق من جنوده يُعلمهم بما لقي، ويأمرهم أن يقدموا عليه، فاجتمعت إليه الجيوش، فانصرف فحارب لليانوس، فاستنقذ (۲) منهم محلته وكان لليانوس يوما جالسا فأصابه سهم غَرْبٌ (۳) فقتله، فتحير جنوده وسألوا يوسانوس أن يتملك عليهم فأبى وقال: أنا على مِلَّة النصرانية، والرؤساء يخالفون في المِلَّة. فأخبرتُه الروم أنَّهم على مِلَّتِه، وإنما كانوا يكتمون ذلك لمخافة لليانوس، فملكوه عليهم، وأظهروا النَّصرانية.

فلما عَلِمَ سابور بهلاك لليانوس أرسل إلى قوَّاد جنود الروم أن (٤) سَرِّحوا (٥) إلينا رئيساً منكم، فأتاه يوسانوس في شمانين رجلاً، فتلقّاه وعانقه شكراً لما كان منه في أمره، وأرسل سابور إلى قوَّاد جند الروم: إنكم لو ملكتم غير يوسانوس لجرى هلاككم، وإنما تمليكه سبب نجاتكم.

وقوِيَ أمر يوسانوس، ثم قال: إنَّ الروم قتلوا بشراً كثيراً من بلادنا، وخَرَّبوا عمرانها، فإمَّا أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا، وإمَّا أن يعوّضونا من ذلك نصيبين من بلاد فارس. وإنما غلب عليها الروم، فدفعوا إليه نصيبين، فبلغ أهلَها فخرجوا عنها لعلمهم مخالفة سابور لدينهم، فنقل سابور اثني عشر ألف بيت من أهل إصطخر وأصبَهان وغيرها إلى نصيبين، وانصرف يوسانوس إلى مملكة الرُّوم، فبقي زمناً يسيراً ثم هلك.

وإنَّ سابور ضَرِيَ بقتل العرب، ونزع أكتاف رؤسائهم، وكان ذلك سبب تسميتهم إيّاه: ذا الأكتاف.

وذكر بعضُ العلماء بالأخبار (٦) أنَّ سابور لما أثخن في العرب / وأجلاهم عن

٣٧/ب

<sup>(</sup>١) واسمها: «طيسبون» كما ذكر الطبري ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) في ت: «فاستقد».

<sup>(</sup>٣) سهم غرب: لا يعلم راميه.

<sup>(</sup>٤) «أن» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يسرحوا».

<sup>(</sup>٦) «وذكر بعض العلماء بالأخبار» سقطت من ت. وفي هذا الموضع في الأصل تكرار وتداخل أصلحناه وما يوافق النسخة ت والطبري.

نواحي فارس والبحرين واليمامة ذهب إلى الشام والرُّوم، وأعلم أصحابه أنَّه عزم (١) على دخسول السرُّوم ليبحث عن أسرارهم، فدخل وبلَّغه أنَّ قيصر أوْلَم وجمع الناس، فانطلَقَ سابور على هيئة (٢) السُّوَّال، حتى شهد ذلك الجمع لينظر إلى قيصر، ففُطِن له وأُخِذ، وأمر به قيصر فأدرج في جلد ثور، ثم سار بجنُوده إلى أرض فارس، ومعه سابور على تلك الحالة، فأكثر من القتل وخراب القرى حتى انتهى إلى مدينة جُنْدَيْ سابور، وقد تحصَّن أهلُها، فنصب المجانيق (٣)، وهدم بعضها، فبينما هم كذلك ذات يوم إذ غفل الروم الموكلون بحراسة سابور، وكان بقربه قوم من سَبِي الأهواز، فأمرهم أن يُلقوا على القِد الذي كان عليه زيتاً، ففَعلوا فلان الجلد، فانسلُ منه، فلم يزل يدبّ حتى دنا من باب المدينة، وأخبر حُرَّاسها باسمه، فلما دخلها ارتفعت أصوات أهلها بالحمد، فانتبه أصحابُ قيصر بأصواتهم، وجمع سابور مَنْ كان في المدينة وعبَّاهم، [وخرج] (٤) إلى الروم سَحَراً، فقتلهم وخرج وأخذ قيصر أسيراً (٥)، في المدينة وعبَّاهم، وأثقله بالحديد، وأخذه بعمارة ما أخرب، ثم قطع عقبه، وبعث به إلى الروم على حمار.

ثم أقام سابور حيناً، ثم غزا الروم، فقتل وسَبى، ثم استصلح العرب، وأسكن بعضهم للأهواز وكُرْمان وبقي في مملكته اثنتين وسبعين سنة.

\* \* \*

وفي زمن سابور ظهر ماني الزنديق.

قال يحيى بن بشر بن عمير النهاوندي: كان ماني أسقفاً من أساقفة النصارى، كبيراً فيهم، محمود السيرة عندهم، وكان في أيام سابور ذي الأكتاف [ملك فارس](٧)

<sup>(</sup>۱) «عزم» سقطت من ت، والطبري ۲ / ۲۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على هذه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المناجنيق». وفي ت: «المناجيق».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أسراً».

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان «فصل».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

فزنا، فسقطت مرتبته في النصرانية، وكان مطارنة زمانه يحسدونه، فلما ظهر منه ما ظهر / وجدوا السبيل / إلى ما أرادوا فيه فأسقطوا مرتبته، وكان عالماً فيهم بالديانات المتقدمة، عارفاً باختلاف الناس فيها، فلما رأى حاله وما آل إليه أمره أخذ في الرد على أصحابه وقال: إني لم أزن (۱)، ولكن أهل الدير حسدوني وأنكروا مخالفتي في أهل دينهم، إذ كانوا يقرون بالمسيح اللاهوتي ويأخذون شرائعهم عن ابن مريم رسول الشيطان (۱). ثم وضع كتباً - إذ كانوا يقرون بالمسيح اللاهوتي (۱) - فابتدأ بالطعن على أصحاب الشرائع، ومال إلى شريعة المجوس القائلين بالهين (أ) الذين اعتقدوا أن إبراهيم وموسى وعيسى كانوا رسل الظلماني، فبنى ماني على أصلهم، وشيد مقالتهم، وقالوا: إنا نرى الأشياء متضادة، والحيوان معادناً (۱)، فلو كانت هذه الأشياء من فعال حكيم لم تتضاد، فلا بدأن يكون من اثنين متضادين ليس إلا النور والظلمة.

وشرع لأصحابه شرائع بواقعاته الباردة، وعمل لسابور كتاباً سماه به «الشابرمَان» (٢) شرح فيه مذهبه، فهم سابور بالميل إليه فشق ذلك على المؤايدة، فقالوا لسابور: إنه يقول إنك شيطان، وإذا شئت فسله عن يدك هذه مَنْ خلق؟ فسأله فقال: من خلق الشيطان، فشق ذلك على سابور فقال: أصلبوه. فصلب فقام على فقال: من خلق الشيطان، فشق ذلك على سابور فقال: أصلبوه. فصلب فقام على خشبته فقال مسبحاً مهللاً: أنت أيها المعبود النوراني، بلّغت ما أمرتني به، وهاك عادتهم فيّ، وأنت الحليم، وها أنا مارٌ إليك، وما أذنبت صامتاً [ولا] «٧) ناطقاً، فتباركت أنت وعالموك النورانينون الأزليون، فكان هذا آخر قوله

وظهر بعده تلميذ له يقال له: كشطا، فقوى مذهبه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في ت، والأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «رسول السلطان».

<sup>(</sup>٣) «إذا كانوا يقرون بالمسيح اللاهوتي» سقطت من ت. ومكانها هنا في الأصل غير مناسب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالعين».

<sup>(</sup>٥) في ت: «متعادياً».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بالساريان».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

# فصل (۱)

وهلك (٢) في عهد سابور عامله على ضاحية (٣) مُضر [و] ربيعة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر، فاستعمل على عمله ابنه عمرو بن امرىء القيس (٤).

### [فصل]<sup>(٥)</sup>

[فلما هلك سابور]<sup>(۱)</sup> أوصى بالملك [بعده]<sup>(۷)</sup> لأخيه أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك<sup>(۸)</sup>، فلما استقرَّ له الملك عطف / ۳۲/ب على العظماء<sup>(۹)</sup> وذوي الرئاسة، فقتل منهم خلقاً كثيراً، فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه.

ثم ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف، فاستبشرت الرعيَّة برجوع مُلْك أبيه إليه، واستعمل الرِّفق، وأمر به، وخضع له عَمَّه أردشير المخلوع.

[وهلك في أيامه عمرو بن امرى القيس الذي ولي لسابور ضاحية مُضر وربيعة ، فولى سابور مكانه أُوس بن قَلَّام ، وهو من العماليق (١٠٠).

وأن العظماء وأهل البيوتات قطعوا أطناب فسطاط كان ضرب على سابور، فسقط الفسطاط عليه فقتله، وكان ملكه خمس سنين (١١).

<sup>(</sup>١) «فصل» سقطت من ت ومكانها بياض.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت: «وهلكت».

<sup>(</sup>٣) في ت: «على ما ضاحية».

<sup>(</sup>٤) نقلًا عن تاريخ الطبري ٢/٦١/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) \* بن هرمز بن زس بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك، سقط من ت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «العلماء»، وما أثبتناه في ت والطبري ٢/٢٢.

<sup>(</sup>١٠) هذه الفقرة مكررة في الفصل السابق، وليس هذا مكانها، ففي الطبري ٢ /٦٢ جاءت العبارة خالية من هذه الفقرة، ولذلك وضعناها بين معقوفتين.

<sup>(</sup>١١) انظر: تاريخ الطبري ٢/٢٢ باختصار وتصرف.

### فصل(١)

ثم ملك بعده أخوه بَهرام بن سابور ذي الأكتاف، وكان يلَّقب بكَرْمان شاه؛ وذلك أن أباه سابور ولاَّه في حياته كَرْمان، فكتب إلى قوّاده كتاباً يَحثُّهم على الطاعة، وبنى بكَرْمان مدينة، وكان حَسَنَ السياسة (٢)؛ وفي زمانه هلك أوس بن قلام المتولي على العرب، وكانت ولاية أوس خمس سنين ـ ويقال اسمه: ياوس وهو الأصح ـ فاستخلف بعده امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي.

وكان ملك بهرام هذا إحدى عشرة سنة، ثم ثار إليه بعض الفُتَّاك فرماه بنشَّابة فقتله (٣).

#### \* \* \*

## فصل(٤)

ثم قام بالملك بعده يَزْدَجِرْد الملقب بالأثيم، فبعضهم يقول: هو ابن المقتول قبله، وبعضهم يقول: هو أخوه، وكان فَظّا غليظاً مستطيلاً على الناس، سيّىء الخلق، يعاقب بما لا يُطاق، ويسفك الدماء، فلذلك سُمّي الأثيم (٥)؛ لأن ملوك فارس كانوا يستعملون العدل، فأظهر هو الظلم، فجار الناس إلى الله تعالى من ظلمه، وابتهلوا إليه يسألون تعجيل الانتقام منه. فبينا هو بجرجان إذ أقبل فرس عائر (٦) لم يُرَ مثله في الخيل، فوقف على بابه، فتعجّب الناس منه، وأخير يَرْدَجِرْد خَبَرَهُ، فأمر به أن يُسرَجَ ويُلْجَم، ويدخل عليه، فحاول الناس إلجامه وإسراجه، فلم يمكنه، فأنهي إليه ذلك، فخرج ويدخل عليه، فحاول الناس إلجامه وإسراجه، فلم يمكنه، فأنهي إليه ذلك، فخرج فؤاده محدد وأسرجه، فلم يتحرك / الفرس، حتى إذا رفع ذنبه ليُثْفِرَهُ (٧) رمحه على فؤاده رمحة (٨) فهلك منها، وملأ الفرس فُروجَهُ جرياً فلم يُدْرَك، فقالت الرعية: هذا من رأفة الله تعالى بنا، وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة، وخمسة أشهر، وستة عشر يوماً. وقيل: إحدى وعشرين سنة، وخمسة أشهر، وثمانية عشر يوماً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «فصل» بياض في ت مكانها. (٥) في الأصل: «الظليم».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا من الطبري ٢/٢٢. (٦) يقال: عار الفرس، إذا ذهب كأنه منفلت من صاحبه.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/٣٢. (٧) أثفر الدابة: أي عمل لها ثفراً، والثفر: السير الذي في مؤخر السرج.

<sup>(</sup>٤) «فصل» بياض في ت مكانها. (٨) في ت: «إذا رفع ذنبه رمحه الفرس على فؤاده رمحة».

# [فصل](١)

وفي زمان يَزْدَجِرد هذا هلك امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس، واستخلف مكانه ابنه النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي، وهو صاحب الخَوَرْنَق.

وكان سبب بناء الْخَورْنَق(٢): أن يَزْدَجِرد الأثيم كان لا يبقى له ولد [فولد له بهرام] (٣) فسأل عن منزل صحيح من الأدواء والأسقام. فدُلَّ على ظهر (١) الحيرة. فدفع ابنه بهرام جُور إلى النّعمان هذا، وأمره ببناء الخورنق مسكناً له، وأنزله إياه، فبعث إلى الروم فأتي منها برجل مشهور بعمل الحصون والقصور للملوك يقال له: سِنِهَار، فكان يبني مدة يغيب (٥) \_ يقصد بذلك أن يطمأن إلينا، فبناه في سنتين، فلما فرغ من بنائه صعد النعمان عليه ومعه وزيره وسنِمًا وفرأى البر والبحر، وصيد الظبيان والظباء والحمير، ورأى صيد الحيتان والطير، وسمع غناء الملاحين وأصوات الحدأة، فعجب بذلك إعجاباً شديداً، وكان البحر حينئذ يضرب إلى النّجف، فقال له سِنِمًا ومتع بالحذق وحُسن الصنعة: إني لأعرف من هذا البناء موضع حجر لو زال لزال جميع بالحذق وحُسن الصنعة: إني لأعرف من هذا البناء موضع حجر لو زال لزال جميع البنيان. فقال: لا جرم لا رغبة، ولا يعلم مكان ذلك الحجر أحد. ثم أمر به فُرمي من أعلى البنيان فتقطع (٢).

وقيل: إنهم لما تعجبوا من حُسنه وإتقان عمله قال سنمار - [وكان قد جاءوا به من الروم لبنائه] (٧): لو علمت أنكم تُوفونني أُجرتي وتصنعون لي ما أنا أهله بنيتُه بناءً يدور مع الشمس حيثما دارت، فقال (٨): وإنَّك لتقدر على أن تبني ما هو أفضل منه ثم لم تبنه! ثم أمر به فطُرح من رأس الخورنق [فمات] (٩) فكانت العرب تضرب بذلك مثلً (١٠) فتقول: [وكان] جزاء سنمار».

قال سليط بن سعد / (١١):

٠/٣٥

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت . (٦) «فتقطع» سقطت من ث.

<sup>(</sup>٢) «وكان سبب بناء الخورنق» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ١/٦٥

<sup>(</sup>٤) في ت: «قالوا على ظهر...».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بعث».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ت: «فقالت».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>١٠) في ت: «فكان ذلك مثلاً فيقال: كان جزاء سنمار».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «سليط بن سعيد».

جــزَى بنــوهُ أَبــا الغِيــلاَنِ عَنْ كِـبَــرٍ وحُسْنِ فِعْــلٍ كَمَــا يُجْــزَى سِنِـمَّــارُّ وقال آخر:

جَـزَاني جَـزَاهُ اللَّهُ شَـرَّ جَـزائِـهِ جَـزَاءَ سِنَّمار وَمَـا كَـانَ ذَا ذَنْبِ(١)

وكان النعمان هذا قد غزا الشام مراراً، وسَبَى وغنم، وكان أشد الملوكِ نكاية في عدوِّه، وكان ملك فارس قد جعل معه كتيبتيْن يقال لإحداهما: دَوْسَر وهي لتَنُوخ، والأخرى: الشهباء وهي لفارس (٢) فكان يغزو بهما بلاد الشام، ومَنْ (٣) لم يَدنْ له من العرب.

وإنه جلس يوماً في مجلسه من الخورْنق، فأشرف منه على النَّجف وما يليه من البساتين والنخيل والأنهار مما يلي المغرب، وعلى الفُرات ممًا يلي المشرق (١٤) في يوم من أيام الربيع، فأعجب بما رأى من الخضرة والأنهار فقال لوزيره: هل رأيت مثل هذا المنظر قطّ! فقال: لا، لو كان يدوم!؟. قال: فما الذي يَدُوم؟ قال: ما عند الله في الأخرة. قال: فبم يُنال ذلك؟ قال: بترك الدنيا وعبادة الله. فترك مُلْكَه من ليلته، ولبس المُسوح، وخرج مستخفياً هارباً لا يعلم به أحد، وأصبح الناس لا يعلمون بحاله.

وفي ذلك يقول عديّ بن زيد(٥):

وتَبَيَّنْ رَبَّ الْحَوَرْنَقِ إِذْ أَصْبَحَ يَوْماً وَللْهَدَى تَفْكِيرُ سَرَّهُ حَالُهُ وَكَثَرةُ ما يَلْ قَاهُ والْبَحْرُ مُعْرِضٌ والسَّدِيرُ فَارْعَوَى قَلْبُه فقالَ وَمَا غِبْطةً حَيَّ إلى الْمَماتِ يَصِيرُ (٢)

وكان مُلْك النعمان إلى أن تركه وساح في الأرض تسعاً وعشرين سنة وأربعة

<sup>(</sup>١) البيت من الحيوان ١/٣٧، وثمار القلوب ١٠٩، والروض الأنف ١/٧١، والطبري ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٢) في ت: «والأخرى الشهباء، فدوسر لتنوخ والشهباء لفارس».

<sup>(</sup>٣) «من» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ «ما يلي الغرب وعلى الفرات مما يلي الشرق».

<sup>(</sup>٥) في الأصل زيادة: «حيث يقول».

<sup>(</sup>٦) الأبيات ني الأغاني ٢/١٣٩، والطبري ٢/٦٨.

أشهر، من ذلك في زمن يَزْدَ جِرْد خمس عشرة سنة، وفي زمن بَهْرام جور بن يَزْدَجِرد أربع عشرة سنة (١).

\* \* \*

فصل

قال مؤلف الكتاب<sup>(۲)</sup>: وبَهْرام جُور هذا ملك<sup>(۳)</sup> بعد أبيه يَزْدَجِرِد، ويقال له: بَهْرام جُور بن يَزْدَجِرد الخَشن<sup>(٤)</sup> / بن بَهْرام كَرْمان شاه بن سابور ذي الأكتاف.

ولما وُلد بَهْرام هذا أمر أبوه المنجّمين أن ينظروا في النجوم ليعلموا ما يؤول إليه أمره، فنظروا، فأمروا أن تجعل تربيته وحضانته إلى العرب، [فدعا بالمنذر بن النعمان، فاستحضنه بَهْرام وشرَّفه وملَّكه على العرب] (٥)، وأمر له بِصلة وكُسوة، وأمره أن يسير بهرام إلى بلاد العرب، فسار به المنذر إلى محلّته، واختار لإرضاعه (٦) ثلاث نسوة ذوات أجسام ضخام، وأذهان ذكيّة، وآداب رضيّة؛ من بنات الأشراف؛ منهنّ امرأتان من بنأت العجم (٧)، وأمر لَهنَّ بما يصلحهنَّ، فتداولْنَ إرضاعه (٨) ثلاث سنين، وفُطِم في السنة الرابعة، حتى إذا أتت عليه خمس سنين قال للمنذر: أحضرْني مؤدّبين ذوي علم ليعلّموني الكتابة والرمي والفقه. فقال له المنذر: إنّك بعدُ صغير السنّ، ولم يأن لك. فقال: أنا لعمري صغير، ولكنّ عقلي عقل مُحْتَنِك، وأوْلى ما كُلّف به الملوك صالح العلم، فعجّل على بما سألتُك من المؤدّبين.

فوجه المنذر ساعة سمع هذا إلى باب المَلِك مَنْ أتاه برهط من فقهاء الفرس، ووقّت ومعلّمي الرّمْي والكتابة، وجمع له حكماء ومحدّثين من العرب، فألزمهم بَهْرام، ووقّت

<sup>(</sup>١) انظر قصة سنمار في تاريخ الطبري ٢/ ٦٥ ـ ٦٨. والأغاني ٢/ ١٤٤ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) «فصل قال مؤلف الكتاب» مكانها بياض في ت. أنظر ذكر ملك بهرام جور في الطبري ٦٨/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وبهرام ملك هذا بعد أبيه».

<sup>(</sup>٤) في ت: «الحسن».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «لرضاعه».

<sup>(</sup>V) في الطبري ٢ / ٦٩: «منهن امرأتان من بنات العرب».

<sup>(</sup>۸) في ت: «رضاعه».

لكلّ منهم وقتاً يأتيه فيه، فتفرَّغ لهم (۱) بَهْرام، فبلغ اثنتي عشرة سنة، وقد استفاد كلّ ما أفيد وحفظه وفاق [معلميه] (۲) حتى اعترفوا له بفضله عليهم، فأثاب بهرام المنذر ومعلميه (۳)، وأمرهم بالانصراف عنه، وأمر معلّمي الرمْي والفروسيَّة بالإقامة عنده، ليأخذ عنهم ما ينبغي له إحكامه، وأمر بهرام النعمان أن يحضروا خيولهم فأحضروها وأخروها فسبق فرس (٤) أشقر للمنذر تلك الخيل (٥) جميعاً، فقر به المنذر إلى بَهْرام، وقال: يُبَارِك الله لك فيه. فأمر بقبضه، وركبه يوماً إلى الصيد، فبصر بعانة (٢)، فرمى وقصد نحوها؛ فإذا بأسد [قدشَدً] (٢) على عَيْر كان فيها، فتناول ظهره، فرماه بَهْرام رمية وقصد نحوها؛ فإذا بأسد [قدشَدً] (٢) على عَيْر كان فيها، فتناول ظهره، فرماه بَهْرام ومية جرى له مع الأسد والعَيْر في بعض مجالسه.

ثم رحل إلى أبيه، وكان أبوه لا يحفل بولد، فاتخذ بَهْرام للخدمة، فلقي [بَهْرام] (٩) من ذلك عناء.

ثم إنَّ يَزْدَجِرْد وفد عليه أخ لقيصر، يقال له: ثياذوس، في طلب الصلح والهدنة، فسأله بَهْرام أن يسأل يَزْدَجِرْد أباه أن يأذن له في الانصراف إلى المنذر، فأذن له (١٠) فانصرف إلى بلاد العرب، وأقبل على النعم واللذة (١١) والتلذذ، فهلك يَزْدَجِرْد وبَهْرام غائب، فتعاقد ناس من العظماء وأرباب البيوتات ألا (١٦) يملّكوا أحداً من ذريَّة يَزْدَجِرْد لسوء سيرته، وقالوا: إن يَزْدَجِرْد لم يخلّف ولداً يحتمل الملك غير بَهْرام، ولم يَل بَهْرام ولاية قطّ يُبلَى (١٣) بها خبره، ويعرف بها [حاله] (١٤)، ولم يتأدّب بأدب العجم ؛ وإنما أدبُه

<sup>(</sup>١) «لهم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من ت والأصل وأثبتناه من الطبري ٢/٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأثاب المنذر معلمي بهرام» وما أثبتناه من ت، والطبري ٢/٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ت: «فبدر فرس» وكذلك في الطبري ٢/٧٠.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «تلك الخيول».
 وفي ت: «من تلك الخيل».

<sup>(</sup>٦) العانة: القطيع من حُمر الوحش.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ت: «فإذا أسد». وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الطبري ٢ / ٧١: «فنفذت النشابة من بطنه وظهر العير».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) «فأذن له» سقطت من ت».

<sup>(</sup>۱۱) «اللذة» سقطت من ت والطبري ٢/٢٧.

<sup>(</sup>١٢) في ت: «أن يملكوا». وفي الأصل: «أن لا».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل، ت: «يبتلي» وكذلك في إحدى نسخ الطبري.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين: سقط من ت والأصل وأثبتناه من الطبري ٧١/٢.

أدب العرب، وخُلُقه كخلُقهم لنشأته بينهم، واجتمعت كلمتهم وكلمة العامَّة على صرف الملْك عن بَهْرام إلى رجل من عِترة أردشير بن بابك يقال له: كسرى، فلم يعتموا حتى ملكوه (١)، فانتهى إلى بُهْرام هلاك أبيه يَزْدَجِرْد وتمليكهم كسرى وهو ببادية العرب فدعا بالمنذر والنعمان ابنه وناس من عِلية (٢) العرب، وقال لهم: لا أحسبكم تجحدون خصيصي والدي؛ [كان] (٣) أتاكم معشر العرب بإحسانه وإنعامه مع فظاظته (٤) وشدَّته على الفرس؛ وأخبرهم بالذي أتاه من نَعْي أبيه، وتمليك الفرس مَنْ ملَّكوا.

فقال المنذر: لا يهولنّك ذلك حتى ألطف الحيلة فيه. وإنّ المنذر جهّز عشرة آلاف رجل مِن فرسان العرب، ووجّههم مع ابنه إلى مدينتين للملك، وأمره أن يعسكر قريباً منهما، ويدمِن إرسال طلائعه (٥) إليهما، فإن تحرّك أحد لقتاله قاتله وأغار على ما والاهما، وأسر وسَبَى، ونهى عن سَفْك دم.

فسار النعمان حتى نزل قريباً من المدينتين، ووجّه طلائعه إليهما، واستعظم قتال الفرس، وإنَّ مَنْ بالباب(٢) من العظماء وأهل البيوتات أرسلوا جواني صاحب رسائل يَزْدَجرْد إلى المنذر، وكتبوا إليه يعلمونه أمر النعمان، فلما ورد جُواني على المنذر وقرأ الكتاب الذي كتب إليه، قال له: الق الملك بَهْرام، ووجَّه معه مَنْ يوصله إليه. فدخل جواني على بَهْرام فراعه ما رأى من وسامته وبهائه، وأغفل السجود دَهشاً، فعرف بَهْرام أنه إنما ترك السجود لما راعه من رُوائه، فكلمه بَهْرام، ووعده من نفسه أحسن الوعد، وردّه إلى المنذر، وأرسل إليه أن يجيب في الذي كتب، فقال المنذر لجواني: قد تدبّرت الكتاب الذي أتيتني به؛ وإنما وجّه النعمان إلى ناحيتكم الملك بَهْرام حيث ملّكه الله بعد أبيه، وخوّله إيّاكم.

فلما سمع جُواني مقالة المنذر، وتذكّر ما عاين من رُواء بهرام وهيبته عند نفسه، وأنّ جميع مَنْ شاور في صرف الملك عن بَهْرام مخصوم محجوج، قال للمنذر: إني لست محيراً جواباً، ولكن سِرْ إن رأيت إلى محلّة الملوك فيجتمع إليك مَنْ بها من

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فضاضته».

<sup>(</sup>٥) في ت: «طوالعه».

<sup>(</sup>٦) في ت: «من الباب».

<sup>(</sup>١) في الطبري ٧٢/٢: «فلم يقيموا أن ملكوه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غليمه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

العظماء وأهل البيوتات، وتشاوروا في ذلك. وأتِ فيه ما يجمل؛ فإنهم لن يخالفوك في شيء ممّا تشير به.

فرد المنذر جُواني إلى مَنْ أرسله إليه، واستعد وسار بعد فصول جواني من عنده بيوم ببهرام في ثلاثين ألف رجل من فُرْسان العرب وذوي البأس والنّجدة منهم إلى مدينتي الملك؛ حتى إذا وردهما، أمر فجمع الناس، وجلس بَهْرام على مِنْبر من ذهب مكلّل بجوهر، وجلس المنذر عن يمينه، وتكلّم عظماء الفرس وأهل البيوتات، وفرشوا للمنذر بكلامهم فظاظة يَزْدَجِرْد أبي بهرام كانت، وسوء سيرته، وأنه أخرب بسوء رأيه الأرض، وأكثر القتل ظلماً، حتى قتلَ النّاس في البلاد التي كان يملكها، وأموراً غير ذلك فظيعة. وذكروا أنّهم تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يَزْدَجرد لذلك، وسألوا المنذر ألا يجبرهم في أمر الملك على ما يكرهونه.

فوعَى المنذر ما بثّوا من ذلك، وقال لبهرام: أنت أوْلى بإجابة القوم منّي. فقال /٣٧ بهرام (١): وأنا كنت / أكره فعله، وأرجو أن أملك مكانه فأصلح ما أفسد، فإن أتت لملكي سنة ولم أف لكم تبرّأت من الملك طائعاً، وقد أشهدت الله بذلك عليّ وملائكته موبذان مَوْبذ، وأنا مع هذا قد رضيت بتمليككم مَنْ يتناول التاج والزينة من بين أسدين ضارييْن فهو الملك.

فأجابوا إلى ذلك وقالوا: يترك التاج والزينة بين أسدين، وتنازع أنت وكسرى، فأيكما يتناولهما من بينهما سلمنا له الملك.

فرضي بهرام بمقالتهم، فأتَى بالتاج والزينة موْبَذان مَوْبذ، الموكل كان يعقد التَّاج على رأس كلِّ ملِك فوضعهما في ناحية، وجاءوا بأسدين ضاريْين مُشْبلين (٢)، فوقف أحدُهما على جانب الموضع الذي وُضع فيه التاج والزينة، والآخر بحذائه، فأرخي وَثاقهما، ثم قال [بهرام لكسرى (٣): دونك التاج والزينة. فقال] (٤) كسرى: أنت أولى

<sup>(</sup>١) ورد في أصل المخطوط: «وارسلوا إليه رسولاً وقالوا: إنا كنا نكره ولاية يزدجرد لظلمه، فقال: «وما أثبتناه بين معقوفين من تاريخ الطبري ٢/٨٠٤ ط. دار الكتب العلمية وذلك لإزالة التشويش والإبهام في النص الأصلى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ «مسبلين».

<sup>(</sup>٣) في ت: (كسرى) وهي ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت والطبري ٢/٧٤.

بتناولهما مني؛ لأنك تطلب المُلْك بوراثة، وأنا فيه مغتصب. فلم يكره بهرام قوله بثقته وبطشه، وتوجّه نحو التاج والزينة، فقال مَوْبذان مَوْبذ: هذا عن غير رأي أحد، ونحن برآء إلى الله عز وجل من إتلافِك نفسك. فقال: أنتم من ذلك برآء. ومشى نحوهما فبدر إليه أحدُهما، فوثب وثبة فعلا ظهره، وعصر جَنْبيه بفخذيه عصراً أثخنه، وجعل يضرب رأسه بشيء في يده، ثم شدَّ الأسد الآخر عليه فقبض على أذنيه، وعَركهما بكِلتا يديه، ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الذي كان راكبه حتى دمغهما وتناول التاج والزينة، فأذعن الكل له، وقالوا: رَضينا به مَلِكاً. وكان ابن عشرين سنة.

ثم جلس للناس بعد ذلك سبعة أيام متوالية (١) يعدُهم بالخير، ويأمرهم بتقوى الله عز وجل وبطاعته.

ثم صار يؤثر اللهو، فكثرت ملامة رعيَّته له، وطمع مَنْ حوله من الملوك في استباحة بلاده (۲)، وكان أوَّل مَنْ سبق بالمكاثرة (۲) له: خاقان ملك الترك، فإنَّه غزاه في مائتين (٤) وخمسين ألف (٥) من الترك، فلما بلغ الفرس إقبال خاقان هالهم ذلك، فدخل على بَهْرام جماعة من الرؤساء فقالوا: / إن فيما قد أزف ما يشغل عن اللهو؛ فلم يقبل ٧٧/ب عليهم ولم يترك اللهو.

وإنه تجهَّز فسار (٢) إلى أذْرَبيجان لينسَك (٧) في بيت نارها، ويتوجَّه منها إلى أرمينية ويطلب الصيد في آجامها (٨) ويلهو في سبعة (٩) رهط من العظماء وأهل البيوتات وثلثمائة رجل من رابطته (١١) من (١١) ذوي بأس ونجدة، واستخلف أخاً له يسمى: نُرْسِي على ما كان يدبر من أمر (١١) ملكه، فلم يشكّ الناسُ حين بلغَهم مسير بَهْرام فيمن

 <sup>(</sup>١) في ت: «متواليات»، وما أثبتناه
 من الأصل والطبري ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ت: «بلده».

<sup>(</sup>٣) في ت: «بالمكايدة» وما أثبتناه

من الأصل، والطبري ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٤) في ت: «مائتي».

<sup>(</sup>٥) في ت: «ألفا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ثم أنه تجهز فصار».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ليتنسك». وما أثبتناه من ت، والطبري ٢/٧٥. ويَنسُك: يتعبد.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «في أكنافها». وفي ت: «في اكامها» وما أثبتناه من الطبري ٢/٧٦.

<sup>(</sup>٩) والأجام: جمع أَجَمَة، وهو الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «سبع».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «رباطته».

<sup>(</sup>۱۲) «من» سقطت من ت.

<sup>«</sup>أمر» سقطت من ت، والطبري.

سار، واستخلافه أخاه أنّ ذلك هربٌ من عدوه، واستلام لملكه (۱)، وتآمروا في إنفاذ وفلا إلى خاقان والاقرار له بالخراج، مخافة أن يستبيح (۲) بلادهم، ويصطلم مقاتلتهم (۳)، فبلغ ذلك خاقان، فآمن ناحيتَهم، فأتى بهرام عينٌ كان وجّهه ليأتيه بخبر خاقان، فأخبره بأمر خاقان وعزْمِه، فسار إليه بَهْرام في العدّة الذين كانوا معه، فبيّته (۱)، وقتل خاقان بيده، وأفشى القتلَ في جنده، وانهزم (۱) من كان سَلِم منهم (۱) متوجهاً إلى بلاده، وخلفوا عسكرهم وذراريّهم (۱)، فأمعن بَهْرام في طلبهم يقتلهم ويحوي ما غنم منهم ويسبِي ذراريّهم (۱)، وانصرف وجنده (۹) سالمين. وظفر (۱۱) بَهْرام بتاج خاقان وإكليله، وغلب على بلاده من بلاد (۱۱) الترك، واستعمل على ما غلب عليه مَرْزباناً حبّاه (۱۲) بسرير وغلب على بلاده من بلاد الترك واستعمل على ما غلب عليه مَرْ زباناً حبّاه (۱۲) بسرير من فضة ،وأتاه أناس (۱۲) من أهل البلاد المتاخِمة لما غلب عليه من بلاد الترك خاضعين له بالطاعة، وسألوه أن يُعلِمهم حدّ ما بينه وبينهم فلا يتعدّوه، فحدّ لهم حدّاً، فبني (۱۲) لهم منارة، ووجّه قائداً من قوَّاده إلى (۱۵) ما وراء النهر منهم، فقاتلهم حتى أقرُّوا لبهرام بالعبوديَّة وأداء الجزْية.

وأنَّ بَهْرام انصرف إلى أُذرَبيجان، راجعاً إلى محلَّته، وأمر بما كان في إكليل خاقان من ياقوت أحمر وسائر الجواهر فَعُلِّق على بيت نار أُذَرَبيجان، ثم سار وورد مدينة السبون (١٦٠)، / فنزل دار المملكة بها، ثم كتب إلى جُنْدِه وعمَّاله بقتله خاقان، وما كان من أمره. ثم ولَّى أخاه نَرْسِي خُراسان، وأمَرَه أن ينزل بلْخ (١٧٠).

وذُكِر أَن بَهْرام (١٨) لمّا انصرف من غَزْوِه الترك، خطب أهل (١٩) مملكته أياماً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واستلام لملكه».

ونَّى ت: «وإسلام ملكه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يستفتح».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مقابلتهم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فكسبه».

<sup>(°)</sup> في الأصل: «فانهزم».

<sup>(</sup>٦) في ت: «سلم منه».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «ديارهم».

<sup>(^)</sup> في الأصل: «ديارهم».

<sup>(</sup>٩) في ت: «وانصرف جنده».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «وظهر» وكذلك في إحدى نسخ الطبري.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «وغلب على بلاد من بلاد»

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «مرزبان أخاه».

<sup>(</sup>١٣) في ت والأصل: «ناس».

<sup>(</sup>١٤) في ت «فبنيت» وفي الطبري ٢/٧٧:

<sup>«</sup>وأمر فبنيت».

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «على ما وراء النهر».

<sup>(</sup>١٦) في ت: «طيستون».

<sup>(</sup>١٧) تاريخ الطبري ٢/٧٦،٧٧.

<sup>(</sup>۱۸) بیاض فی ت مکان: «وذکر أن بهرام».

<sup>(</sup>١٩) في ت: «خطب الناس أهل مملكته».

متوالية، فحثَّهم على لزُوم الطاعة، وأعلمهم [أنَّ] (١) بنيَّته التَّوسعة عليهم، وإيصالَ الخير إليهم، وأنَّهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من غلظته أكثر مما كان نالهم من أبيه، وأنَّ أباه كان افتتح أمرَهم باللين والمعدلة (٢)، فجحدوا ذلك [أو مَنْ جحده منهم] (٣) فأصاره (٤) ذلك إلى الغِلْظة، ثم رفع عن الناس الخراج ثلاث سنين شكراً لما لِقي من النَّصْر على الأعداء، وقسَّم في الفقراء والمساكين مالاً عظيماً، وفي أهل (٥) البيوتات وأصحاب (١) الأحساب عشرين ألف [ألف] (١) درهم.

وقد كان بَهْرام حين أفضى له الملك أمر أن يرفع عن أهل الخراج البقايا التي بقيت عليهم من الخراج، فأعلِم أنَّ ذلك سبعون ألف ألف درهم، فأمر بتركها وترك ثلث خراج (^) السَّنة التي وَلي فيها (٩).

ودخل بَهْرام أرض الهند [متنكراً](۱) فمكث فيها حيناً، فبلغه أن في ناحية من أرضهم فيلاً قد قطع السُّبل (۱۱) وقتل (۱۲) ناساً كثيراً ، فسأل عن مكانه فدُلَّ عليه . ليقتله ، فانتهى (۱۳) ذلك إلى ملكهم ، فدعا به ، وأرسل معه رسولاً يخبره بخبره ، فلما انتهى بَهْرام والرسول إلى الأجَمَة التي فيها الفيل ، رقِيَ الرَّسُول إلى شجرة لينظر إلى صنيع بهرام بالفيل (۱۲) فخرج مُزيداً ، فرماه رمية وقعت بين عينيه ، ووقَذَه بالفيل (۱۲) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والعدرة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت، والطبري ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٤) في ت: «فصار».

<sup>(</sup>٥) «أهل» ليست في ت ولا في الطبري.

<sup>(</sup>٦) في ت، والطبري ٢/٧٧: «وذوي الأحساب».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت والطبري.

<sup>(</sup>A) في ت: «الخراج».

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ٢/٧٨.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «السبيل» وما أثبتناه من ت والطبري ٢/٧٨.

<sup>(</sup>۱۲) في ت: (ونقل).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «فأنهي».

<sup>(</sup>۱٤) «بالفيل» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت. وفي الطبري ٧٨/٢: «فصاح به فخرج».

بالنَّشَّاب، ثم وثب عليه فأخذ بمِشْفرِه، فاجتذبه جَذْبَةً حتى جَثا<sup>(۱)</sup> الفيل، ثم احتزّ<sup>(۲)</sup> رأسه وذهب به. فأخبر الرسول الملك<sup>(۳)</sup> بما جرى، فحباه مالاً عظيماً، وسأل عن أمره فقال بَهْرام: أنا رجل من عظماء الفُرس، سَخِط عليَّ ملك فارس فهربت منه إلى جوارك<sup>(٤)</sup>.

ثم إن عَدوًا لذلك الملك خرج عليه، فعزم الملك على الخضوع [له] (٥)، فنهاه بَهْرام، وخرج فقاتله، فانصرف محبوراً (٦)، فأنكحه الملك ابنته، ونحله الدَّيْبُل وَمُكْران سهراً وما يليها من أرض السند، وأشهد له شهوداً بذلك (٧)، فأمر بتلك البلاد / فضمت إلى أرض (٨) العجم، فانصرف بَهْرام مسروراً (٩).

ومضى بَهْرام إلى بلاد السودان من ناحية اليمن، فأوقع (١٠) بهم ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة، وسَبَى منهم خَلْقاً، ثم انصرف إلى مملكته (١١).

\* \* \* فصل(۱۲)

وكان لبهرام ولد قد رَسَمَه للأمر بعده، فرآه ناقص الهمَّة، فوكل مَنْ يؤدبه.

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو القاسم التنوخي قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال: أخبرنا أبو على الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدَّثنا عيسى بن محمد أبو ناظرة السدوسي قال: حدَّثني

<sup>(</sup>١) «حتى جثا» سقطت من ت، ومكانها: «لها». فتكون العبارة في ت: «فاجتذبه جذبة لها الفيل».

<sup>(</sup>٢) في ت: «اجتز».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت: «فأخبر الملك رسوله بما جرى».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «مجبوراً».

<sup>(</sup>٧) في ت: وأشهد له على ذلك شهود».

في ت: «إلى الأرض العجم».

تاريخ الطبري ٢/٧٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فوقع بهم».

<sup>(</sup>١١) تاريخ الطبري ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>١٢) بياض مكان «فصل» في النسخة ت.

قبيصة بن محمد المهلبي قال: أخبرني اليمان بن عمرو - مولى ذي الرئاستين - قال(١):

كان ذو الرئاستين يبعثني ويبعث (٢) أحداثاً من أحداثه (٣) إلى شيخ بخُراسان له أدب وحسن معرفة بالأمور، ويقول لنا: تعلموا منه الحكمة، فإنه حكيم، فكنا نأتيه، فإذا انصرفنا من عنده سألنا ذو الرئاستين، فاعترض (٤) ما حفظناه فنخبره به (٥)، فصرنا ذات يوم إلى الشيخ فقال لنا: أنتم أدباء، وقد سمعتم الحكمة، ولكم جدات ونعم، فهل فيكم (٢) عاشق؟ فقلنا: لا. فقال: اعشقوا فإن العشق مطلق اللسان العي، ويفتح حيلة البليد والمختل (٧)، ويبعث على التنظف وتحسين الثياب، وتطييب المطعم، ويدعو إلى الحركة والذكاء وشرف الهمة، وإيًّاكم والحرام.

فانصرفنا من عنده إلى ذي الرئاستين، فسألنا عما أفدنا يومنا ذلك (^)، فهبنا أن نخبره، فعزم علينا، فقلنا له إنه أمرنا بكذا وكذا، وقال لنا كذا وكذا. قال: صدق والله، تعلمون من أين أخذ هذا؟ قلنا: لا. قال ذو الرئاستين: إن بَهْرام جور كان له ابن، وكان قد رسمه للأمر بعده، فنشأ الفتى ناقص الهمّة، ساقط المروءة، خامل النفس، سيّىء الأدب، فغمّه ذلك، فوكل (٩) به المؤدبين والحكماء ومَنْ يلازمه ويعلمه، وكان يسألهم عنه فيحكون (١٠) ما يغمّه من سوء فهمه وقلة أدبه، إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوماً فقال له المؤدب: قد / كُنَّا نخاف سوء أدبه فحدث من أمره ما صرنا إلى اليأس من صلاحه. 1/٣٩

<sup>(</sup>١) حُذف السند في ت وكُتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن ناصر بإسناد له إلى اليمان بن عمرو مولى ذي الرئاستين قال».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فبعثه أحداثاً».

<sup>(</sup>٣) في ت: «من أهله».

<sup>(</sup>٤) في ت: «واعترض».

<sup>(</sup>٥) «به» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فهل منكم».

<sup>(</sup>٧) في ت: «والمخبل».

<sup>(</sup>٨) في ت: «عما أخذنا ذلك».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «ووكل به».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «وكان إذا سألهم عنه يحكون».

قال: وما ذاك الذي قد حدث؟ قال: رأى ابنة فلان المرزبان فعشقها حتى غلبت عليه، وهو لا يهذي إلا بها، ولا يتشاغل إلا بذكرها فقال بهرام: الآن رجوت فلانة، ثم دعا بأبي الجارية فقال: إني مُسِرّ إليك سراً فلا يعدونك؛ فضمن له سره (١) فأعلمه أن ابنه قد عشق ابنته، وأنه يريد أن ينكحها إياه، وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن يراها وتقع عيناه عليها، فإذا استحكم طمعه فيها تجنّت عليه وهجرته، فإن استعتبها أعلمته أنها لا تصلح إلا لملك، ومن هِمّته هِمّة الملوك(٢)، وأنه يمنعها من مواصلته أنه لا يصلح للملك، ثم ليعلمه خبرها وخبره. ولا يطلعها على ما أسرً إليه. فقبل أبوها ذلك منه.

ثم قال للمؤدب الموكل بتأديبه: خَوِّفه بي، وشجِّعه على مراسلة المرأة. ففعل ذلك، وفعلت المرأة ما أمرها به أبوها، فلما انتهت إلى التجنِّي عليه، وعلم الفتى السبب الذي كرهته لأجله (٣)، أخذ في الأدب، وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية، وضرب الصوالجة حتى مهر في ذلك، ثم رَفَعَ (٤) إلى أبيه أنه يحتاج من الدواب والآلات والمطاعم (٥) والملابس والندماء إلى فوق ما يقدر.

فسر الملك بذلك [وأمر له به] (٢) فدعا مؤدبه فقال: إن الموضع الذي وَضَع به ابني نفسه من حب هذه المرأة لا يزرى به، فتقدم إليه أن يرفع إلي أمرها، ويسألني أن أزوجه إياها. ففعل، فرفع الفتى ذلك إلى أبيه، فدعا بأبيها فزوجها إياه، وأمر بتعجيلها، وقال: إذا اجتمعت أنت (٧) وهي فلا تحدث شيئاً حتى أصير إليك. فلما اجتمعا صار إليه فقال: يا بني، لا يضعن منها عندك مراسلتها إياك، وليست في حبالك، فإني أنا أمرتها بذلك، وهي أعظم الناس منّة عليك بما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلّق بأخلاق

<sup>(</sup>١) في ت: «فضمن له ستره».

<sup>(</sup>٢) في ت: «من همته همة ملك».

<sup>(</sup>٣) (الأجله) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ورفع».

<sup>(</sup>٥) «والمطاعم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «أنت» سقطت من ت.

الملوك حتى (١) بلغت الحدّ الذي تصلح معه للملك من بعدي، فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما يستحق منك. ففعل الفتى ذلك، / وعاش مسروراً بالجارية، وعاش ٣٩/ب أبوه مسروراً به، وأحسن ثواب أبيها، فرفع (٢) مرتبته وشرفه بصيانته سره وطاعته إياه، وأحسن جائزة المؤدب بامتثاله ما أمره به، وعقد لابنه على الملك بعده.

قال اليمان مولى ذي الرئاستين: ثم قال لنا ذو الرئاستين: سلوا الشيخ الآن لِمَ حملكم على العشق. فسألنا فحدثنا بحديث بهرام جور وابنه.

#### \* \* \*

### فصل (۳)

قال مؤلف الكتاب (٤): ثم إن بَهْرام في آخر مُلْكه ركب للصيد، فشدًّ على عَيْر وَالمعن (٥) في طلبه، فارتطم (٦) في جُبّ، فغرق، فبلغ والدته فسارت إلى ذلك الجُبّ بأموال عظيمة (٧)، وأقامت قريبة منه، [وأمرت بإنفاق تلك الأموال على مَنْ يُخرجه منه] (٨) فنقلوا من الجُبِّ طيناً كثيراً وحَمْأةً حتى جمعوا من ذلك آكاماً عظاماً، ولم يقدروا على جُثَّة بَهْرام (٩).

واختلفوا في ملكه، فقال قوم: [كان ملكه] (۱۰) ثماني عشرة سنة، وعشرة أشهر وعشرين يوماً. وقال آخرون: [كان ملكه] ثلاثاً وعشرين سنة، وعشرة أشهر، وعشرين يوماً (۱۱).

<sup>(</sup>۱) «حتى» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «ورفع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لابنه».

<sup>(</sup>٤) «فصل. قال مؤلف الكتاب» بياض مكان هذه العبارة في ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فأمعن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فارطم».

<sup>(</sup>V) في ت: «بالأموال العظيمة».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ٧٧/٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: من الطبري فقط، وكذلك في الموضع التالي.

<sup>(</sup>١١) تاريخ الطبري ٢/ ٨٠، ٨١.

#### فصل

ثم قال بالملك بعده ابنه يَزْدَجِرْد بن بَهْرام جُور فلما عُقِد التاج على رأسه دخل عليه العظماء والأشراف، فدعوا له وهناوه بالمُلك، فردَّ عليهم ردَّا حسناً، وذكر (١) أباه ومناقبه، وأنه سار فيهم بأحسن السيرة، فلم يزل رؤوفاً برعيَّته، مُحسناً إليهم، قامعاً لعدوِّه (٢).

وكان له ابنان، يقال لأحدهما: هُرْمز، وكان ملكاً على سِجِسْتَان، والآخر يُقال له: فَيْروز، فغلب هُرْمز على المُلك من بعد هلاك أبيه يَزْدَجِرد، فهرب فَيْروز منه ولَجِقَ ببلاد الهياطلة(٣)، وأخبر مَلِكها بقصَّته وقصَّة أخيه هُرْمز، وأنه أُولى النَّاس منه، وسأله أن يمدَّه بجيش يقاتل لهم(٤) هرمز، فأبى، إلى أن أخبِر أنّ هُرْمز ظلوم جائر، فقال: إنّ يمدَّه بجيش يقاتل لهم فأمدً فيروز بجيش(٥)، فأقبل بهم، وقاتل هُرْمز أخاه، فقتله وشتت جمعه وغلب على الملك(٢).

1/٤٠ وكان مُلك عَرْدَجِرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر (٧). وقيل: / سبع عشرة سنة (^^). سبع عشرة سنة (^^).

#### \* \* \*

# فصل (۹)

ثم مَلَكَ فَيْروز بن يَزْدَجِرد بن بَهْرام جُور بعد أن قَتَلَ أخاه.

وقيل: بل حبسه لما ظفر به (١٠)، وأظهر العدل، وقسم الأموال في زمان قَحط نزل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وذكروا».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العياكلة» وما أثبتناه من ت والطبري ٢ / ٨١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يقاتل به».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فأمر لفيروز: بجيش» وما أثبتناه من ت والطبري.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ١/١٨.

<sup>(</sup>V) «وأربعة أشهر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٩) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>۱۰) «لما ظفر به» سقطت من ت.

بهم، ثم قاتل الهياطلة الذين كانوا أعانوه على قتال أخيه فقتلوه في المعركة (١).

وقيل: سقط في خندق فهلك؛ وكان ملكه ستاً وعشرين سنة، وقيل: إحدى وعشرين [سنة] (٢).

#### \* \* \*

#### فصل

ثم ملك بعده ابنه بكلاش بن فيروز، وكان قباذ قد نازعه الملك، فغلب بكلاش وهرب قباذ إلى ملك الترك، فلم يزل بكلاش (٣) حسن السيرة فبلغ من مراعاته للرعيّة أنّه كان (٤) لا يبلغه أنّ بيتاً خرب وجَلاً أهله [عنه] (٥) إلا عاقب صاحب القرية التي فيها (٢) ذلك البيت على تَرْكِه إنعاشهم حتى اضطروا إلى ذلك الجلاء. وبنى بالسوّاد مدينة السمها [اليوم] (٧): ساباط، وهي قريبة من المدائن. وكان ملكه أربع سنين (٨).

#### \* \* \*

### فصل

ثم ملك بعده أخوه قُباذ بن فَيْروز، وكان قُباذُ لما هرب إلى مَلِك الترك من أخيه بلاش ومعه جماعة يسيرة فيهم زَرْمِهْر [فتاقت نفسه إلى الجماع، فشكا ذلك إلى زَرْمِهْر] (٩) وسأله أن يلتمس له امرأة ذات حسب (١٠) فمضى إلى امرأة [صاحب منزله،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨٢/٢ ـ ٨٨ باختصار شديد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. وانظر الطبري ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٣) «وهرب قباذ إلى ملك الترك، فلم يزل بلاش» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أن كان».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت والطبري ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٦) في ت: «الذي فيها».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت، والطبري ١/٢ ٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «ذات حسن».

٠٤/ ب

وكان] (١) رجلًا من الأساورة، وكانت له بنت فائقة [في] (١) الجمال، فتنصَّح لها في ابنتها، (٣) وأشار عليها (٤) أن تبعث بها إلى قُباذ، فأعلمت زوجها، فلم يزل زَرْمِهْرُ يُرغِّب المرأة وزوجها، ويشير عليهما، حتى قَفَلا، وصارت البنت إلى قُباذ، واسمُها: نيونْدُخْت، فغشيها قُباذ في تلك الليلة، فحملت بأنو شِرْوانَ، فأمر لها بجائزة، وأحبها حياً شديداً (٥).

ثم إنّ ملك الترك وَجَّه معه جيشاً، فانصرف وسأل عن الجارية فقيل: وضعت غلاماً، فأمر بحملها إليه، فأتت بأنو شروان تقوده إليه، فأخبرته أنه ابنه، فإذا هو قد نَزَع إليه في صورته (٢٠).

وورد الخبر عليه (٧) بهلاك / بكلش، فتيمَّن بالمولود، وأمر بحمله، وحَمْلِ أمّه، فلما صارا إلى المدائن، واستوثق له أمره بنى مدينة الرّجان (٨)، ومدينة حُلوان، ومدائن كثيرة (٩).

ولما مضى من ملكه عشر سنين أرادوا إزالته عن ملكه لاتباعه لرجل يقال له: مَزْدَك بِن مَاردا(١٠٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: «فمضى إلى رجل من الأساورة».

وفي الأصل: «فمضى إلى امرأة رجل من الأساورة».

وما زدناه من الطبري ٢/١٩. لعدم إتساق المعنى بدونه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «فتوصل إلى امرأته وتنصح في اسمها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأشار لها منها».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٩١/٢ بتصرف،

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وورد الخبر إليه».

<sup>(</sup>٨) في ت: «أرجان».

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ٩٢/٢.

<sup>(</sup>۱۰) «بن ماردا» سقطت من ت.

# فصل(١)

وكان مَزْدَك (٢) رجلاً يدعو الناس إلى ملة زرادُشت الذي ذكره تقدم (٣)، ودعواه نبوة المجوس، وكان مَزْدَك يلبس الصوف ويتزهّد، ويُكثر الصلاة تقرباً إلى العوام، وكان هو وأصحابه يزعمون أنه مَنْ كان عنده فضل من الأموال والأمتعة والنساء فليس هو بأولى به من غيره (٤)، وحتَّ النَّاس على التأسي به في أموالهم وأهلهم (٥)، وزعم أنه من البر (٦) الذي يرضاه الله ويثيب عليه، فاغتنم السَّفَلة ذلك وتابعوا مَزْدَكاً وأصحابه، فتم للعَاهِر قضاء نهمته بالوصول (٧) إلى الكرائم، فابتُلي الناس بهم، وقوي أمرُهم، حتى كانوا يدخلون على الرَّجل داره فيغلبون على أمواله وأهله، وحملوا قُباذ على تزيين ذلك، وقالوا له (٨): إنَّك قد أثِمْت فيما مضى، وليس يطهِ رك من هذا (٩) إلا إباحة نسائِك، وأرادوه [على] (١٠) أن يدفع نفسَه إليهم فيذبحوه ويجعلوه قُرباناً للنَّار، وكان قُباذ من خيار ملوكهم حتى حمله مَزْدَك (١١) على ما حمله، فانتشرت الأطراف، وفسدت الثغور (١٢).

وكانت أم أنو شروان يوماً بين يدي قُباذ، فدخل عليه مزدك، فلما رآها قال لقباذ: ادفعها إلي لأقضي حاجتي منها. فقال: دونكها. فوثب أنو شروان، فجعل يسأله ويضرع إليه أن يهب له أمه إلى أن قبل رجله، فتركها، فبقي ذلك في نفس أنو

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>٢) في ت: «كان مزدك».

<sup>(</sup>٣) في ت: «الذي قد تقدم ذكره».

<sup>(</sup>٤) في ت: ١. . . والأمتعة والنساء فهو لغيره» .

<sup>(</sup>٥) في ت: «على التأسي في ذلك، ويزعم».

<sup>(</sup>٦) «البر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «في الوصول».

<sup>(</sup>A) «له» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «من ذلك»، وكذا في الطبري ٩٣/٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) (حتى حمله مزدك) مكررة في ت.

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ الطبري ۹۳/۲.

شروان (\*)، فلما رأى زَرْمَهـر ذلك (١) خرج بمن يتابعـه (٢) من الأشراف، فقتل من المزدكية ناساً كثيراً، ثم حرشت المَزْدكية قُباذاً على زَرْمهر فقتله، وغزا قُباذ الروم، وبنى آمد، وملك قُباذ ابنه كسرى، وكتب إليه (٣) بذلك كتاباً وختمه، وهَلَكَ بعد أن ملك ثلاثاً وأربعين سنة (١).

# \* \* \* / فصل <sup>(٥)</sup>

ثم ملك ابنه كِسْرَى أَنُو شِرْوان بن قُباذَ بن فَيْروزَ بن يَزْدَجِرْد بن بَهْرام جُور(٢). وولد أَنُو شِرْوان باسعراس، وهي من كور نيسابور(٧).

فاستقبل الملك بجد وسياسة وحزم، ونظر في سيرة أردشير، فأخذ نفسه بذلك، وبحث في سياسات الأمم فاختار ما رضيه، وفرق رئاسة البلاد بين جماعة، وقوى المقاتلة بالأسلحة والكراع، وارتجع بلاداً كانت في [مملكة الفرس بلغه أن طائفة من العرب أغارت على بعض حدود] (١) السواد من ملكه، فأمر بحفر النهر المسمى بالحاجز، وإعادة المناظر والمسالح، على ما ذكرنا في أخبار ذي الأكتاف، وعرف الناس منه رأياً وحزماً (٩) وعلماً وعقلاً وبأساً مع رأفة ورحمة (١٠).

فلما عُقد التاج على رأسه دخل عليه العظماء والأشراف، فدعوا له، فقام خطيباً،

<sup>(\*)</sup> الكامل ١ /٣٣٦.

<sup>(</sup>۱) في ت: «فلما رأى ذلك زرمهر».

<sup>(</sup>٢) في ت: «بمن تابعه».

<sup>(</sup>٣) «إليه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان «فصل».

<sup>(</sup>٦) في ت. زيادة: « بن يزد جرد».

<sup>(</sup>٧) «وولد أنو شروان باسعراس وهي من كور نيسابور» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) «وحزماً» سقط من **ت**.

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «ورحمة ورأفة».

فبدأ بذكر نعمة الله على خلقه [عند خلقه] (١) إياهم، وتوكله (٢) بتدبير أمورهم، وتقدير أقواتهم ومعايشهم، ثم أعلم الناس بما ابتلوا به من ضياع أمورهم، وامحاء دينهم، وفسادِ حالهم في أولادهم ومعايشهم، وأعلَمُهم أنه ناظرٌ فيما يُصلح ذلك ويَحْسِمُه.

[ثم أمر] (٣) برؤوس المَزْدكيّة فضُرِبَتْ أعناقهم، وإبطال ملة زرادشت التي كان ابتدعها في المجوسية في زمان بشتاسب، وقد سبق ذكر ذلك كله (٤)، وكان ممن دعا الناس (٥) إليها مزَدْك (٢).

ولما ولي أنو شروان دخل عليه مزدك<sup>(٧)</sup> والمنذر بن ماء السماء فقال أنو شِروان: قد كنت أتمنى أن أملك فأستعمل هذا الرجل الشريف، وأتمنى أن أقتل هؤلاء الزنادقة، فقال مزدك: أوتستطيع أن تقتل الناس جميعاً؟ فقال: وإنك ها هنا يا ابن الزانية، والله ما ذهب نتن ريح جوربك من أنفي منذ<sup>(٨)</sup> قَبَّلْتُ رجلك إلى يـومي هـذا. وأمر بقتله وصله<sup>(٩)</sup>.

وقتل من الزنادقة ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم (١٠)، وقسمت أموالهم في أهل الحاجة. وقتل جماعة ممن دخل على الناس في أموالهم، ورد الأموال إلى أهلها، وأمر بكل مولود اختلف فيه / عنده أن ٤١/ب يلحق بمن هو (١١)منهم، إذا لم يُعرف أبوهُ، وأنْ يُعطَى نصيباً من مال الرجل الذي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في ت: «وتوكلهم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وقد سبق بيانه ذلك، وكان».

<sup>(</sup>٥) «الناس» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر الطبري ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٧) «ولما ولي أنوشروان دخل عليه مزدك» سقطت من ت.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «منذ يوم قبلت».

<sup>(</sup>٩) في ت: «وأمر بقتله فقتل وصلب». وانظر الخبر في الكامل ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>١٠) الكامل ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «من هوى».

يُسندُ (۱) إليه إذا قبله الرجلُ، وبكل (۲) امرأة عُلبتْ على نفسِها أن يُؤخذ الغالبُ لها حتى يغرمَ لها مهرَهَا، ثم تُخيَّر المرأة بين الإقامة عنده، وبين التزويج بغيره (۳)، إلَّا أن يكون لها روج أوَّل فَتْرَدُّ إليه، وأمر بكلّ مَنْ كان أضرّ برجل في ماله أو ركب مظلمة (٤) أن يُؤخذ منه الحقّ، ثم يُعاقب، وأمر بعيال ذوِي الأحساب الذين مات قيّمهم (٥) فكُتبوا له، فأنكح بناتهم الأكفاء، وجعل جهازهم من بيت المال، وأنكح نساءهم (١) من بيوتات الأشراف وأغناهم (٧)، وخيّر نساء والده أن يُقِمْن مع نسائه فيواسَيْن، أو يبتغي (٨) لهنَّ أكفاءهنَّ من البعولة، وأمر بكرْي (٩) الأنهار وحفر القنيّ، وإسلاف (١) أصحاب العمارات وتقويتهم وبإعادة كلّ جسْر قطع، أو قنطرة كسرت، أو قرية خربت أن يردّ ذلك إلى أحسن ما كان عليه من الصلاح، وتفقّد الأساورة فقوَّاهم بالدوابِ والعدَّة، ووكَّل ببيوت النيران، وبني عليه من الصلاح، وتفقّد الأساورة فقوَّاهم بالدوابِ والعدَّة، ووكَّل ببيوت النيران، وبني غي الطرق القصور والحصون، وتخيَّر الحُكَّام والعُمَّال، وتقدَّم إلى مَنْ وُلِيَ منهم أبلغ في المرق الحكمة، فلما استوثق له المُلك ودانت (١٦) له البلادسار نحو أنطاكية بعدسنتين (١٣) من مُلكه، وكان فيها عظماء جنود قيْصر، فافتتحها، ثم أمر أن تُصَوَّر له مدينة أنطاكية على حورتها مدينة ألطاكية على خرعها وعدد منازلها وطرقها، وجميع ما فيها وأن يبتني (١٤) له على صورتها مدينة إلى على ذرعها وعدد منازلها وطرقها، وجميع ما فيها وأن يبتني (١٤) له على صورتها مدينة إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يستند».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وكل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لغيره».

<sup>(</sup>٤) في ت: «أوركب مطية له».

<sup>(</sup>٥) في ت: «مات فيهم وكتبوا».

<sup>(</sup>٦) في الطبري: «وانكح شبانهم» وفي ت: «وخير نساؤهم».

<sup>(</sup>٧) في ت: «وأغنيائهم».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «أو يتغشّى».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وأمر بجري».

<sup>﴿(</sup>١٠) إسلاف: أي إقراض.

<sup>(</sup>۱۱) «له» سقطت من ت.

<sup>. (</sup>١٢) في الأصل: «فدانت».

<sup>(</sup>١٣) في الطبري ٢/٢: «بعد سنين».

<sup>(</sup>۱٤) في ت: «وأن يبني».

جَنْب المدائن، فبُنِيت المدينة المعروفة بروميّة على صورة أنطاكية، ثم حمل أهل أنطاكية حتى أسكنهم إياها.

فلما دخلوا باب المدينة مضى أهل كل بيت منهم إلى ما يشبه (١) منازلهم التي كانوا [فيها] (٢) بأنطاكية ، كأنهم لم يخرجوا عنها .

ثم / قصد مدينة هرقل فافتتحها، ثم الاسكندرية وما دونها، وخلَّف طائفة من 1/5 جنوده بأرض الروم، بعد أن أذعن له قَيْصر، وحمل إليه الفدية (٣)، ثمّ انصرف من الروم فأخذ نحو الخزر، فأدرك منهم ما كانوا وتروه في رعيَّته، ثم انصرف نحو عَدَن (٤) فقتل عظماء تلك البلاد، ثم انصرف إلى المدائن، وملَّك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه، ثم سار إلى الهياطلة (٥) مطالباً لهم [بوتر] (١) جده فيروز في القديم، وبنى الإيوان الموجود اليوم (٧).

فصل (<sup>۸</sup>) فصل بناء الإيوان

قال (^): وبينا كسرى أنو شروان (٩) جالساً في إيوانه (١١) القديم البناء إذ (١١) وقعت عيناه (١٢) على وردة ، فقال لغلام (١٣) كان على رأسه : هات تلك الوردة . فمضى الغلام فلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أهل كل بيت منهم إلى شبه منازلهم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: والأصل: «الهدايا».

<sup>(</sup>٤) في ت: «نحو عدد».

<sup>(°)</sup> في الأصل: «الهياكلة».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: أثبتناه من الطبري ١٠٣/٢. وفي ت العبارة هكذا: «مطالباً لهم بجده فيروز وعمر البلاد وعول وفتح اسكندرية. وبينا هو جالس من الإيوان. . . ».

<sup>(</sup>٧) انظر هذا الفصل في تاريخ الطبري ١٠١/٢ ـ ١٠٣. والكامل ١/٣٣٦ ـ ٣٣٨.

<sup>(</sup>A) بياض في ت مكان: «فصل. في سبب بناء الإيوان قال:».

<sup>(</sup>٩) في ت: «وبينا هو جالساً».

<sup>(</sup>١٠) في ت: وفي الإيوان».

<sup>(</sup>۱۱) وإذا، سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل «عينيه» وهو خطأ لغوي.

<sup>(</sup>١٣) في ت: وفقال الغلام».

يرها فعاد، فقال: لم أرها. فقال: ويحك، هي تلك. وأشار إليها فأبصرها الغلام في حضرته، فلما انتهى إليها(١) لم يرها. فقام أنو شروان بنفسه، ومشى إلى البستان، فحين مد يده ليقطعها(٢) وقع الإيوان، فنظر إلى شيء من لطف الله عز وجل فعجب وسُرّ (٣) سروراً شديداً، وتصدّق بمال جزيل (٤)، ثم أعاد بناء الإيوان أفضل من بنائه الأول، وهذا هو الإيوان الموجود اليوم.

فلما فرغ منه رفع رأسه يوماً (٥) فرأى حمامة وحشية فوق المشرف، وإذا حيَّة عظيمة قد دنت إلى (١) الحمامة لتثب عليها وتبتلعها، فرمى الحية بقوس البندق، فسقطت إلى الأرض وطارت الحمامة سليمة، فسر بإحسانه إلى الحمام (٧)، ثم جاءت الحمامة بعد خمسة أيام فقعدت على تلك الشرفة، فلما رآها أنو شروان أخذت ترمي حباً لا يدرون ما هو، فأخذه فزرعه في بستان داره فنبت نباتاً طيب (٨) الريح، فقال: نعم ما كافأتنا الحمامة به حين نجيناها من الهلاك فبحق قيل: لن يضيع المعروف، وأنا أسأل الشي الذي ألهم هذا الطائر من شكرنا [ما ألهمه] (٩) أن يلهم رعيتنا في ذُبّنا عنهم، وإخراجنا إياهم من الهلكة في دينهم ودنياهم إلى الهدى لشكرنا، / وأن يلهمنا نحن الصبر على الإحسان (١٠) إليهم.

ولم يزل مظفراً منصوراً يهابه الأمم (١١)، يحضر بابه من وفدهم عدد كبير من

<sup>(</sup>١) في ت: «فلما انتهى إلى موضعها لم يرها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ليقتطعها».

<sup>(</sup>٣) في ت: «لطف الله تعالى وعجيب فسر».

<sup>(</sup>٤) في ت: «بمال جليل».

<sup>(</sup>٥) في ت: «رفع يوماً رأسه».

<sup>(</sup>٦) «إلى» سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «الحمام».

<sup>(</sup>٨) في ت: «فنبت ريحان طيب الريح».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ت: «في الإحسان».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «يرى الأمم».

<sup>(</sup>۱۲) «من وفدهم عدد كبير» سقطت من ت.

الترك والصين والخزر، وكان مكرماً للعلماء، وملك ثمانياً وأربعين سنة. وقيل: سبعاً وأربعين سنة وقيل: سبعاً وأربعين سنة (١)، وثمانية أشهر وعشرة أيام .

### \* \* \* ذكر طرف من أخباره (۲)

إنه كان مكتوباً على سرير كسرى: الدين لا يتم إلا بالملك، والملك لا يتم إلا بالرجال، والرجال لا يتمون إلا بالمال، والمال لا يجيء إلا بعمارة الأرض، والعمارة لا تتم إلا بالعدل.

وكان على جانبه مكتوب: عدل السلطان أنفع [للرعية] (٣) من خصيب الزمان.

ورفع إلى كسرى أن عامل الخراج بالأهواز قد جنى فضل ثمانية آلاف درهم على ما يجب من الخراج، فوقع برد المال وقال: إن الملك إذا عمَّر (٤) بيوت أمواله بما يأخذ من الرعية كان كمن عمَّر (٥) سطح داره بما يقلعه من قواعد بنائه (٢).

ومات لكسرى ولد فلم يجزع عليه، فقيل له في ذلك فقال: من أعظم الجهل شغل القلب(٧) بما لا مرد له.

وكان يقول: الغمّ مدهشة للعقل، مدهشة للطبع، مقطعة للحيلة، فإذا ورد (٨) على العاقل ما يحتاج فيه إلى الحيلة قمع الحزن، وفرغ العقل للحيلة.

وقال: القليل مع قلة الهم أهنأ من الكثير مع عدم الدعة.

وقال: لما فرغت من [إصلاح](٩) الأمور الخاصة والعامة إلى قبول ما لا خير فيه

<sup>(</sup>١) «وقيل سبعاً وأربعين سنة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ذكر طرف من أخباره. أنه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «إذا عمدد».

<sup>(</sup>٥) في ت: «كمن طين».

<sup>(</sup>٦) في ت: «قواعًد بيته».

<sup>. (</sup>٧) في ت: «شغل الفكر».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «فإذا رد».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

إلا بالأكثر<sup>(۱)</sup>، لكنني آثرت طاعة الله. ونظرنا في سير الروم والهند، فاصطفينا محمودها، ومن أعظم الضرر<sup>(۲)</sup> على الملوك الأنفة مع العلم.

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: أخبرنا عبد العزيز بن الحسين الضراب قال: حدَّثنا أبي قال: أخبرنا أحمد بن مروان قال: أخبرنا إسماعيل بن يونس قال: أخبرنا الرقاشي عن الأصمعي قال (٣):

كان لكسرى جامان من ذهب يأكل / فيهما<sup>(3)</sup>، فسرق رجل من أصحابه جاماً وكسرى ينظر إليه، فلما رفعت الموائد افتقد الطباخ الجام ورجع يطلبه، فقال له كسرى: لا تعنى، قد أخذه من لا يرده، ورآه من لا يفشي عليه. فدخل الرجل إليه بعد ذلك وقد حلًى سيفه ومنطقته ذهباً فقال له كسرى بالفارسية: يا فلان بعني السيف والمنطقة [من ذاك] (٥) قال: نعم. ولم يفطن بذلك أحد غيرهما وسكت.

وروى إبراهيم بن عبد الصمد قال: لما عمل كسرى القاطول أضر ذلك بأهل الأسافل، فانقطع عنهم الماء حتى افتقروا وذهبت أموالهم، فخرج أهل ذلك البلد إلى كسرى يتظلمون، فوافوه (٢) وقد خرج، فتعرضوا له وقالوا: جئنا متظلمين. فقال: ممن وقالوا: منك. فثنى رجله ونزل عن دابته وجلس على الأرض، فأتاه بعض من معه بشيء يقعد عليه فأبى، وقال: لا أجلس إلا على الأرض إذا أتاني (٢) قوم يتظلمون مني، ثم قال: ما مظلمتكم والوا: [أحدثت] (٨) القاطول فقطع عنا شربنا، وذهبت معايشنا. قال: فإني آمر بسدِّه. قالوا: لا يحسمك هذا، ولكن مر مَنْ يعمل لنا مجرى ماء من فوق القاطول، ففعل فعمرت (٩) بلادهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما لا خير فيه حب الإبا لكني».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أعظم الضر».

<sup>(</sup>٣) حُذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناد له عن الأصمعي قال:».

<sup>(</sup>٤) في ت: «يأكل فيها».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فوافقوه».

<sup>(</sup>٧) في ت: «إذ أتاني».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «فغمرت».

وكان كسرى يقول: قد خفت أن أن يُحجب عني المظلوم. فعلق على أقرب البيوت من مجلسه ستراً وعلق عليه الأجراس، ونادى مناديه: مَنْ ظُلم فليحرك هذا الستر.

#### \* \* \*

### ومن الحوادث في زمانه:

أنه رفع إليه (٢) صاحب الخبر بنياسبور أنه [قد] (٣) ظهر رجل لا يغادر صورته شيء من (٤) صورة الملك، وأن اسمه أنوشروان، وأنه حائك، وأنه ولد في ساعة كذا وكذا من يوم كذا وكذا من سنة كذا وكذا (٥)، فنظر أنوشروان فوجد مولده لا يغادر شيئاً من مولده، فوجّه رجلين من أهل الدين والأمانة إلى نيسابور ليكتبا إليه بخبر الرجل، فلم يلبث أن جاءه كتاب الأمينين (٢) بصدق ما كتب صاحب الخبر، وزادا: أنّا سألنا (٧) عن مذهب هذا الإنسان، فأخبرونا / ثقات جيرانه ومعامليه أنه من الصحة (٨) في المعاملة ٤٠/ب وصدق اللهجة [والستر] (٩) السداد بحيث لا يعرفون من يقاربه في أهل صناعته. فتعجب أنوشروان فكتب إلى العامل أن يدفع (١٠) إلى هذا الرجل عشرة آلاف درهم، وأن يجري له [ذلك] (١١) في كل سنة، وأن يخيَّر إن أحب (٢١) أن لا يحُوك، ويجري عليه وأن يجري له إذلك أرا) في كل سنة، وأن يخيَّر إن أحب (٢١) أن لا يحُوك، ويجري عليه زيادة من المال ما يكون وراء كفايته. فأحضره عامل نيسابور وأقبضه المال، ورفع

<sup>(</sup>١) في ت: «بأن».

<sup>(</sup>٢) «إليه». سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «شيئاً من» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «في ساعة كذا من يوم كذا من سنة كذا».

<sup>(</sup>٦) في ت: «الاثنين».

<sup>(</sup>٧) في ت: «أنا سألنا».

<sup>(</sup>٨) في ت: أنا نجده في الصحة».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) «أن يدفع» سقط من ت.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٢) «إن أحب». سقط من ت.

مجلسه وقال: إن الملك أنوشروان يخيرك أن تدع هذه الصناعة ويزيدك ما يرضيك، فما الذي تراه، فجرى الملك خيراً، فقال: ما أحب أن يكون مكافأتي (١) للملك على إغنائه إياي نقض شيء من سنته، متكلاً على مال الملك (٢)، ولولا أن برك (٣) اسمي في مضاهاة اسم الملك قد ظهر علي لاستبدلت به، تنزيها لجلالة اسم الملك أن يكون مثلي سميه. فكتب بخبره إلى أنوشروان، فأمر الملك أن يجعل أنوشروان الحائك عريف الحاكة ورئيسهم، فأفاد مالاً جليلاً، ولم يدع صناعته. ومات في السنة التي مات فيها أنوشروان الملك (٤).

\* \* \*

ومن الحوادث: أن كسرى [أنوشروان](٥) خرج يتصيد.

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا محفوظ بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن الحسينَ الخالدي قال: حدَّثنا المعافى بن زكريا قال: أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدَّثني محمد بن موسى بن حماد القيسي قال: أخبرنا محمد بن أبي السري قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى، عن أبيه قال: (٦).

خرج كسرى في بعض (٧) أيامه للصيد ومعه أصحابه (١٠) فعن له صيد فتبعه حتى انقطع عن أصحابه وأظلته (٩) سحابة فأمطرت مطراً [شديداً] (١٠) حال بينه وبين أصحابه، فمضى لا يدري أين يقصد، فرفع له كوخ فقصده، فإذا عجوز (١١) بباب الكوخ جالسة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مخافاتي».

<sup>(</sup>Y) في ت: «الملوك».

<sup>(</sup>٣) (٣) (٣) سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) «الملك» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا ابن ناضر، بإسناد له عن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال»:

<sup>(</sup>V) «بعض» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «أصحاب له».

<sup>(</sup>٩) في ت: «أضلته».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) في ت: «كوخ عجوز فقصده، فإذا هي».

فقال لها: أنزل. قالت: انزل(۱). فنزل فدخل الكوخ، وأدخل فرسه، فأقبل الليل، فإذا ابنة العجوز قد جاءت معها بقرة قد رعتها / بالنهار، فأدخلتها الكوخ، وكسرى ينظر إليها(۲)، فقامت العجوز إلى البقرة [ومعها] (۳) إناء فاحتلبت [البقرة لبناً] (٤) صالحاً وكسرى ينظر فقال في نفسه: ينبغي أن تجعل على كل بقرة إتاوة - يعني خراجاً - فهذا حلاب كبير (۵). وأقام مكانه حتى مضى أكثر الليل فقالت العجوز: يا فلانة، قومي إلى فلانة - تريدالبقرة - فاحتلبها (۱). فقامت إلى البقرة فوجدتها حائل لا لبن فيها، فنادت: يا أماه، قد والله أضمر لنا الملك شراً. فقالت: وما ذاك؟ قالت: هذه فلانة حائل تبيس بقطرة. فقالت لها: امكثي فإن عليك ليلاً. فقال كسرى في نفسه: من أين علمت ما أضمرت في نفسه: من أين علمت ما أضمرت في نفسي، أما إني لا أفعل ذلك. قال: فمكثت، ثم نادتها: يا بنية، قومي إلى فلانة فاحتلبها (۷). فقامت إليها فوجدتها حافل. فقالت: يا أمّاه، قد والله ذهب ما كان في نفس الملك من الشر، هذه فلانة حافل. فاحتلبتها، وأقبل الصبح وتتبع الرجال أثر كسرى حتى أتوه بركب (۸)، فأمر بحمل العجوز وابنتها إليه، فأحسن إليهما، وقال: كيف علمت أن الملك قد أضمر شراً، وأن الشر الذي أضمره قد (۹) رجع فيه؟ قالت علمت أن الملك قد أضمر شراً، وأن الشر الذي أضمره قد (۱) رجع فيه؟ قالت والتعجوز] (۱۰): إنا بهذا المكان منذ كذا وكذا،ما عمل فينا بعدل إلا أخصب بلدنا، واتسع عيشنا،وما أمر فينا بجور (۱۱) إلا ضاق عيشنا، وانقطعت موادنا (۱۲) والنفع عنا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «قال: انزل» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢). «إليها» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فالأحلاب كثيرة».

<sup>(</sup>٦) في ت: «فاحلبيها».

<sup>(</sup>٧) «فاحتلبيها» سقط من ت.

<sup>(</sup>۸) في ت: «فركب».

<sup>(</sup>٩) في ت: «الذي قد أضمر عاد عنه».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «بجهد».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «وانقطع مواد».

ومن الحوادث: (١)

أن كسرى أمر جنوده أن لا يتعرضوا لزرع (٢) أحدٍ، فمر فارس منهم بمبطخة، فأخذ بطيخة، فتعلق به صاحب البطيخة وقال (٣): بيني وبينك الملك. فبذل له ألف درهم فلم يقبل في يقبل في الملك فقص درهم فلم يقبل في الملك فقص عليه القصة، فقال للفارس: ما حملك على ما فعلت (٥). قال: دنو الأجل قال: فكم بذلت فيها؟ قال: عشرة آلاف درهم وما أملك غيرها. فقال كسرى للأكار: ويحك، ما الذي زهدك في عشرة آلاف درهم، ورغبك في دم هذا البائس؟ قال: ما رغبت في دمه، ولكني كنت فقيراً ولم / أر إلا الخير (٢) في أيام الملك، فأردت أن أزيد في شرف أفعاله حتى يقال ان في أيامه بلغت بطيخة عشرة آلاف درهم (٧).

فاستحسن ذلك منه، وقال للفارس: أعطه ما بذلت. وأعطاه مثل ذلك.

\* \* \*

ومن الحوادث في زمان أنوشروان:

ولادة عبد الله بن عبد المطلب، أبي نبينا على الله ولد في السنة الخامسة عشرة من ملكه (^)، وولد نبينا على الفيل (٩).

\* \* \*

### ومن الحوادث في زمن أنوشروان:

<sup>(</sup>١) «ومن الحوادث» سقطت من ت.

<sup>(</sup>۲) في ت: «بزرع».

<sup>(</sup>٣) في ت: «المطبخة فقال».

<sup>(</sup>٤) «فبذل له ألف درهم فلم يقبل». سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «ما صنعت».

<sup>(</sup>٦) في ت: «الخير إلا».

<sup>(</sup>V) «درهم». سقطت من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «من ملك أنوشروان».

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ١٠٣/٢.

أن ملك اليمن لم يزل متصلاً لا يطمح (١) فيه طامح حتى ظهرت الحبشة على بلادهم في زمن أنوشروان.

قال هشام بن محمد: وكان سبب ظهورهم أن ذا نواس الحميري ملك اليمن في ذلك الزمان كان يهودياً، فتقدم عليه (٢) يهودي [من أهل نجران] (٣) يقال له: دوس (٤) من أهل نجران (٥) فأخبره أن أهل نجران قتلوا له بنتين (٢) ظلماً، فاستنصره عليهم وأهل نجران نصارى و فحمى ذو نواس اليهودية، فغزا أهل نجران فأكثر فيهم القتل، فخرج رجل من أهل نجران حتى قدم (٢) على ملك الحبشة فأعلمه بما نكبوا (٨) به، وأتاه بالإنجيل قد أحرق النار بعضه (٩)، فقال له: الرجال عندي كثير وليس عندي سفن، وأنا كاتب إلى قيصر في البعثة إليَّ بسفن أحمل فيه الرجال: فكتب إلى قيصر في ذلك، وبعث إليه بالإنجيل المحرق (١٠)، فبعث له قيصر (١١) بسفن كثيرة، فبعث معه صاحب الحبشة سبعين ألفاً من الحبشة وأمَّر عليهم رجلاً من الحبشة يقال له:أرياط (٢١)، وعهد إليه: إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجالهم، وأخرب ثُلث بلادهم، واسب ثلث نسائهم وأبنائهم، فخرج أرياط ومعه جنوده وفي جنوده أبرهة الأشرم، فركب البحر (٣٠)، وسمع بهم ذُو نُواس، فجمع إليه حِمْير ومَنْ أطاعه من قبائل اليمن فتناوشوا، ثم انهزم ذو

<sup>(</sup>١) في ت: «لم يطمع».

<sup>(</sup>۲) «عليه». سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ذونواس».

<sup>(</sup>٥) «من أهل نجران» سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «قتلوا ابنين ظلماً».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «حتى قام».

<sup>(</sup>٨) في ت: «بما ركبوه».

<sup>(</sup>٩) في ت: «قد أحرق بعضها».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «المحترق».

<sup>(</sup>١١) في ت: «فبعث إليه قيصر بسفن».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «أبرهة» خطأ والتصحيح من ت، الطبري ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «فخْرج أبرهة، ومعه جنوده فركب البحر».

6/٤٥ نواس، ودخل أرياط بجموعه (١)، فلما رأى ذُو نُواس ما نزل (٢) / به وبقومه وجَّه فرسه في البحر، ثم ضربه فخاض (٣) فيه في ضَحْضَاح حتى أفضى به إلى غَمْره فأقحمه، فكان آخر العهد به (٤).

ووطىء أرياط (٥) اليمن بالحبشة (٢) فقتل ثلث رجالها، وأخرب ثلث بلادها، وبعث إلى النجاشي بثلث سباياها، فأقام أبرهة ملكاً على صنعاء (٧) ومخاليفها، ولم يبعث إلى النجاشي بشيء (٨)، فقيل للنجاشي: إنه قد (٩) خَلَعَ طاعتك، وإنه رأى أن قد استغنى بنفسه. فوجّه إليه جيشاً عليه (٢١) أرياط، فلما حل بساحته بعث إليه أبرهة: إنه يجمعني وإياك الدّين والبلد، والواجب عليّ وعليك [أن] (١١) تنظر الأهل بلادنا (١٢) وديننا، فإن شئت فبارزني (١٣)، فأينًا ظفر بصاحبه كان المُلك له، ولم يقتل الحبشة فيما بيننا، فرضي أرياط، فأجمع أبرهة على المكر به، فاتّعدا موضعاً يلتقيان فيه [فأكمن أبرهة عبداً له يقال له: أرنجدة في وهدةٍ قريب من الموضع الذي يلتقيان فيه] (١٤)، فلما التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة بحربته، فزالت الحربة عن رأسه وشرمت أنفه، فَسُمِّي: أبرهة الأشرم، ونهض الكمين من الحُفْرة فزرق أرياط فأنفذه وقتله، فقال الإرنجدة: احتكمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ورحل أبرهة بجنوده» والتصحيح من ت: والطبري ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في ت: «لم يزل».

<sup>(</sup>٣) في ت: «فدخل».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبرهة».

<sup>(</sup>٦) في ت: «الحبشة».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «على ضيعاعها».

<sup>(</sup>٨) في ت: «شيئاً».

<sup>(</sup>٩) «قد» سقط من ت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «على أرياط».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «بلدنا».

<sup>(</sup>۱۳) في ت: «فأغرني «.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وكتب على الهامش جزء منه.

فقال: لا تدخل امرأة باليمن على زوجها حتى يُبدَأ بي. قال: لك ذلك. فغبر (١) بذلك زماناً، ثم إن أهل اليمن عَدَوْا عليه فقتلوه. فقال أبرهة: قد آن لكم أن تكونوا أحراراً (٢).

فبلغ النجاشي قتل أرياط، فآلى ألاً ينتهي حتى يُريق دم أبرهة ويطأ بلاده، وبلغ أبرهة آليَّتُه، فكتب إليه (٣): أيُّها الملك، إنما كان أرياط عبدك، وأنا عبدك، قد هم علي (٤) يُريد توهينَ ملكك، وقتل جندك، فسألته أن يكف عن قتالي، إلى أن أوجه إليك رسولاً، فإن أمرته (٥) بالكف عني وإلا سلمت إليه جميع ما أنا فيه، فأبى إلا أن يحاربني (٦)، فحاربته، فظهرت عليه، وإنما سلطاني لك، وقد بلغني أنك حلفت ألا تنتهي حتى تُريق دمي، وتطأ بلادي، وقد بعثت إليك بقارورة من دمي وجراب من تراب بلادي، وفي ذلك خروجك من يمينك (٨)، فاستتم أيُّها الملك عندي يدك، فإنما أنا عبدك /، وعزي عزّك، فرضي عنه النجاشي، وأقرّه على عمله (٩).

\* \* \*

٥٤/ب

#### فصل

قال علماء السير (١٠) لما رضي النجاشي عن أبرهة بنى أبرهة كنيسة لم يُرَ مثلها في زمانها (١١)، بناها بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، وحلاها بالذهب والفضة، وحفَّها بالجوهر، وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة، وأوقد فيها المندل، ولطخ

<sup>(</sup>١) في ت: «فنجز».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/١٢٥،١٢٧، ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) «إليه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢ / ١٢٨: «قدم عليَّ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أمرت».

<sup>(</sup>٦) في ت والطبري: «إلا محاربتي».

<sup>(</sup>V) في ت: «بلغني أنك لا تنتهي».

<sup>(</sup>A) في ت: «عن يمينك».

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) بياض في ت مكان: «فصل. قال علماء السير».

<sup>(</sup>١١) في ت: «في زمانها على عملها».

جوانبها بالمسك، وسمَّاها: القُليَّسُ (١). وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك (٢) كنيسة لم يُبْن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهِ حتى أصرفَ إليها حاج العرب.

فلما تحدّثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشيّ غضب رجل من بني فقيم (٣)، فخرج حتى أتاها فأحدث فيها ثم [خرج] (٤) فلحق بأرضه، فأخبر بذلك أبرهة فقال: مَنْ صنع هذا؟ فقيلَ: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجّ إليه العرب بمكة؛ لما سمع من قولك إني أريد أن أصرف إليه حاج العرب، فغضب، فجاء فقعد (٥) فيها - أي أنها ليست لذلك بأهل - فغضب أبرهة، وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه، وعند أبرهة رجال من العرب، منهم: محمد بن خُزاعيّ الذكواني وأخوه قيس، فأمّر محمداً على مضر، وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حج القُلّيس، وهي الكنيسة التي بناها (٢).

فسار محمد حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة \_ وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له \_ بعثوا رجلًا من هذيل يقال له: عروة بن حياض، فرماه بسهم (٧) فقتله، وهرب أخوه قيس فلحق بأبرهة فأخبره، فزاد ذلك أبرهة غيظاً (٨)، وحلف ليغزوَنّ بني كنانة، وليهدمنّ البيت (٩).

فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل، فسمعت العرب بذلك فأعظموه، ورأوا جهاده حقاً عليهم، فخرج رجل من أشراف [أهل](١٠) اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر إلى حرب

<sup>(</sup>١) القليس: سميت كذلك لارتفاع بنائها وعلوها كما قال السهيلي.

<sup>(</sup>٢) «أيها الملك» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «نقيم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فقصد فيهأ».

<sup>(</sup>٦) في ت: «التي بناها أبرهة».

<sup>(</sup>V) «بسهم» سقط من ت.

<sup>(</sup>A) في ت والطبري ٢ / ١٣١ : «غضباً».

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ٢/١٣١، ١٣١.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

أبرهة وجهاده عن بيت الله تعالى، فقابله فهُزِم ذو نفر وأصحابه، وأُخذ أسيراً فقال: أيّها الملك، لا تقتلني، فإنّه عسى أن يكون كوني معك خيراً لك. فتركه في وثاق، فلما وصل إلى أرض خثعم عرض له / نُفيَل بن حبيب الخثعمي ومن تبعه من قبائل العرب، 1/5 فقاتله، فهزمه أبرهة وأخذه أسيراً، فقال له: لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب. فتركه في الحديد، حتى إذا مرَّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال: أيّها الملك، إنما نحن عبيدك، ونحن نبعث منْ يدلّك. فبعثوا معه أبا رِغال، فمضى به حتى أنزله المغمِّس، فهات أبو رِغال هناك، فرجمت العرب قبره، فهو فمضى به حتى أنزله المغمِّس، فهات أبو رِغال هناك، فرجمت العرب قبره، فهو القبر](١) الذي يَرجُم الناس بالمغمِّس.

ولما نزل<sup>(۲)</sup> أبرهة بالمغمِّس بعث رجلًا من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود على خيل له، حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل مكة، أصاب<sup>(۳)</sup> فيها مائتي بعير لعبد المطلب ـ وهو يومئذ كبير قريش وسيّدها \_ فهمَّت قريش، وكنانة، وهذيل، ومَنْ كان بالحرم من سائر الناس بقتاله، ثم عرفوا أنّه (٤) لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك.

وبعث أبرهة خُناطة الحميري إلى مكة فقال: سلْ عن (٥) سيد هذا البلد وشريفهم، فقل له (٦): إن الملك يقول لكم إني لم آت لحربكم؛ إنما جئت لهدم هذا البيت؛ فإن لم تعرضوا دونه بحرب (٧) فلا حاجة لي بدمائكم؛ وإن لم يُرِدْ حربي فاتني [به] (٨).

فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيّد قريش وشريفها، فقيل: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فجاءه فأخبره بما قال أبرهة، فقال عبد المطلب: [والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة](٩)، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يَمْنَعُهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لما نزل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأصاب».

<sup>(</sup>٤) في ت: «أنهم لا طاقة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إلى مكة فسأل عن» وفي ت: «فقال: إسأل».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقيل له».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بالحرب».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وهو في ت. والطبري ٢/١٣٣٠.

فهو بيته وحرَمه، وإن يخلُّ بينه وبينه، فوالله ما عندنا من دَفْع عنه.

قال: فانطلق إلى الملك، فإنه قد أمرني أن آتيه بك فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفْر(۱)، وكان له صديقاً، حتى دُلً عليه (۲)، فجاءه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفْر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفْر: ما غناء رجل أسير بيدي (۳) ملك ينتظر أن يقتله غدوّاً أو عشيّاً! ما عندي غناء فيما نزل بك إلا أن أنيساً سائس (۱) الفيل لي صديق (۱)، فسأرسل (۲) إليه فأوصيه بك، وأعظم نزل بك إلا أن أنيساً سائس (۱) الفيل لي صديق (۱)، فسأرسل ويشفع لك عنده بخيرٍ إن قدر عليه. قال: حسبي .

ثم بعث إلى أنيس، فجاء به فقال: يا أنيس، إن عبد المطلب سيّد قريش يطعم الناس بالسّهل، والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعير، فاستأذنْ له (٧) عليه وانفعه بما استطعت. قال: أفعل.

فكلّم أنيس أبرهة فقال: يا أيها الملك، هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك فأذَنْ له، وأحْسِن إليه. [فأذن له أبرهة] (^) وكان عبد المطلب عظيماً، وسيماً، جسيماً، فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه، ونزل عن سريره، فجلس على بساطه وأجلسه معه، ثم قال لترجمانه: قل: ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان، فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يردّ عليّ مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له (٩)

<sup>(</sup>١) في ت: «عن ذي نقرة نقرة».

<sup>(</sup>٢) في ت: «حتى إذا دل عليه».

<sup>(</sup>٣) في ت: «في يدي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سائق».

<sup>(</sup>٥) «لي صديق» سقطت من ت، وغير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فأتوسل».

<sup>(</sup>V) «له» سقط من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) «أبرهة لترجمانه قل له» سقط من ت.

كنت أعجبتني حين رأيتُك، ثم زهدت فيك حين كلّمتني، أتكلّمني (١) في مائتي بعير أصبتُها لك، وتتركُ بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتُ لهدمه، لا تكلّمني فيه! فقال له عبد المطلب: إني أنا ربُّ الإبل، وإن للبيت ربًّا سيمنعه. قال: ما كان (٢) ليمتنع مني. قال: أنت وذاك، أردد إلى إبلي.

وكان عبد المطلب قد ذهب معه حين مضى إلى أبرهة [عمروبن نُفائة بن عدي \_ وهو سيّد كنانة \_ وخويلد بن واثلة الهذليّ \_ وهو] (٣) سيد هذيل \_ فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تِهامة على أن يرجع عنهم، ولا يهدم البيت، فأبى عليهم (١٠).

فلما ردَّ أبرهة إبل عبد المطلب انصرف إلى قُريش فأخبرهم بالخبر، وأمرهم بالخروج من مكة، والتحرّز في شَعَف الجبال والشَّعاب تخوُّفاً عليهم من معرّة الجيش، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلَّقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بباب الكعبة (٥):

يَا رَبِّ لاَ أَرْجُولَهُمْ سُواكَا يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمُ حِمَاكا إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَن عاداكا أَمْنَعْهُمُ أَنْ يُحْرِبُوا قُراكا(٢) وقال أيضاً: /

لا هُم إِنَّ الْعَبْدُ (٢) يَم نَعُ رَجْلَهُ فَامْنَعُ رِحَالَكُ لا يَعْلَبُنَ صَلِيبُهُمْ ومِحَالُهُمْ عَدُواً محالك

قال مؤلف الكتاب: ويروى غدواً بالغين؛ يعني غداً، وهي لغةً، فإن أراد الشاعر أن مع القوم أخوة غدواً (^).

<sup>(</sup>١) «أتكلمني» سقط من ت.

<sup>(</sup>۲) في ت: «فما كان».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) قال الطبري عند إيراده خبر ذهاب عبد المطلب وعرضه على أبرهة ثلث أموال تهامة: «فيما زعم بعض أهل الطبري عند إيراده خبر ذهاب عبد المطلب وعرضه على أبرهة ثلث أموال تهامة: «فيما زعم بعض أهل العلم». وعادة الطبري في ذلك أنه يوهن الخبر بقوله: «زعم» (١٣٤/٢).

<sup>(</sup>٥) في ت: «وهو آخذ بالباب».

<sup>(</sup>٦) هذان البيتان سقطا من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «المرء».

<sup>(</sup>A) «قال مؤلف الكتاب . . . » حتى « . . . أخوة غدواً » سقط من ت.

أَوْلَى فأَمْرٌ ما بدا لَكَ(١) [والْفِيلَ كَيْ يَسْبُوا عِيالَكُ جَهْلًا ومَا رَقِبُوا جَلالكُ خَهْلًا ومَا رَقِبُوا جَلالكُ فَا مُنْ مَا بَدَا لَكُ.

فَلِئَنْ فَعَلْتَ فَرُبَّمَا جَرُوا جُموعَ بِلادِهِمْ جَرُوا جُموعَ بِلادِهِمْ عَمَدُوا جِمَاكَ بِكَيْدِهِمْ](٢) عَمَدُوا جِمَاكَ بِكَيْدِهِمْ](٢) إِنْ كُنتُ تَاركَهم وكَعبَتنا

ثم أرسل عبد المطلب حُلْقة الباب، وانطلق ومَنْ معه من قريش إلى شَعَف الجبال، فتحرّزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة أن فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيلَه، وعبًا جيشه، فلما وجَّهوا الفيل أقبل نُفيل بن حَبيب الخَنْعَميّ حتى أخذ بأذن الفيل فقال: ابْرُكْ وارجعْ (٤) من حيث جئت؛ فإنك في بلد (٥) الله الحرام. فبرك، ومضى نُفيل يشتدُ في الجبل، فضربوا الفيل ليقوم فأبى، [فأدخلوا محاجن في مراقيه ليقوم فأبى] (١)، فوجهوه إلى اليمن، فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام فهرول (٧)، ووجهوه إلى المشرق فهرول (٨)، ووجهوه إلى مكة فبرك (٩)، فأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف، مع كلّ طائر منهم ثلاثة أحجار: حجر في منقاره، وحجران في رجليه أمثال الحمّص والعَدَس، لا تصيب أحداً منهم إلّا هلك، فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق [الذي جاءوا منه، ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى] (١٠) اليمن، فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله عز وجل بهم من نقمته:

أَيْنَ الْمَفْرَ وَالإلهُ الطَّالِبُ وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ غَيْرُ الغَالْ!

<sup>(</sup>١) في ت: «فإنه أمريتم به فعالك».

ولم يذكر ابن هشام سوى هذه الأبيات الثلاثة وقال: «هذا ما صح له منها».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «بأبرهة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أو ارجع».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بلاد الله».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «فقام يهرول».

<sup>(</sup>A) في ت: «فبرك».

<sup>(</sup>٩) «ووجهوه إلى مكة فدك» سقط من ت.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

وقال نفيل أيضاً:

ألا حُييتِ عَنَا يا رُدَيْنا [أتانا قابِسٌ مِنْكُمْ عِشاءً رُديْنَةُ لَوْ رَأَيْتِ ولَم تَرِيْهِ إذاً لَعَذَرْتني وحَمِدْتِ رَأيي إذاً لَعَذَرْتني وحَمِدْتِ رَأيي حَمِدْتُ الله إذْ عَايَنْتُ طَيْراً فكلُ القَوْمِ يَسْأَلُ عَن نُفَيْلٍ

نَعِمْنا كمْ مَعَ الإصباح عَيْنا فَلَمْ يُقدَرُ لِقَابِسِكُمْ لِدَيْنَا] (١) لِلدَى جَنْبِ المُحَصَّبِ (٢) مَا رَأَيْنَا ٤٧/ب ولم تأسَي عَلَى مَا فَاتَ بَيْنا وخِفْتُ حِجَارَةً تُلْقى عَلَيْنا وخِفْتُ حِجَارَةً تُلْقى عَلَيْنا كأنَّ عَلَى لِلحُبْشانِ دَيْنا!

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم تتساقط أنامله أنملةً أنملةً " كلما سقطت أنملة تبعها دم وقيح (٤)، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل الفرخ، فما مات حتى انصدع صدره عن قلم (٥).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار (٦) قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر، عن أشياخ له:

أن النجاشي وجَّه أرياطاً أبا صحم (٧) في أربعة آلاف إلى اليمن فغلب عليها، فقام رجل من الحبشة يقال له: أبرهة الأشرم فقتل أرياطاً، وغلب على اليمن، فرأى الناس يتجهَّزون أيام الموسم فسأل: أين يذهب الناس؟ فقيل له: يحجُّون بيت الله بمكة فقال: ممَّ هو(٨)؟ قالوا: [من] حجارة. قال: وما كسوته؟ (٩) قالوا: [ما] يأتي من ها هنا

<sup>(</sup>١) هذا البيت سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبرى ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «المحسب».

<sup>(</sup>٣) «أنملة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وفتح».

<sup>(</sup>٥) هذا الفصل نقلًا عن الطبري ٢ / ١٢٩ ـ ١٣٧ . وانظر كذلك السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٤٦ ـ ٤٦،

<sup>(</sup>٦) «البزار» سقط من ت.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «أبا أصحم».

<sup>(</sup>A) في الأصل، ت: "«ما هو».

<sup>(</sup>٩) في ت: «ما هو من حجارة. قال: ما كسوته؟ قالوا: ما يأتي من لدينا من وصائل».

من الوصائل، . فقال أبرهة: والمسيح لأبنين لكم خيراً منه! فبنى لهم بيتاً عمله بالرخام الأبيض، والأحمر، والأصفر، والأسود، وحلاه بالذهب والفضة، وحفّه بالجواهر، وجعل له أبواباً عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب، وجعل فيه ياقوتة حمراء عظيمة، وجعل له حُجَّاباً وكان يوقد فيه بالمنْدَل، ويلطخ جُدره بالمِسك، وأمر الناس [أن] يحجوه (۱)، فحجه كثير من قبائل العرب سنين، ومكث فيه رجال يتعبّدون، وكان نُفيل الخثعمي يؤرِّض (۱) له ما يكره، فأمهل، فلما كان (۱) ليلة من الليالي لم ير أحداً يتحرّك، فقضم فقام فجاء بعُذِرة فلطخ بها قبلته، وجمع حِيفاً فألقاها فيه . فأخبر أبرهة بذلك (٤)، فغضب فقام فجاء بعُذِرة فلطخ بها قبلته، وجمع حِيفاً فألقاها فيه . فأخبر أبرهة بذلك (٤)، فغضب فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، وسأله أن يبعث إليه بفيله «محمود» وكان فيلاً لم يُر قط مثله عظماً وجسماً وقوة - فبعث به إليه، فسار أبرهة بالناس ومعه مَلِك حِمْير (٥)، ونُفيل بن حبيب الخثعمي، فلما دنا من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نَعَم الناس، وأصابوا إبلاً لعبد المطلب فجاء فقال: حاجتي أن ترد إبلي . فقال: ظنتك كلمتني في فأصابوا إبلاً لعبد المطلب فجاء فقال: حاجتي أن ترد إبلي . فقال: ظنتك كلمتني في البيت (۱) في الحرم لكي يُصاب منها شيء فيغضب رب الحرم .

فأقبلت الطير من البحر،مع كلّ طائر [ثلاثة أحجار: ](١٠) حجَران في رجليه وحجر في منقاره، فقذفتها عليهم، وبعث الله عز وجل (١١) سيلًا فذهب بهم فألقاهم في البحر،

<sup>(</sup>١) في ت: «وأمر الناس أن يحجه فحجوه». وفي الطبـري: «وأمر الناس محجوه، محجه كثير...».

<sup>(</sup>٢) في ت: «يضمر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ت: «كانت».

<sup>(</sup>٤) «بذلك». سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «مالك بن حمير».

<sup>(</sup>٦) «فقال ظننتك كلمتني في البيت».

<sup>(</sup>Y) «إن» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. وفي ت: «فردت فأشعرها». وفي الطبري: «فأمر برد إبله عليه».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) في ت: «الله تعالى».

وولى أبرهة هارباً بمن (١) معه، فجعل (٢) أبرهة، يسقط (٣) عضواً عضواً عضواً (٤).

\* \* \*

### فصل (۵)

قال علماء السير: لما هلك أبرهة ملك النصرانية في الحبشة ابنه يكسوم، فذلّت حمير وقبائل اليمن (٢) ، ووطئتهم الحبشة؛ ثم هلك يكسوم، وملك أخوه مسروق بن أبرهة، فلما طال البلاء على أهل اليمن - وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقاً، وأخرجوا الحبشة من اليمن اثنتين وسبعين سنة، توارث ذلك منهم أربعة ملوك: أرياط، ثم أبرهة، ثم يكسوم، ثم مسروق - خرج (٧) سيف بن ذي يَزن الحميريّ، وكان يزن يكنى: أبا مُرَّة (٨)، حتى قدم على قيصر ملك الروم، فشكا إليه ما همْ فيه، وطلب إليه أن يخرجهم عنه، ويليهم هو، ويبعث إليهم مَنْ شاء من (٩) الروم، ويكون له ملك اليمن، فلم يُشْكِه، ولم يجد عنده شيئاً مما يريد، فخرج حتى قدم الحيرة على النعمان بن المنذر - وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق - فشكا إليه ما همْ فيه من البلاء والذلّ، فقال له النعمان: إنّ لي على كسرى وفادة [في] (١٠) كلّ عام، فأقِم [عندي] (١٠) حتى أخرج بك معي .فأقام عنده حتى خرج به إلى كسرى، فلما قدِم النعمان على كسرى وفرغ من حاجته، ذكر / له سيف بن ١٤٨ب خرج به إلى كسرى، فلما قدِم النعمان على كسرى وفرغ من حاجته، ذكر / له سيف بن ١٤٨ب

<sup>(</sup>١) «هارباً» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فحمل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فسقط».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/١٣٨، ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قبائل العرب».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ت: (فخرج).

<sup>(</sup>٨) في ت: «وكان اسمه: زيد ويُكنِّي أبا مرة».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ إِلَى الرومِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ٢/١٣٩.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

ذي يزن، وما قدم له، وسأله أن يأذن له عليه، ففعل.

وكان كسرى إنما يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجُه ، وكان تاجُه مثل القنفل (١) العظيم ، مضروباً فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ والذهب والفضة ، معلّقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاق مجلسه ذلك ، وكانت عنقه لا تحمل (٢) تاجه ، [إنما] يُستر (٣) بالثياب حتى يجلس في مجلسه ، ثم يدخل رأسه في تاجه ، فإذا استوى في مجلسه كشف الثياب عنه ، فلا يراه أحد إلا برك هيبة له .

فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك، ثم قال: أيّها الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة. فقال كسرى: أيّ الأغربة (٤٠) الحبشة أم السند؟ قال: الحبشة، فجئتك لتنصرني عليهم، وتخرجهم عني، وتكون لك بلادي (٥)، فأنت أحب إلينا منهم. فقال: بعدت أرضك من أرضنا، وهي أرض قليلة الخير، إنّما بها الشاء والبعير، وذلك مما (٢) لا حاجة لنا به، فلم أكن لأورّط جيشاً من فارس بأرض العرب، لا حاجة لي بذلك.

فأجيز بعشرة آلاف درهم، وكساه كسوة حسنة، فلما قبضها خرج فجعل ينشر الورق للناس، فنهبتها الصبيان والعبيد والإماء، فلم يلبث ذلك أنْ دخل على كسرى، فقيل له: العربيّ الذي أعطيته ما أعطيته نثره للناس ونهبته العبيد والصبيان (٧) والنساء. فقال: إنّ لهذا الرجل لشأناً، ائتوني به، فلما دخل قال: عمدت إلى حباء الملك الذي حباك به تنثره للناس! قال: وما أصنع بالذي أعطاني الملك! ما جبال أرضي التي جئت منها إلّا ذهب وفضة ـ يرغّبه فيها لما رأى من زهادته فيها ـ إنّما جئت إلى الملك ليمنعني

<sup>(</sup>١) في ت: «القبة». والقنفل: مكيال يسع ثلاثين مناً، والمن: وزان رطلين.

<sup>(</sup>٢) في ت: «كان عنقه لا يحمل». وفي الأصل: «كانت عنقه لا يحتمل».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: من الطبري ٢/١٤٠. وفي ت: «فيسير بالثياب».

<sup>(</sup>٤) في ت: «إني الأغربة».

<sup>(</sup>٥) في الطبري ٢/ ١٤٠. «ويكون ملك بلادي لك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ت: «ما لاحاجة».

<sup>(</sup>٧) من أول: «والعبيد والإماء...» حتى «... ونهبته العبيد والصبيان». ساقط من ت.

من الظلم، ويدفع عنّي الذلّ، فقال له كسرى: أقم عندي حتى أنظر في أمرك. فأقام عنده.

وجمع كسرى مَرَازبته وأهل (١) الرأي ممّن كان يستشيره فاستشارهم في أمره، فقال قائل: أيها الملك، [إن] (٢) في سجونك رجالًا قد حبستهم للقتل، فلو أنّك / ١٤٩ بعثتهم معه، فإن هلكوا كان الذي أردت بهم (٣)، وإن ظهروا على بلاده كان مُلكاً ازددته (٤) إلى ملكك. فقال: [إنّ] (٥) هذا الرأي! أحصوا لِي كمْ في (١) سجوني من الرجال؛ فحسبوا فوجدوا في سجونه ثمانمائة رجل، فقال: انظروا إلى أفضل رجل منهم حَسَباً وبيتاً (٧) فاجعلوه عليهم. فنظروا فإذا رجل يقال له: وَهْرِز.

ففعلوا، وبعثه مع سيف بن ذي يزن، وأُمَّرَهُ على أصحابه، ثم حملهم في ثماني سفن (^)، فغرقت سفينتان بما فيهما، فخلَصوا ستمائة، فقال وَهْرز لسيف: ما عندك؟ قال: ما شئتَ من رجل عربيّ، وفرس عربيّ؛ ثم أجعل رجلي مع رجلك؛ حتى نموت جميعاً أو نظهر جميعاً. قال: أنصفت.

فجمع إليه سيف مَنْ استطاع من قومه، وسمع بهم مسروق بن أبرهة، فجمع جنده من الحبشة، وسار إليهم حتى إذا تقاربت العسكران، ونزل الناس بعضهم إلى بعض بعث (٩) وَهْرز ابناً له ـ يقال له : نَوْزاذ ـ على جريدة خيل (١٠)، فقال [له] (١١):

<sup>(</sup>١) ووأهل، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «بهم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رددته».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أحصوا إليَّ من في سجوني». وما أثبتناه من ت. والطبري ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) في ت: «إلى أفضلهم رجل منهم له حسباً ونسباً».

<sup>(</sup>٨) في ت: «سفن ثمانية».

<sup>(</sup>٩) في ت: «فبعث».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «على خيل جريدة».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

ناوشهم القتال حتى ننظر كيف قتالهم. فخرج إليهم فناوشهم فقتلوه، فزاد ذلك وَهْرِز حنقاً (١) عليهم فقال: أروني ملكهم. فقالوا: ترى رجلًا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه؛ بين عينيه ياقوتة حمراء. قال: نعم. قالوا: ذاك (٢) ملكهم. فوقفوا طويلًا ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد تحوّل على فرس. فقال: اتركوه. فوقفوا طويلًا، ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد تحوّل على البغلة. فقال: ابنة الحمار! ذلّ وذلّ ملكه، إنّي سأرميه، فإن رأيتم قالوا: قد تحوّل على البغلة. فقال: ابنة الحمار! ذلّ وذلّ ملكه، إنّي سأرميه، فإن رأيتم القوم أصحابه وقوفاً لم يتحرّكوا فاثبتوا حتى أوذنكم، فإنّي قد أخطأت الرجل، وإن رأيتم القوم قد استداروا، ولا ثوا به، فقد أصبت الرجل، فاحملوا عليهم.

ثم أوْتَر قوسه وضربه فصك الياقوتة التي بين عينيه، فتغلغلت النّشابة في رأسه، حتى خرجت من قفاه، فتنكس عن دابّته، واستدارت الحبشة، فحملت عليهم الفُرْس، فانهزموا، وقتلوا وهرب شريدهم في كلّ وجه، فاقبل وَهْرِز يريد صنعاء يدخلها؛ حتى فانهزموا، وقتلوا وهرب شريدهم في كلّ وجه، فاقبل وَهْرِز يريد صنعاء يدخلها؛ حتى ١٤٩ب إذا أتى بابها قال: / لا تدخل رايتي منكسة أبداً، اهدموا الباب. فهدم باب صنعاء، ثم دخلها ناصباً رايتَه بين يديه.

فلما ملك اليمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى: إنّي قد ضبطت لك اليمن، وأخرجت مَنْ كان بها من الحبشة؛ وبعث إليه الأموال. فكتب إليه كسرى أن يُملّك سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها، وفرض كسرى على سيف بن ذي يزن جِزْية وخراجاً يؤديه في كلّ عام، وكتب إلى وَهْرِز أن ينصرف إليه ففعل، وكان ذو يزن (٢) أبو سيف من ملوك اليمن (٤).

وقيل: بل الذي قدم على كسرى ذي يزن، فمات على بابه، فقدم ابنه سيف عليه، فقال: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته النصر فمات ببابك فرق له وأعانه، وجرى له ما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حتفاً).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذو أيزن».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/١٣٩ ـ ١٤٢.

قال ابن هشام بن محمد: لما صعدت السفائن (۱) سار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحِميْر والأعراب، ولحِق بابن ذي يزن بَشَرٌ كثير، ونزل وهرز على سيف البحر وراء ظهره، ولمّا نظر مسروق إلى قلّتهم طمع فيهم، وأرسل إلى وَهْرِز وقال: ما جاء بك، وليس معك إلّا ما أرى، ومعي مَنْ ترى! لقد غرّرت بنفسك وبأصحابك، فإن أحببت أذنت لك؛ فرجعت، وإن أحببت ناجِزتُك، أو أجلتك حتى تنظر في أمرك. فقال: بل تضرب بيني وبينك أجلًا. ففعل.

فلما مضى من الأجل عشرة أيام خرج (٢) ابن وهْرِز حتى دنا من عسكر القوم فقتلوه، فلما انقضى الأجل غير يوم أمر بالسفن التي كانوا فيها فأحرقت بالنار، وما كان معهم من فضل كسوة فأحرق، ولم يدع إلا ما كان على أجسادهم، ثم دعا بكل زاد كان معهم فقال: كلوا. فلما فرغوا أمر بفضله فألقي في البحر، ثم قال: أمًّا ما أحرقت من سفنكم، فإني أردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى بلادكم، وأمًّا ما أحرقت من ثيابكم، فإنّه كان يغيظني إن ظفرت بكم الجيش، أن يصير (٣) ذلك إليهم، وأمًّا ما ألقيت من زادكم في البحر، فإنّي / كرهت أن يطمع أحد منكم أن يكون معه زاد يعيش به يوماً ٥٠/أ واحداً، فإن كنتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك، وإن كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري؛ فإني لم أكن لأمكّنهم من نفسي. فقالوا: بل على سيفي هذا حتى نموت (٤)عن آخرنا، أو نظفَر.

فلما أصبح عبى أصحابه، وجعل يقول: إما ظفرتم، وإما متم كراماً.

ثم رمى ملك القوم فسقط، وهزموا، وغنم من عسكرهم ما لا يحصى، وغلب على صنعاء وبلاد اليمن (٥).

وقال ابن إسحاق: لما انصرف وَهْرِز إلى كسرى، وخلف سيفاً على اليمن عدا

<sup>(</sup>١) في ت: «السفن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حتى ابن وهرز».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت: «إن أظفروا بكم أن يصير» وأثبتناه من الطبري ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تموت أو تموت».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١٤٤/٢ ـ ١٤٧.

على الحبشة فجعل يقتلهم إلا بقايا ذليلة ، فاتخذهم خَوَلا ، . وجعل منهم قوماً يمشون بين يديه بالحراب ، فلما كان يوماً في وسطهم وجأوه (١) بالحراب فقتلوه ، ووثب رجل من الحبشة فأفسد في اليمن ؛ فبلغ الأمر كسرى ، فبعث إليهم وَهْرِز في أربعة آلاف من الفُرْس ، وأمره ألا يترك باليمن أسود ولا ممّن شرك فيه السودان [إلا قتله] (٢) . ففعل ، فأقام فيها يَجْبِيها إلى كسرى حتى هلك (٣) .

ولما احتضر وَهْرِز دعا بقوسه ونشَّابته، وقال: أجلسوني. فأجلسوه، فرمى وقال: هناك. فوقعت نشَّابتُه وراءَ الدَّيْر<sup>(٤)</sup>، فلَّما هلك بعث كسرى إلى اليمن أسواراً يقال له: زين<sup>(٥)</sup>، وكان جَبَّاراً مُسْرِفاً فَعَزَلَهُ، واستعمل المروزان بن وَهْرِز، فلَّما هَلَكَ أمَّر بعده ابنه البينجان بن المرزبان، فلما هَلك أمِّر بعده خُرَّ خسْرَه (٢).

ثم إنَّ كسرى غضِب عليه، فحلف ليأتينه به أهلُ اليمن يحملونه على أعناقهم، ففعلوا، فلما قدِموا على كسرى تلقَّاه رجل من عظماء فارس، فألقى عليه سيفاً لأبي كسرى، فأجاره كسرى بذلك من القَتْل ونزعه، وبعث باذان (٧) إلى اليمن، فلم يزل عليها حتى بعث الله عز وجل محمداً عليها حتى بعث الله عز وجل محمداً عليها .

### فصل

•ه/ب قال علماء السير: / وكان بين كسرى أنوشِرُوان وبين يخطيانوس ملك الروم هدنة وموادعة، فوقع بين رجل كان ملَّكه ملك الروم يقال له: خالد بن جَبَلة وبين رجل كان ملَّكه ملك الزوم أغار خالد على حيّز المنذر، كان ملَّكه كسرى يقال له: المنذر بن النعمان نائرة (٩)، فأغار خالد على حيّز المنذر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وجاوه).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ت: (دير).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ربر» وفي ت: «زين». وما أثبتناه من الطبري ٢/١٧١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (جرحسيم).

<sup>(</sup>٧) في ت: «باذام».

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢ /١٤٨.

<sup>(</sup>٩) النائرة: العداوة.

فقتل من أصحابه مقتّلة عظيمة، وغَنِم أموالاً، فشكا ذلك المنذر إلى كسرى، فكتب كسرى إلى ملك الروم يذكر ما بينهما من العهد، ويعلمه ما لقي عامله المنذر، ويسأله أن يأخذ خالد بأن يردّ على المنذر ما غنم من حَيّزه، ويدفع إليه دية مَنْ قتل، وأن لا يستخف بما كتب إليه، فيكون في ذلك انتقاض ما بينهما من العهد.

ثم واتر الكتب بذلك فلم يحفل بها ملك الروم، فغزاه كسرى في بضعة وتسعين ألف مقاتل، فأخذ مدينة دارا، ومدينة الرُّهاء، ومدينة مَنْبج، ومدينة قِنْسرين، ومدينة حَلب، ومدينة أنْطاكِيَة \_ وكانت أفضل مدينة بالشام \_ ومدينة فامِية، [ومدينة](١) حِمْص، ومدناً كثيرة، واحتوى على ما كان نها، وسَبَى أهل مدينة أنطاكِيَة، ونقلَهم إلى أرض السواد، وكان ملك الروم يؤدي إليه الخراج، وكان قُباذ قد أمر في آخر ملك بمسح الأرض، سهلها ووعرها، ليصحّ الخراج عليها، فمُسِحَتْ؛ غير أن قُباذ هَلَك قبل أن يستحكم أمر المساحة، فلما ملك كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون، ثم استشار الناس وقال: نريد أن نجمع من ذلك في بيوت أموالنا ما لو أتانا عن ثُغّر أو طرف فَتق، كانت الأموال عندنا مُعَدَّة. فاجتمع رأيهم على وضع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم، وهو الحنطة والشعير والأرز والكرم والرِّطاب والنخل والزيتون؛ فوضعوا عن كل جريب أرض رطاب سبعة دراهم، وعلى كل أربع نخلات فارسى درهماً، وعلى كل ست نخلات دقل(٢) مثل ذلك(٣)، وعلى كلّ ستة أصول زيتون / مثل ذلك، ولم يضعوا ٥١/أ إلا على النخل الذي تجمعه الحديقة دون الشاذ، وألزموا الناس الجِزْية ما خلا أهلَ البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب؛ ومَنْ كان في خدمة الملك، وصيّروها على طبقات: اثني عشر درهماً، وثمانية، وستة، وأربعة، على قدر إكثار الرجل وإقلاله، ولم يلزم الجزية مَنْ كان له من السن دون العشرين وفوق الخمسين، واقتدى بجمهور هذه الأشياء عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٤).

قالوا: وكان كسرى ولى رجلًا من الكتَّاب \_ ذا كفاية ، يقال له: بابك بن البيروان \_

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ٢/١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الدقيل: أردأ أنواع التمر.

<sup>(</sup>٣) «وعلى كل ست نخلات دقل مثل ذلك». سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢ /١٤٨ ـ ١٥٢. باختصار وتصرف.

ديوان المقاتلة، فاستعرض العسكر ولم يركسرى فيهم. فقال: انصرفوا، فاستعرضهم في اليوم التالي فلم يركسري فيهم، فقال: انصرفوا، وأمر مناديهم، فنادوا في اليوم الثالث: لا يتخلفن أحد، ولا(١) من أكرم بتاج وسرير. فبلغ ذلك كسرى، فوضع تاجه، وتسلح بسلاح المقاتلة، ثم أتى بابك ليعرض عليه، وكان الفارس يؤخذ بالسلاح التام، فجاء كسرى بسلاح يعوزه شيء يسير، فقال: أيُّها الملك، إنك واقف مقام المعدلة (٢) التي لا محاباة فيها، فهلم كلما يلزمك من الأسلحة. ففعل، فلما قام بابك إلى كسرى قال: إن غِلْظتِي في الأمر الذي أغلظت فيه اليوم عليك؛ إنما كان لينفذ أمري الذي وضعتني له. فقال كسرى: ما غلّظ علبنا(٣) أمرٌ أريد به تدبر صلاح(١) رعيتنا.

قالوا: ولم يكن ببلاد الفرس بناتُ آوى فتساقط إليها من بلاد الترك في زمان كسرى، فشق على كسرى، وسأل موْبَدان عن ذلك، فقال: متى تغير عدل بجور تساقط إلى أرباب ذلك ما يكرهون. فأمر كسرى عماله أن لا يتعدوا العدل(٥).

ومن الحوادث(٢) في زمن كسرى [أنو شروان](٧): أنه غضب على وزيره بزرجمهر فقبض عليه وقال: الحمد لله الذي أظفرني بك. فقال له: فكافئه بما يحب كما ٥١/ب أعطاك ما تحب. قال: بماذا؟ قال: بالعفو فحبسه في بيتٍ كالقبر، وصفده / بالحديد، وألبسه الخشن من الصوف، وأمر أن لا يزاد في كل يوم على قرصين من الخبز، وكف ملح جريش، ودورق ماء، وأن تنقل ألفاظه إليه، فأقام شهوراً لا يسمع له لفظة، فقال أنو شروان: أدخلوا عليه أصحابه، ومروهم أن يسألوه ويفاتحوه الكلام وعرفونيه.

فدخل عليه جماعة من المختصين به، فقالوا له: أيها الحكيم، نراك في هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإلا من أكرم، والتصحيح من الطبري ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحبرلة» والتصحيح من ت. والطبري.

<sup>(</sup>٣) في ت، الأصل: (عليك).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأن يريد صلاح، وفي ت: وأراد أن يدبر صلاح، .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/٢٥١ ـ ١٥٤. باختصار.

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: ﴿وَمِنَ الْحُوادِثُ }.

<sup>(</sup>٧) في ت: «في زمن أنوشروان». وفي الأصل: «في زمن كسرى».

الضيق والحديد والشدة وسحنة (١) وجهك، وصبحة جسمك على حالها لم تتغير، فما السبب؟ فقال: إني عملت جوارشنا من ستة أخلاط، فأخذت منه (٢) في كل يوم شيئاً، فهو الذي أبقاني على ما ترون. قالوا: فصفه لنا.

قال: الخلط الأول: الثقة بالله عز وجل. والثاني: علمي بأن كل مقدر كائن. والثالث: الصبر، خير ما استعمل الممتحن. والرابع: إن لم أصبر فأي شيء أعمل (٣) ولم أعين على نفسي بالجزع. والخامس: قد يمكن أن يكون في شر مما أنا فيه. والسادس: من ساعة إلى ساعة فرج. ثم إنه قتله.

وكان بزرجمهر حكيماً، فمن كلامه: أنه قيل له: من أحب الناس إليك أن يكون عاقلاً. قال: عدوي، لأني أكون منه في دعة (٤).

وقال: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان مثلها فالغنى، وإن كان شيء فوق الموت فالمرض، وإن كان مثله فالفقر.

ووجد في مكتوب له أربع كلمات: الأولى: إذا كان الله أجل الأشياء فالعلم به أجل العلوم. والثالثة: إذا كان الرزق خطاً مقسوماً فالحرص باطل. والثالثة: إذا كانت الأمور بمقادير الله ومشيئته فما آفاتنا ومصائبنا إلا لعلل وأسباب عرفناها أو جهلناها. والرابعة: إذا كان الإنسان عن تركيب مختلف، فطلب الحالة الواحدة منه محال.

وقال بزرجهمر: أدل الأشياء على عقل الرجل التدبير.

وقال بزرجمهر: ينبغي للعاقل أن يكون / كعابر نهر أو قاطع رحل<sup>(٥)</sup>. وقال: مداراة الناس نصف العقل.

وقال: لا ينبغي للعاقل أن يسكن بلداً ليس فيه خمسة: سلطان صارم، وقاض عادل، وسوق قائمة، ونهر جارٍ، وطبيب فاره.

<sup>(</sup>١) في ت: «ولون وجهك».

<sup>(</sup>٢) في ت: (فأخذ منه).

<sup>(</sup>٣) في ت: (أصنع).

<sup>(</sup>٤) من أول: «وكان بزرجمهر حكيما. . . ، حتى « . . . . أكون منه في دعة ، سقط من ت .

<sup>(</sup>٥) في ت: «قالع وحل».

وقال: ما أوتي رجل مثل غزيرة عقل، فإن حرمها فطول صمت، فإن حرمها فالموت أسترله.

وقال وقد سئل: الأغنياء أفضل أم العلماء؟ قال: العلماء. قيل: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء [يأتون](١) أبواب العلماء؟ قال: لمعرفة العلماء(٢) بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.

\* \* \*

### فصل (۳)

وكان في زمن كسرى أنو شروان امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي ؛ واسم أمه: تملك، وقد ذكر في قوله حيث يقول:

ألا هل أباها والحوادث حمة بأن امرأ القيس بن تملك ينفرا

أي ترك الحضر وسافر وهو من أهل نجد، والديار التي يصف في شعره ديار بني أسد.

وكان قُباذ قد ملَّك الحارث بن عمرو على العرب، فملك ابنه حجراً على بني أسد، وكان يأخذ منهم شيئاً معلوماً فامتنعوا منه، فسار إليهم فأخذ سراتهم فقتلهم بالعصي، فسموا عبيد العصا. وأسر منهم طائفة فيهم عبيد بن الأبرص، ثم رحمهم وعفا عنهم وردَّهم إلى بلادهم.

ثم ملك أنو شروان فملَّك النعمان بن ماء السماء فهرب الحارث، واتبعته خيل المنذر ففاتهم فأدركوا ابنه عمراً فقتلوه، ثم إنهم قتلوا حجراً، وكان حجر قد طرد ابنه امرأ القيس لأجل امرأة تشبب (٤) بها في شعره يقال لها: فاطمة، وتُلقب: عنيزة، وكان يعشقها، فطلبها زماناً، فلم يصل إليها، وكان يطلب غرتها حتى كان [منها](٥) يوم الغدير

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لعرف العلماء».

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>٤) في ت: «شببت» وفي الأصل «تشبت».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

[ما](١) كان بدارة جلجل، فهو الذي يقول فيه هذا:

ألا رب يـوم لـك منهن صالح (٢) ولا سيـما يـوم بـدارة جُـلجُـل

/ وذلك أنه رأى نسوة يتمايلن في غدير، فيهن عنيزة، فأخذ ثيابهن، وأقسم لا ٥٠/ب يعطيهن حتى يخرجن فيأخذنها، فخرجن متكشفات (٣)، فبلغ ذلك أباه، فدعا مولى له فقال: اقتل امرأ القيس وائتني بعينيه. فذبح شاة وأتاه يعنييها، فندم حجر على ذلك فقال: أبيت اللعن، إني لم أقتله. قال: فأتني به. فانطلق فرده إليه فنهاه عن قول الشعر، ثم بلغه أنه قال:

ألا آنْعِمْ صباحاً أيها الطلل البالي.

وطرده، فبلغه قتل أبيه فقال: ضيعني صغيراً وحمَّلني دمه كبيـراً، ثم آلى أن لا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً حتى يأخذ بثار أبيه.

وخرج إلى قيصر فطلب النصر، فعشقته بنت الملك، فكان يأتيها، وفطن بذلك الطماح بن (٤) قيس الأسدي، وكان حجر قتل أباه فوشى به إلى قيصر، فهرب امرؤ القيس، فبعث قيصر في طلبه، فأدركه دون أنقرة (٥) بيوم، ومعه حلة مسمومة، فلبسها في يوم صائف، فتناثر لحمه، وتقطر جلده، فقال حين حضرته الوفاة:

وطعنة مسحنفره وجفنة مثعنجره، تبقى غداً بأنقره (٢).

وهو آخر شيء تكلم به.

وكان امرؤ القيس قد ماتت أمه في صغره فأرضعه أهله بلبن كلبة، فكان إذا عرق فاح منه ريح الكلب، وكان النساء يبغضنه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (صالح لك منهما) والتصحيح من (ت).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مكسفات».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الطرماح».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «افقدة».

<sup>(</sup>٦) في الكامل ١/٥٠٤: «رب خطبة مسحنفره، وطعنة متعنجره، وجفنة مستجير، حلت بأرض أنقره».

وتزوج امرأة فاستطالت ليلتها معه، فقال: ما تكرهين مني؟ فقالت: إنك ثقيل الصدر، سريع الإراقة، بطيء الإفاقة، ريحك ريح كلب. فطلقها.

وقال مؤلف الكتاب<sup>(۱)</sup>: وقد روينا أن قوماً من اليمن أقبلوا يريدون رسول الله ﷺ فضلوا الطريق، وأعوزهم الماء، فإذا ركب على بعير، فأنشد بعضهم يقول:

ولما رأت أنَّ الشريعة قصدها (٢) وأن البياض من فرائضها دامي أورا البياض من فرائضها طامي أورا البياض من فرائضها طامي أورا النقل عَرْمَضُها طامي

فقال الراكب: مَنْ يقول هذا؟ فقالوا: امرؤ القيس. قال: مــأ كذب والله هــذا ضارج عندكم. فمشوا، فإذا ماء عذب (٣) عليه العرمض، فشربوا ولولا ذلك لهلكوا.

ولما وردوا أخبروارسول الله ﷺ، وقالوا: أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس. فقال: هذاك الرجل مشهور في الدنيا خامل في الآخرة، مذكور في الدنيا منسي في الآخرة، معه لواء الشعراء يقودهم إلى الناره(٤).

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا هشيم قال: أخبرنا أبو الجهم، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى الناره(٥).

قال مؤلف الكتاب: واعلموا أن أوائل الشعر لم تكن إلا الأبيات اليسيرة يقولها الرجل عند حدوث الحاجة له، فأول من ابتدع المعاني العجيبة والنسيب الدقيق، مع

<sup>(</sup>١) في ت: «قال المصنف».

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية ٢/٩/١: وهَمُّها».

<sup>(</sup>٣) في ت: (غلق).

<sup>(</sup>٤) حديث: (ذاك الرجل مشهور في الدنيا. . . ). أخرجه .

<sup>(</sup>٥) حديث: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء...».

قال ابن كثير في تاريخه ٢١٨/٢: «وقد روى هذا الحديث عن هشام جماعة كثيرون منهم بشر بن الحكم، والحسن بن عرفة، وعبد الله بن هارون، ويحيى بن معين. وأخرجه ابن عـدي من طريق عبد الرزاق عن الزهري به. وهذا منقطع ورديء من وجه آخر عن أبي هريرة، ولا يصح إلا من هذا الوجه.

قرب المأخذ: امرؤ القيس، فمن أبياته اللطيفة البديعة قصيدته المشهورة (١):

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها كأني غداة البين يوم تحملوا وقوفاً بها صحبي علي مطيهم وإن شفائي عبرة مهراقة أغرّك مني أن حبك قاتلي وما ذرفت عيناك إلا لتضربي وليل كموج البحر أرخى سدوله فقلت له لما تمطى بصدره ألا أيها الليل اللطويل ألا انجل وله فيها يصف الفرس:

مكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معاً وله:

خليلي مُبرًا بي على أم جندب ألى تبر أني كلما جئت طارقاً ألا ليت شعري كيف جادت بوصلها أدامَتُ على ما بيننا من نصيحة ولله عينا من رأى من تفرق غداة غدوا فينا إلى بطن نخلة فإنك لم تقطع لبانة عاشق

بسقط اللوى بين الدخول فحومل لما نسجتها من جنوب وشمال لدى سمرات الحي ناقف حنظل (۲) يقولون لا تهلك أسى وتجمل فهل عند رسم دارس من معول وأنك مهما تأمري القلب يفعل بسهميك في أعشار قلب مُقتل/ عليّ بأنواع الهموم ليبتلي ٣٥/ب وأردف اعجازاً وناء بكلكل بصبح وما الإصباح فيك بأمثل

كجلمود صخر حطه السيل من عل

نقضّي لبانات (٣) الفؤاد المعذب وجدت بها طيباً وإن لم تطيب وكيف يبضن بالإخاء المغيب أميمة أم صارت لقول المخيب أشت وأناى من فراق المحصب وآخر منهم جازع فخد كبكب بمثل غدو أو رواح مُؤب

\* \* \*

وكان لكسرى أولاد، فجعل الملك بعده لابنه هرمز.

<sup>(</sup>١) في ت: «فمن أبيأته اللطيفة قوله».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لنرى سموات» والتصحيح من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لنا حاجات» والتصحيح من الديوان.

## بياب

# عدد الأنبياء والمرسلين (١)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المهتدي قال: أخبرنا أبو الفرج الحسن بن أحمد العماني قال: حدَّثنا أبو بكر محمد بن أحمد الشمشاطي قال: حدَّثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال: حدَّثنا أبي ، عن جدي ، عن أبي أدريس الخولاني ، عن أبي ذر(٢) قال:

قلت یا رسول الله، کم الأنبیاء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قلت: یا رسول الله، کم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّاً غفیراً» قلت: مَنْ / كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: یا رسول الله، أنبي مرسل؟ قال: «نعم، خلقه الله تعالی بیده ونفخ فیه من روحه، وسواه قُبلاً (۳)، یا أبا ذر: أربعة سُریانیون: آدم، وشیث وأخنوخ وهو إدریس، وهو أول مَنْ خط بالقلم ونوح، وأربعة من العرب: هود، وشعیب، وصالح، ونبیك یا أبا در، وأول أنبیاء بنی إسرائیل: موسی، وآخرهم عیسی علیه السلام، وأول المرسلین (۱): آدم، وآخرهم محمد» قلت (۱): یا رسول الله کم کتاب (۱)أنزل الله عز وجل؟ قال: مائة کتاب وأربعة کتب، أنزل الله عز وجل علی شیث خمسین صحیفة، وعلی اخنوخ ثلاثین صحیفة وعلی إبراهیم عشر صحائف، وأنزل علی خمسین صحیفة، وعلی اخنوخ ثلاثین صحیفة وعلی إبراهیم عشر صحائف، وأنزل علی

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «باب عدد الأنبياء والمرسلين».

<sup>(</sup>٢) حذف السندمن ت وكتب: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن أبي ذر».

<sup>(</sup>٣) في ت: «وسواه ثم قال». وقبلًا: يعنى عياناً.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وأول الرسل».

<sup>(</sup>٥) من هنا حتى قبل نهاية الباب بقليل ساقط من ت. وسنشير إليه في موضعه.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل والصواب «كتاباً» لأنه مميَّزكم الاستفهامية.

موسى قبل أن ينزل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان» قلت: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها، كان فيها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك تجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لتردّ عنّي دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر، وكان فيها أمثال، وعلى العاقل أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله عز وجل إليه، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون طائعاً إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمّة لمعاش، أو لذة في غير محرم، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، معيلاً على شأنه، حافظاً لسانه، ومَنْ يحسب كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه.

قلت: يا رسول الله، ما كانت صحف موسى؟

قال: «كانت عبراً كلها عجبت لمن أيقن بالقدر، ثم هو يلهو، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً كيف لا يعمل»(١).

أخبرنا محمد / بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو ١٥٤/ب محمد بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدَّثنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا أخبرنا عمرو بن الهيثم وهاشم بن الهيثم قالا: أخبرنا المحمد بن سعد قال: أخبرنا عمرو بن الهيثم وهاشم بن الهيثم قالا: أخبرنا المسعودي، عن أبي عمرو الشامي، عن عبد الله بن الخشخاش، عن أبي ذر قال:

قلت للنبي ﷺ: أيّ الأنبياء أوّل؟ قال: «آدم عليه السلام» قلت: أونبياً كان؟ قال: «نعم نبي مُكَلَّم» قال: قلت: فكم المرسلين؟ قال: «ثلثمائة وخمسة عشر، جمّاً غفيراً» (٢).

أخبرنا أبو الهاشم هبة الله بن محمد بن الحصين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال: أخبرنا إسحاق بن محمد بن غيلان قال: أخبرنا إسحاق بن

<sup>(</sup>١) الخبر أخرجه مختصراً الطبري في التاريخ ١٥١/١. وابن كثير في البداية والنهاية ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/٥٤.

الحسين قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال: حدّثنا محمد بن المنكدر، عن يزيد بن إبان، عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: قال رسول الله علية.

«بعث الله تعالى ثمانية آلاف نبي، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل»(١).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن الوليد قال: أخبرنا مسلم بن أخبرنا محمد بن الوليد قال: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثني زياد بن سعد، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على:

«بعثني الله عَلى إثر ثَمانِيَة آلافٍ مِنَ الأنْبِياءِ، مِنْهُمْ أربعة ألاف [نبي] (٢) مِنْ بَني إسرائيل» (٣).

وروى أبو سعيد الخدري (٤)، عن النبي ﷺ أنه قال: «إن بين يدي الرحمن تبارك وتعالى لوحاً فيه ثلثمائة وخمس عشرة شريعة، يقول الرحمن عز وجل: وعزتي وجلالي لا يأتيني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئاً فيه واحد منكن (٥) إلا أدخلته الجنة».

قال أبو الحسين بن المنادي: هذه الشرائع عائدة إلى المرسلين.

/ وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يكن من الفرس نبي.

وقال وهب بن منبه: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، والتوراة لست [ليال] خلون من رمضان، [والـزبـور لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، [والـزبـور لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان،

1/00

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥٣/٣. وابن كثير في تفسيره ٤٢٣/٢. وانظر مجمع الزوائد ٨/٢١٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأضفناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٩٢/١. وإلى هنا الساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وروي عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) (فيه واحد منكن) سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

والإنجيل لثماني عشرة [ليلة] خلت من رمضان، والقرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان.

#### \* \* \*

#### ذكر فضل هذه الأمة

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي، وأبو بكر العورجي قالا: أخبرنا ابن الجراح قال: أخبرنا عبيد بن حميد قال: أخبرنا عبيد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنا عن معاوية، عن جده، عن النبي على قال:

«إنكم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى»(٢).

# \* \* \* \* ذكر ما بين الأنبياء من السنين (٣)

روى أبو صالح، عن ابن عباس قال: كان بين آدم إلى نوح عليهما السلام ألفا سنة ومائتا سنة، وبين نوح إلى إبراهيم عليهما السلام ألف ومائة وثلاث وأربعون سنة، ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة وخمس وسبعون سنة، ومن موسى إلى داوود خمسمائة وتسع وسبعون [سنة](٤) ومن داوود إلى عيسى ألف وثلاث وخمسون [سنة](٥)، ومن عيسى إلى محمد على ستمائة سنة.

وقال ابن إسحاق: بين آدم إلى نوح ألف ومائتا سنة، ومن نوح إلى إبراهيم عليهما السلام ألف ومائة واثنتان وأربعون سنة، ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة وخمس وستون سنة، [ وبين موسى وداود خمسائة وتسع وستون سنة] (٦) ومن داوود إلى عيسى ألف وثلثمائة وست وخمسون سنة، ومن عيسى إلى محمد ستمائة سنة.

<sup>(</sup>١) من أول السند إلى هنا حذف من ت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٥.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان «ذكر ما بين الأنبياء من السنين».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

وقال ابن أبي خثيمة: منذ خلق الله آدم إلى أن بعث محمداً على خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة.

\* \* \*

#### ذكر معايش الأنبياء(١)

قال ابن عباس رضي الله عنه: كان آدم عليه السلام حرَّاثاً، وكان نوح نجّاراً، وكان إدريس خيَّاطاً، وكان صالح / تاجراً، وكان إبراهيم زرَّاعاً، وكان شعيب راعياً وكان موسى راعياً](٢) وكان داوود زرّاداً، وكان سليمان ملكاً، وكان عيسى لا يخبأ شيئاً لغده، وكان نبينا على يرعى غنماً لأهل بيته بأجياد، وكانت حواء تغزل الشعر فتحوكه بيدها فتكسو نفسها وولدها.

\* \* \*

## ذكر مَنْ ولد مختوناً

قال مؤلف الكتاب (٣): أما آدم فإنه خلق مختوناً، وولد شيث وإدريس [ونوح] (٤) وسام، وهود، وصالح، ونبي أصحاب الرّس، ولوط، ويوسف، وموسى، وشعيب، وسليمان، وزكريا، وعيسى، ونبينا مختونين مسرورين، وابتلي بالختان إبراهيم الخليل على ما سبق.

\* \* \*

## ذكر أقوام من القدماء (٥)

منهم:

خالد بن سنان العبسي (٦)

قال مؤلف الكتاب (٧): ويروى أنه من الأنبياء.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان « ذكر معايش الأنبياء».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت. مكان: «ذكر من ولد مختوناً. قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت. مكان: «ذكر أقوام من القدماء».

<sup>(</sup>٦) «العبسي» سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) «قال مؤلف الكتاب» سقطت من ت.

أنبأنا يحيى بن ثابت بن بندار قال: أخبرنا الحسن بن أبي الحسن بن دوما قال: أخبرنا محمد بن جعفر الباقرحي قال: أخبرنا الحسن بن علي القطان قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشي قال: أخبرنا ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس قال(١):

ظهرت نار بالبادية بين مكة والمدينة، وكانت طوائف من العرب يعبدونها، فقام رجل من عبس يقال له: خالد بن سنان العبسي، فأطفأها ورفع، وقال لأخوته: إني ميت، فإذا مِت فادفنوني في موضعي هذا، فإذا حال الحول فارصدوا قبري، وإذا رأيتم عيراً أبتر مقطوع الذنب عند قبري فاقتلوه وانبشوا قبري، فإني أحدّثكم بكل شيء هو كائن.

فمات، فدفنوه ثم رصدوا قبره عند الحول، فجاء العير فقتلوه وأرادوا أن ينبشوه، فقال اخوته إن نبشناه كانت سُبَّة علينا في العرب فتركوه.

فلما بُعث النبي عَلَيْ قدمت عليه بنت خالد بن سنان بعدما هاجر (٢)، فقالت: أنا بنت خالد بن سنان، فقال رسول الله عَلَيْ: «العبسي» قالت: نعم، فرحب بها ثم قال لأصحابه: «إن أباها كان نبياً هلك / بين مكة والمدينة، ضيَّعه (٣) قومه» وقصَّ النبي عَلَيْ ٢٥/أ قصته وقال (٤) لو نبشوه أخبرهم بشأني وشأن هذه الأمة وما يكون منها» (٥).

وبالإسناد عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: انه سُئل عن خالد بن سنان العبسي، أنبياً كان؟ قال: لا، إنما كان أُلهم أمراً، لونبشوه لبشر بالنبي عَلَيْمُ، وإنما أُلهم الإيمان والهُدى أن غَضب لله، وأطفأ تلك النار لئلا تُعبَدُ.

وروى عكرمة (٦)، عن ابن عباس قال: قال خالد بن سنان لقومه: إني ميَّت، فإذا

<sup>(</sup>١) حذف السندمن ت وكتب بدلاً منه: وأنبأنا يحيى بإسناد له عن مجاهد عن ابن عباس قال: ١٠.

<sup>(</sup>٢) في ت: «بعد ما هاجروا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فتبعه).

<sup>(</sup>٤) (وقص النبي ﷺ قصته وقال، سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) انظر قصة خالد بن سنان في: البداية والنهاية ٢١١/٢ ـ ٢١٢. والكامل ٢٩١/١. وعجائب المحديث للنقاش (خط). وزاد المسير.

<sup>(</sup>٦) من هنا حتى آخر خبر خالد بن سنان سقط من ت.

دفنتموني فمرَّ على ثلاث، فإنه ستجيء عير أبتر، فيقوم على قبري فينهق ثلاث نهقات، فخذوه واذبحوه، وابقروا بطنه، واضربوا به قبري، فإني أخرج إليكم فأحدَّثكم بما ينفعكم في آخرتكم ودنياكم.

فجاء الحمار فنهق فقالوا: انبشوه فقال رهطه: والله لا تنبشوه فيكون علينا سُبة، قال: وقد كان ذكر لهم ان في عكن امرأته لوحين إذا أشكل عليهم أمر، فنظروا فيها فإنهم سيرون ما تسألون عنه، وقال: لا تمسهما حائض. فجاءوا فسألوا امرأته عنهما، فأخرجتهما وهي حائض، فذهب ما كان فيهما، فذكروا أمره لرسول الله على فقال «نبي ضيّعه قومه»(۱).

وروى عبد الرزاق، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءت ابنة خالد بـن سنان العبسي إلى رسول الله ﷺ فقال: «مرحبا بابنة أخي مرحباً بابنة أخي ، نبي ضيعه قومه» (٢).

وفي رواية مجاهد، عن ابن عباس قال: خالد في [زمن] (٣) الفترة.

منهم: جرجيس (٤):

هو رجل صالح أدرك بقايا من حواريي عيسي عليه السلام.

روى محمد بن إسحاق<sup>(٥)</sup>، عن وهب وغيره: أنه كان بالموصل ملك جبار، وكان جرجيس رجلًا صالحاً من أهل فلسطين فكتم إيمانه في عصبة معه يكتمون الإيمان قد أدركوا بقايا من الحواريين<sup>(٢)</sup>، وكان جرجيس كثير المال عظيم الصدقة، فدخل على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ٢١٢،٢١١/ . وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٩٦/١. مختصراً.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يحتج بها ها هنا، والأشبه أنه كان رَجلًا صالحاً له أحوال وكرامات، فإنه في زمن الفترة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله على أنه قال: (إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا، لأنه ليس بيني وبينه نبي».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت: «منهم».

<sup>(</sup>٥) «روى محمد ابن إسحاق». سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) وقد أدركوا بقايا من الحواريين سقط من ت.

ملك الموصل وقد / نصب صنماً، وأوقد ناراً، وعرض الناس، فمَنْ لم يسجد للصنم ٢٥/ب ألقاه في النار، فقال له جرجيس: اعلم أنك عبد مملوك ولا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك، وأن فوقك رباً هو الذي يملكك وغيرك، وإنك عمدت إلى خلق من (١) خلقه لا يبصر ولا يسمع فجعلته فتنة للناس، فأمر الملك بخشبة فنصبت، وجُعل عليها أمشاط الحديد، وجُرَّ عليها حتى تقطع لحمه، ونضح بالخل والخردل، فلم يمت، فضرب في رأسه بمسامير من حديد فلم يمت، فألقاه في لوح (٢) من نحاس قد أوقدوا عليه فلم يمت، فقالوا له (٣): ألم تجد ألم هذا العذاب؟ قال: إن ربي حمل عني عذابك وصَبَرَنِي ليحتج عليك، فخَفْهُ على نفسك وملكك (٤).

فسجنه وضرب في يديه أوتاداً من حديد، وترك عليه صخرة، فأرسل الله (٥) إليه ملكاً فخلَّصه من ذلك، وقال له: الحق بعدوك وجاهده في الله حق جهاده، فإن الله يقول لك اصبر وأبشر، فإني قد ابتليتك بعدوك هذا سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهن أربع مرات، وأرد إليك رُوحك، فإذا كانت الرابعة نقلت روحك وأوفيتك أجرك.

فلم يشعروا إلا به على رؤوسهم، فقال له الملك: مَنْ أخرجك؟ قال: أخرجني الذي سلطانه فوق سلطانكم (٦). فمدّوه بين خشبتين وقطعوه نصفين، ثم قطعوه قطعاً ورموا به إلى أُسُد ضارية ، فلما أدركه الليل جمعه الله عز وجل وردّ إليه رُوحه، وأرسل الله إليه ملكاً فأطعمه وسقاه وأخرجه، وقال: الحق بعدوّك فجاهده، فإذا به على رؤوسهم، فقالوا: هذا ساحر، ثم سألوه آيات فأظهرها، ثم قتلوه فعاد حيّاً، فآمنت به امرأة الملك وأربعة وثلاثون ألفاً، ثم قتلوه فلم يعد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (من) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: (في حوض).

<sup>(</sup>٣) في ت: ويقال.

 <sup>(</sup>٤) في ت: «فخافه على نفسه وملكه».

<sup>(</sup>٥) في ت: «فأرسل إليه».

<sup>(</sup>٦) في ت: (سلطانك).

منهم: شمشون:

قال مؤلف الكتاب<sup>(۱)</sup>: كان في الفترة، وكان رجلًا صالحاً من قرية من قرى الروم، وكان قومه يعبدون الأوثان.

قال وهب بن منبه: كان يغزوهم ويجاهدهم فيقتل ويسبي ويصيب المال ولا يقاتلهم إلا بلحي / جمل (٢)، وكان قد أعطي قوة في البطش فلا يوثقه حديد ولا غيره، فلم يقدروا عليه، فدخلوا على امرأته فجعلوا لها جعلاً، فقالت: أنا أوثقه لكم، فأعطوها حبلاً وثيقاً، وقالوا: إذا نام فأوثقي يده إلى عنقه حتى نأتي فنأخذه، ففعلت، فلما هبّ جذبه بيده فوقع من عنقه (٢)، فقال لها: لم فعلت هذا؟ قالت: أجرب به قوتك (٤)، فأرسلت إليهم تخبرهم، فأرسلوا إليه جامعة من حديد فلما نام، جعلتها في عنقه، فلمًا هبّ (٥) جذبها فوقعت، وقال: لم فعلت، قالت (٢): أجرب قوتك، ما رأيت مثلك في الدنيا يا شمشون، أما في الأرض شيء يغلبك قال: لا، إلا شيء واحد، قالت: وما هو؟ قال: ما أنا بمخبرك به، فلم تزل به تسأله حتى (٧) قال: ويحك إن أمي جعلتني نذراً، فلا يغلبني شيء ولا يضبطني إلا شعري، قالت: فلمًا نام، أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه فأوثقه ذلك، وبعثت إلى القوم، فأخذوه، فجدعوا أنفه [وأذنيه] (٨) وفقأوا عينه وأوثقوه (٩) للناس بين ظهراني المدينة، ودعا الله أن يسلطه عليهم، فأمر أن يأخذ بعمودين من عمد المدينة، كانت المدينة ذات أساطين، فأخذ بالعمودين اللذين عليهما الملك والناس الذين ينظرون إليه فجذبهما، وردّ (١) الله عز وجل إليه بصَرَه، وما أصابوا من جسده ووقعت المدينة بالناس والملك فهلكوا.

<sup>(</sup>١) «ومنهم شمشون. قال مؤلف الكتاب» بياض في ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: (بلحي بعير).

<sup>(</sup>٣) في ت: (من خلفه).

<sup>(</sup>٤) في ت: «اختبرت قوتك».

<sup>(</sup>٥) في ت وفلما علم ١٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قال.

<sup>(</sup>V) (حتى» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٩) في ت: (ووقفوه).

<sup>(</sup>١٠) في ت: «والناس ينظرون إليه وردّ».

## منهم: أصحاب الكهف(١):

قال ابن عباس رضي الله عنه: إنهم قوم هربوا من ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام، فَمّروا براع له كلب يتبعهم على دينهم، فآووا إلى كهف (٢) يتعبدون، وكان منهم رجل يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة إلى أن جاءهم يوماً فأخبرهم أنهم قد ذكرهم الملك، فعوذوا(٢) بالله من الفتنة، فضرب الله على آذانهم وأمر الملك، فسد عليهم الكهف، وهو يظنهم أيقاظاً، وقد توفى الله أرواحهم، وفاة النوم وكلبهم قد غشيه ما غشيهم / ثم أن رجلين مؤمنين يكتمان إيمانهما كتبا أسماءهم وأنسابهم وخبرهم (٤) في ٧٥/ب لوح من رصاص وجعلاه في تابوت من نحاس [وجعلاه] (٥) في البنيان، وقالا: لعل الله عز وجل يطلع عليهم قوماً مؤمنين فيعلمون خبرهم.

وقال ابن إسحاق: وألقى الله عز وجل في نفس رجل من أهل البلد أن يهدم ذلك البنيان، فيبني به حظيرة لغنمه فاستأجر عاملين ينزعان تلك(٢) الحجارة، فنزعاها، وفتحا باب الكهف، فجلسوا فرحين، فسلم بعضهم على بعض، لا يرون في وجوههم ولا(٢) أجسادهم شيئاً يكرهونه، إنما هُم كهيئتهم حين رقدوا، وهم يرون [أن] (٨) ملكهم في طلبهم فضلوا، وقالوا لتمليخا صاحب نفقتهم: انطلق [فاسمع ما يذكرونه] (٩) وابتع لنا طعاماً، فوضع ثيابه، وأخذ الثياب التي يتنكر فيها وخرج،فمر مستخفياً متخوفاً (١٠) أن يراه أحد، فلما رأى باب المدينة رأى عليه علامة تكون لأهل الإيمان فعجب، وخُيل إليه

<sup>(</sup>١) بياض في ت: «أصحاب الكهف».

<sup>(</sup>٢) في ت: «الكهف».

<sup>(</sup>٣) في ت: «قد ذكروا فبكوا وتعوذوا».

<sup>(</sup>٤) (وخبرهم) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) (تلك) سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) (V) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ت: «فمر مستخفياً متنكراً».

انها ليست المدينة التي يعرف، ورأى ناساً لا يعرفهم، فتعجب، وجعل () يقول: لعلي نائم، فلما دخلها رأى قوماً يحلفون باسم عيسى فقام مسنداً ظهره إلى جدار، وقال في نفسه: والله ما أدري لما هذا إلا غشية، أمس لم يكن على وجه (٢) الأرض مَنْ يذكر عيسى إلا قُتل، واليوم أسمعهم يـذكرونه، لعل هـذه ليست بالمـدينة التي أعرف، والله ما أعرف مدينة قرب (٣) مدينتنا [شيئاً](٤)، فقام كالحيوان، وأخرج ورقاً، فأعطاه رجلًا، وقال: بعني طعاماً. فنظر الرجل إلى نقشه فعجب (٥) ثم ألقاه إلى آخر، فجعلوا يتطارحونه بينهم ويتعجبون ويتناقدون (١) وقالوا: إن هذا قد أصاب كنزاً ففرق منهم وظنهم قد عرفوه، فقال: أمسكوا طعامكم فلا حاجة لي إليه، فقالوا له: مَنْ أنت يا فتى، والله لقد وجدت كنزاً، وأنت تريد أن تخفيه، فشاركنا فيه، وإلا أتينا بك إلى السلطان فيقتلك. فلم يدر ما وأنت تريد أن تخفيه، فشاركنا فيه، وإلا أتينا بك إلى السلطان فيقتلك. فلم يدر ما يعلمون ما أصبت (٢) فأتوا به إلى رجلين كانا يدبران أمر المدينة، فقالا: أين الكنز الذي يعلمون ما أصبت (٢) فأتوا به إلى رجلين كانا يدبران أمر المدينة، فقالا: أين الكنز الذي وجدت؟ فقال: ما وجدت كنزاً، ولكن ما هذه ورق آبائي ونقش هذه المدينة وضربها، ولكن (٨) والله ما أدري ما شأني ولا ما أقول [لكم] (٩).

قال مجاهد: وكان ورق أصحاب الكهف مثل أخفاف الإبل فقالوا: مَنْ أنت، وما اسم أبيك؟ فأخبرهم، فلم يجدوا مَنْ يعرفه، فقال له أحدهما: أتظن أنك تسخر منّا وخزائن هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار، إني سآمر بك فتُعذّب عذاباً شديداً، ثم أوثقك حتى تُعرّف هذا الكنز فقال تمليخا: أنبئوني عن شيء أسألكم عنه، فإن فعلتم صدقتم. قالوا: سل، قال: ما فعل الملك دقيانوس، قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يُسمَّى دقيانوس، وإنما هذا ملك منذ زمان طويل، وهلكت بعده قرون كثيرة، فقال: والله ما يصدقني أحد بما أقوله، لقد كنا فتية، وأكرهنا

<sup>(</sup>١) فمات: (فجعل يتعجب).

<sup>(</sup>٢) (وجه) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) (مدينة قرب) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: (فتعجب).

<sup>(</sup>٦) في ت: ﴿ويتشاورون﴾.

<sup>(</sup>٧) في ت: «ما لقيت».

<sup>(</sup>٨) (ولكن) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

الملك على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت، فهربنا منه عشية أمس، فنمنا، فلما انتبهنا خرجت أشتري لأصحابي طعاماً، فإذا أنا كما ترون، فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي، فانطلقوا معه وسار أهل المدينة (() فكان أصحابه قد ظنوا لإبطائه عليهم أنه قد أخذ، فبينما هم يتخوفون ذلك إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل، فظنوا أنهم رسل دقيانوس، فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض فسبق تمليخا إليهم وهو يبكي فبكوا معه وسألوه عن شأنه فأخبرهم، وقص عليهم النبأ كله، فعرفوا أنهم كانوا نياماً بأمر الله عز وجل، وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس، وتصديقاً للبعث، ونظر الناس [إلى] ((1) المسطور الذي فيه أسماؤهم وقصتهم فأرسلوا إلى ملكهم، فجاء واعتنق القوم وبكي، فقالوا له: نستودعك الله ونقراً عليك السلام، حفظك / الله، وحفظ ملكك، فبينا الملك ١٨٠/ واحد منهم تابوت من ذهب، فلما أمسى ((1) رآهم في المنام، فقالوا: إنا لم نُخلق من واحد منهم تابوت من ذهب، فلما أمسى ((1) رآهم في المنام، فقالوا: إنا لم نُخلق من ذهب وفضة، ولكنا خُلقنا من تراب، فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب، حتى يبعثنا الله منه، وحجبهم الله عز وجل حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد أن يبعثنا الله منه، وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلى فيه، وجعل لهم عيداً يدخل عليهم، وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلى فيه، وجعل لهم عيداً عظيماً يؤتي كل سنة (٤٤).

\* \* \*

ومنهم: أصحاب الأخدود:

قال مؤلف الكتاب (°): وهم قوم خُدَّت لهم أخاديد، وأوقدت (٢) فيها النيران وألقوا فيها.

واختلف العلماء في سبب ذلك، فقال قوم: أريدوا على الكفر فلم يفعلوا.

<sup>(</sup>١) «وسار أهل المدينة» سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وأمسوا».

<sup>(</sup>٤) انظر قصة أهل الكهف في: البداية والنهاية ٢ /١١٣ ـ ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «ومنهم أصحاب الأخدود قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٦) «وأوقدت» سقطت من ت.

وقال قوم: إن ملكهم وقع على أخته، وأخبر الناس بإباحة ذلك فلم يقبلوا(١). أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسين بن على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال؛ حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عثمان قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن صهيب أن رسول الله ﷺ قال:

«كان فيمن كان قبلكم ملك(٢) وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إنى قد كبر سني، وحضر أجلي، فادفع إلى غلاماً لأعلمه السحر(٣)، فدفع إليه غلاماً وكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب، فسمع من كلامه، فأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا أتى الساحر ضربه(٤) وقال: ما حبسك؟ فإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك، فشكا ذلك إلى الراهب فقال [له] (٥): إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلى، وإذا أراد أهلك أن يضربوك، فقل حبسني الساحر، قال: فبينا هو كذلك(٢) إذ أتى ذات يوم (٧) على دابة فظيعة (٨) عظيمة قد حبست . ٩٥/أ الناس فلا يستطيعون / أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر (٩) الراهب أحب إلى الله سبحانه أم الساحر، فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورمى بها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك، فقال: أي بني أنت أفضل مني ،وإنك ستبتلى [فإن ابتليت] (١٠) فلا تدل على، فكان الغلام يبرىء الأكمه وسائر الأدواء ويشفيهم، وكان للملك جليس فعمى، فسمع به، فأتاه وأتى بهدايا كثيرة، فقال: اشفني ولك ما ها هنا أجمع، قال: ما أنا

<sup>(</sup>۱) «وقال قوم . . . فلم يقبلوا» سقط من ت .

<sup>(</sup>٢) في ت: «كان ملك فيمن كان قبلكم».

<sup>(</sup>٣) «السحر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) «ضربه» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فبينا هو على ذلك».

<sup>(</sup>٧) في ت: «إذا أتى قوماً على . . » .

<sup>(</sup>A) «فظیعة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «فقال اليوم أعلم الراهب».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

أشفي أحداً، إنما يشفي [الله](١) عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا الله [له] (٢) عز وجل فشفاه، ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان مَنْ ردَّ عليك بصرك؟ قال: ربى، قال: أنا، قال: لا، ولكن ربي وربك الله قال: أو لك رب غيري قال: نعم، قال: فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام، فبعث إليه، فقال: أي شيء بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء، قال: ما أنا أشفي أحداً، ما يشفي إلا الله، قال: أنا. قال: لا، قال: أو لك ربُّ غيري؟ قال: نعم (٣)، ربى وربك الله، فأخذه أيضاً بالعذاب فلم يزل به حتى دلَّ على الراهب، فأتى الراهب(٤)، فقال: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبي، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه في الأرض، فقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال لهم: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه، فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: أكفنيهم اللهم بما شئت(°)، فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون، وجاء الغلام يتلمس(٦) حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال(٧) : كفانيهم الله عز وجل، فبعث به مع نفر في قرقور، وقال: إذا بلغتم (^) أو قال: [إذا] (٩) لججتم به [في](١٠) البحر، فإن رجع عن دينه / وإلا فأغرقوه. فلجَّجوا به البحر، فقال الغلام: اللهم أكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون، وجاء الغلام يتلمس(١١)

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ما بين المعقوفتين.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ما بين المعقوفتين.

<sup>(</sup>٣) ﴿قَالَ: فَلَمْ يَزِلْ يَعَذَّبُهُ حَتَّى دَلْ. . . قِالَ: نَعُم اللَّهُ مَنْ تَ .

<sup>(</sup>٤) «فأتى الراهب» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «اللهم اكفنيهم بما شئت».

<sup>(</sup>٦) «يلتمس» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) وقال، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) «بلغتم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) «يتلمس» سقطت من ت.

حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله عز وجل، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به  $^{(1)}$  قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي [قال: وما هو؟]  $^{(1)}$  قال: تجمع الناس في صعيد واحد تصلبني على جذع وتأخذ سهماً من كنانتي ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه، وقال: بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على صدغه ومات، فقال الناس: آمنا الغلام، فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر، فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم، فأمر بأفواه السكك فخددت فيها الأخاديد واضرمت فيه النيران، وقال: مَنْ رجع عن دينه فدعوه، وإلا فأقحموه فيها قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكانها ابقيت، فتقاعست أن يقع في النار، فقال الصبي: يا أماه أصبري فإنك على الحق  $^{(0)}$ .

\* \* \*

منهم: جريج العابد(١):

أخبرنا الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة (٧) قال: قال رسول الله عليه.

«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم قال: وكان في بني إسرائيل رجل [عابد] (^) يقال له جريج، فابتنى صومعة فتعبَّد فيها، قال (٩): فذكر بنو إسرائيل يوماً عبادة

<sup>(</sup>١) وفإن أنت فعلت ما آمرك، سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) (واحد) سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) «الناس» سقطت من ت.

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٧/٦. ومسلم في صحيحه ـ مع اختلاف ـ كتاب الزهد باب ١٧ برقم ٧٣، وابن كثير في البداية والنهاية ٢/١٢٩.

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: «منهم جريح العابد».

<sup>(</sup>٧) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أخبرنا ابن الحصين بإسناده إلى أبي هريرة».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) (قال) سقطت من ت.

جريج، فقالت بغي منهم: لئن شئتم لأفتننه، فقالوا: قد شئنا [ذاك] (1) قال: فأتته، فتعرَّضت له، فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي [غنمه] (٢) إلى أصل صومعة جريج [فحملت] (٣) فولدت غلاماً، قالوا: ممَّنْ، قالت: من جريج، فأتوه فاستنزلوه وشتموه وضربوه وهدموا صومعته، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاماً. قال: وأين هو هذا / ؟ قالوا: هو هذا قال: فقام فصلى ودعا، ثم ١٠/أ انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه، فقال: يا غلام، بالله مَنْ هو أبوك؟ قال: أنا ابن الراعي، فوثبوا إلى جريج. فجعلوا يقبلونه، وقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب، قال: لا حاجة لي في ذلك ابنوها من طين كما كانت.

قال: وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مرَّ بها راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال: فترك ثديها [فأقبل على الراكب] (٤) وقال: اللهم لا تجعلني مثله. قال: ثم عاد إلى ثديها.

قال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله على صنع الصبي وضع أصبعه في فيه، فجعل يمصها، ثم مرّت بأمة تضرب، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال: فترك ثديها، وأقبل على الأمة وقال: اللهم اجعلني مثلها. قال: فذاك حين تراجعا الحديث، فقالت: خلفي مر الراكب ذو الشارة، فقلت [اللهم] (٥) اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، ومرّ بهذه الأمة فقلت: لا تجعل ابني مثلها. [فقلت: اللهم اجعلني مثلها] (١) فقال: يا أماه، إن الراكب ذا الشارة جبّار من الجبابرة، وإن هذه الأمة يقولون زنت ولم تزن [وسرقت] (١) ولم تسرق، وهي تقول: حسبي الله (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٠١/٢. والبخاري في صحيحه ٢٠١/٤. ومسلم في صحيحه ١٩٠١/٤. ومسلم في صحيحه ١٩٧٦/٤ عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون كلاهما عن جرير بن حازم به، من طريق آخر وسياق آخر. وأخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة حديث ١. والحاكم في المستدرك ١٩٥٥/٢.

ومنهم: برصيصا(١):

[أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا عاصم بن علي قال: أخبرنا على على قال: أخبرنا على بن محمد بن بشران قال: أخبرنا أبو على بن صفوان قال: أبو بكر بن عبيد، حدَّثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدَّثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو بن دينار عروة بن عامر سمع عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي عَلَيْ قال:

«كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية لخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءهاعند الراهب، فأتى بها الراهب، فأبى أن يقبلها، فلم يزالوا حتى قبلها، وكانت عنده، فأتاه الشيطان فزين له حتى وقع عليها، ثم أتاه فقال: الآن تفتضح ويأتيك أهلها فاقتلها، فإن أتوك [فقل] (٢) ماتت فقتلها ودفنها، فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم فألقى في قلوبهم أني أحبلتها ثم قتلتها ودفنتها، فأتاه أهلها فسألوه، فقال: ماتت. فأخذوه فأتاه الشيطان فقال: أنا أخذتها، وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها وأنا الذي أوقعتك في هذا فأطعني واسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين، فهو الذي قال الله تعالى: ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ (٣).

قال مؤلف الكتاب: وقد روي هذا الحديث على صفة أخرى](٤).

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن خيرون قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو علي الطوماري قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء قال: حدَّثنا عبد المنعم بن إدريس (٥)، عن أبيه قال:

ذكر وهب بن منبه أن عابداً كان في بني إسرائيل (٢)، وكان من أعبد أهل زمانه،

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان (ومنهم برصيصا).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من ت، والأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة، الحشر، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. وهي إضافة من ت.

<sup>(</sup>٥) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: وأنه كان في زمن بني إسرائيل عابداً.

وكان في زمانه ثلاثة أخوة وكانت لهم أخت وكانت(١) بكراً [، ليست لهم أخت غيرها](٢) فخرج البعث عليهم فلم يدروا عند مَنْ يخلفون أختهم ولا من يأمنون عليها [ولا عند من يضعونها]، (٣) فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل [كان ثقة في أنفسهم، فأتوه](٤) فسألوه أن يخلفوها عنده فأبى ذلك(٥) فلم يزالوا به حتى أطاعهم فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعتى فأنزلوها في ذلك البيت، ثم انطلقوا وتركوها، فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً ينزل إليها الطعام من [صومعته](١) / فيضعه عند باب ٢٠/ب الصومعة، ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته، ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام قال: فتلطف له الشيطان فلم يزل يُرَغّبه في الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها، فلم يزل حتى مشى بطعامها حتى وضعه على باب بيتها، ولا يكلمها. قال: فلبث بذلك زماناً ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجر [وحضّه عليه] (٧) وقال: لو كنت تمشى إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك. قال: فلم يزل حتى مشى إليها بطعامها حتى يضعه في بيتها. قال: فثبت بذلك زماناً، ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحضّه عليه، وقال (^) له: لو كنت تكلمها وتحدثها حتى تستأنس بحديثك، فإنها قد استوحشت وحشة شديدة قال: فلم يزل به حتى حدثها زماناً يطلع إليها من صومعته، قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها، وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان آنس بها، فلم يزل به حتى أنزله فأجلسه على باب صومعته يحدثها وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها، قال: فلبثا زماناً يتحادثان، ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير، فقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريباً منها فحدثتها كان آنس لها،

<sup>(</sup>١) في ت: «ثلاثة أخوة لهم أخت وكانت بكراً».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) وفابي ذلك، سقط أمن ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) «لو كنت تمشي إليها بطعامك . . . وحضه عليه وقال له ، سقط من ت .

فلم يزل به حتى فعل فلبثا بذلك زماناً، ثم جاءه إبليس فقال: لو دنوت من باب بيتها، ثم قال: لو دخلت البيت فحدُّثتها ولم [تتركها](١) تبرز وجهها لأحد كان أحسن، فلم يزل به حتى دخل البيت، فجعل يحدثها نهاره كله، فإذا أمسى صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزيّنها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها، فلم يزل إبليس يحسنها في عينه ويسوّل له حتى وقع عليها فأحبلها، فولدت غلاماً فجاءه إبليس فقال ١٦/١ [له: ](٢) أرأيت إن جاء إخوة هذه / الجارية وقد ولدت منك، كيف تصنع؟ فاعمد إلى ولدها فاذبحه وادفنه، فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة آخوتها، ففعل، فقال: أتراها تكتم ما فعلت؟ خذها فاذبحها وادفنها مع ابنها، فذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها، فذبحها كما قلنا(٣)، فمكث بذلك ما شاء الله حتى قفل أخوتها من الغزو فجاءوا فسألوه عن أختهم فنعاها لهم وترحّم عليها وبكي، وقال: كانت خير امرأة وهذا قبرها، فأتى أخوتها القبر، فبكوا أختهم وترحموا عليها، وأقاموا على قبرها أياماً، ثم انصرفوا إلى أهاليهم، فلما جنهم الليل وأخذوا مضاجعهم أتاهم الشيطان في النوم فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وبموتها، فكذّبه الشيطان، وقال: لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه خوفاً منكم فألقاها في حفيرة خلف باب البيت، فأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك، ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك، فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لِمَا رأى كل واحد منهم، فأقبل بعضهم إلى بعض يقول لقد رأيت عجباً، فأخبر بعضهم بعضاً مما رأى، فقال أكبرهم: هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا، فقال صغيرهم: لا أمضي حتى آتي الموضع فأنظر فيه، فانطلقوا فبحثوا الموضع فوجدوا أختهم وإبنها مذبوحين، فسألوا عنها العابد، فصدِّق قول إبليس فيما صنع بها. قال: فاستعدوا عليهم ملكهم، فأنزل من صومعته وقدُّموه ليُصلب، فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال: قد علمت إني صاحبك الذي فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله 71/ب الذي خلقك خلصتك مما أنت فيه، فكفر العابد بالله سبحانه، فلما كفر خلَّى / الشيطان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «فذبحها كما قلنا» سقط من ت.

بينه وبين أصحابه فصلبوه ففيه نزلت هذه الآية ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله ﴾ إلى قوله: ﴿جزاء الظالمين ﴾(١).

幸 幸 幸

ومن ذلك: قصة سبأ(٢):

قال علماء السير: لمَّا ملكت بلقيس جعل قومها يقتتلون على واديهم، فجعلت تنهاهم فلا يطيعونها فتركت ملكها وانطلقت إلى قصرها فنزلته، فلما كثر الشرّ بينهم وندموا أتوها، فأرادوها على أن ترجع إلى ملكها فأبت، فقالوا: لترجعن أو لنقتلنك فقال: إنكم لا تطيعونني، وليست لكم عقول، فقالوا: ها إنا نطيعك، فجاءت إلى واديهم، وكانوا إذا أمطروا أتاه السيل من مسيرة ثلاثة أيام، فأمرت به فسد ما بين الجبلين بمسناه، وحبست الماء عمن وراء السدّ، وجعلت له أبواباً بعضها فوق بعض وبنت لمن دونه بركة، وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدد أنهارهم، فكان الماء يخرج بينهم بالسوية، وكانت لهم جنتان عن يمين واديهم وعن شماله، فأخصبت أرضهم وكثرت فواكههم، وإن كانت المرأة لتمر بين الجنتين والمكتل على رأسها فترجع وقد امتلأ من التمر وما مست بيدها شيئاً منه ولم يكن يرى(٣) في بلدهم حية ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذباب ولا برغوث، وتمر العرب ببلدهم وفي ثيابهم القمل فتموت القمل لطيب هوائها، وقيل لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبة \_ أي هذه بلده طيبة \_ ولم تكن سبخة ولا فيها ما يؤذي، وكانت ثلاث عشرة قرية، فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذَّبوا الرسل، ولم يقروا بنعم الله، فأرسل الله عليهم سيل العرم والعرم السك والمساة \_ بعث الله سبحانه جرداً فنقبه من أسفله وأغرق به جناتهم، وخربت به أرضهم، فتبددوا في البلاد فصارت العرب تتمثل في الفرقة بسبأ (٤).

幸 幸 幸

<sup>(</sup>١) سورة: الحشر، الآية: ١٦.

وانظر قصة برصيصا في: البداية والنهاية ٢/١٣٦ - ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: ﴿وَمِن ذَلَكُ قَصَّة سَبًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت: (كمن يرى).

<sup>(</sup>٤) انظر قصة سبأ في: البداية والنهاية ٢/١٥٨ - ١٦١.

ومن ذلك: قصة صنعا(١):

المراز قال علماء السير: كان رجل بناحية / اليمن ببستان، وكان مؤمناً، وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام، وكان يأخذ منه قدر قوته ويتصدق بالباقي، فمات عن ثلاثة بنين، فقالوا: والله إن المال لقليل، وإن العيال لكثير، وإنما كان أبونا فعل هذا، إذ كان المال كثيراً والعيال قليلاً، فأما الآن فما نستطيع أن نفعل هذا، فعزموا على حرمان المساكين وتحالفوا بينهم ليغدون قبل خروج الناس فليصرمن نخلهم، ولم يقولوا: إن شاء الله، فبعث الله تعالى بالليل ناراً، فأحرقت، فصارت سوداء، فانطلقوا إلى جنتهم يتشاورون بينهم أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فلما رأوها محترقة قال: قد ضللنا طريق جنتنا(٢) فليست هذه، ثم علموا أن ذلك عقوبة، فقالوا: بل نحن محرومون، قد حرمنا تمر جنتنا، فأخذوا يتلاومون على منع حقوق الفقراء.

\* \* \*

ومنهم: أهل الغار:

أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين السرخسي قال: أخبرنا الفربري قال: حدَّثنا البخاري قال: أخبرنا سعيد بن مريم قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر (٣)، عن رسول الله على قال:

«بينما ثلاثة نفر يماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل [فدخلوه]، فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل فأطبقت عليهم [الغار]، فقال بعضهم لبعض (٤): انظروا أعمالاً عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها.

فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ومن ذلك قصة صنعا».

<sup>(</sup>٢) في ت: «قد ضللنا الطريق إلى جنتنا».

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٤) اللفظ مضطرب في ت ومختلف عن الأصل ولكن المضمون واحد، فضبطنا النص من النسختين قدر الإمكان. دون الإشارة للاختلافات لكثرتها.

أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وأنه نأى بي السحر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسها أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبها حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم اني فعلت / ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج ٢٢/ب الله تعالى لهم فرجة حتى رأوا منها السماء.

وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها، فأبت حتى آتيها ثمانين ديناراً، فسعيت حتى جمعت مائة دينار، فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها اللهم إن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا منها، ففرج لهم فرجة.

وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفرق أرزٍ، فلمّا قضي عمله، قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً وراعيها، فجاءني وقال: اتق الله، ولا تظلمني، فأعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذها، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذها وانطلق بها، قال: كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي، ففرج الله عنهم (١)،

\* \* \*

#### ومنهم: الكفل(٢):

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أسباط قال: أخبرنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد مولى طلحة، عن ابن عمر قال: لقد سمعت عن رسول

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد، والبزار. وانظر القصة في البداية والنهاية ٢/١٣٧ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان وومنهم الكفل،

الله ﷺ حديثاً لم أسمعه لا مرة ولا مرتين، حتى عد سبع مرات، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال:

«كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب، فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك، أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط(١)، وإنما حملني على ذلك(٢) الحاجة، قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ثم نزل(٣) فقال: اذهبي والدنانير لك، ثم المحاجة، قال: والله / لا يعصي الله الكفل أبداً، فمات من ليلته، فأصبح مكتوباً على بابه قد غفر الله للكفل»(٤)

#### \* \* \*

## حديث الأبرص والأقرع والأعمى (٥):

أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا ابن طلحة الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين السرخسي قال: أخبرنا الفربري قال: أخبرنا البخاري قال: حدَّثنا أحمد بن إسحاق قال: حدَّثنا إسحاق بن عبد الله عمرو بن عاصم قال: حدَّثنا همام قال: حدَّثنا إسحاق بن عبد الله قال: حدَّثني عبد الرحمن بن أبي عمرو، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول:

«إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحبّ إليك قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب، فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً، فقال: أي المال

<sup>(</sup>۱) «قط» سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «إنما حملني عليه».

<sup>(</sup>٣) في ت: «ثم تركها».

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢٤٥٣ (موارد) والخطيب في تاريخه ٥٢/٥. وأبو نعيم في الحلية ٢٩٧٤. وابن كثير في التفسير ٣٥٩/٥. والترمذي ٢٤٩٦.

والرواية أوردها المصنف أخرجها الإمام أحمد في المسند ٢٣/٢.

وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان «حديث الأبرص والأقرع والأعمى».

أحب إليك؟ قال: الإبل ـ أو البقر ـ شك في ذلك إسحاق في أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك الله لك فيها.

وأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا فقد قذرني الناس، قال: فمسحه وذهب وأعطي شعراً حسناً، قال: فأي المال أحب إليك قال البقر، فأعطاه بشرة حاملاً، قال: يبارك لك فيها.

وأتى الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك قال: يرد الله عز وجل بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه، فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك، قال: الغنم، فأعطاه شاة والداً.

فينتج هذا وولد هذا، وكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا وادٍ من البقر، ولهذا وادٍ من البقر، ولهذا وادٍ من الغنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ إلا بإذن الله تعالى، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيراً أتبلغ عليه في سفري، فقال له: إن الحقوق كثيرة، فقال ١٦٠/بله: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيراً، فأعطاك(١) الله، فقال لقد ورثت كابراً عن كابر، فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ذلك وردّ عليه مثل ما ردّ عليه هذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله وبك، أسألك بالذي ردّ عليك بصرك شاة اتبلغ بها، فقال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيراً، فخذ ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته هو لله. فقال: أمسك مالك، فإنما التليتم، وقد رضي عنك، وسخط على صاحبيك»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفأعطاك سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهذا لفظ البخاري في صحيحه، في أحاديث بني إسرائيل. وانظر القصة في: البداية والنهاية ٢/١٣٨٨.

ومن ذلك: حديث العقار. (١)

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدَّثنا الفربري قال: حدَّثنا البخاري قال: حدَّثنا إسحاق بن نصر قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الفربري عن همام بن أمية، عن أبي هريرة قال(٢): قال رسول الله ﷺ:

«اشترى رجل من رجل عقاراً، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خُذ ذهبك، إنما اشتريت منك ولم ابتع ذهباً. وقال له: الذي له الأرض (٣): إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل، فقال: الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا ألغلام الجارية، وانفقوا على أنفسهما منَّة وتصدقاً» (٤).

#### \* \* \*

#### ومن ذلك: المستسلف المال: (٥)

أخبرنا (٢) ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثنا أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثنا ليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ /.

أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار قال: ائتني بشهود أشهدهم. قال: كفي بالله شهيداً. قال: آئتني بكفيل. قال: كفي بالله وكيلًا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل، فخرج في البحر، فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه لأجل الذي أجله، ولم يجد مركباً، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل

<sup>(</sup>١) بياض في ت: «ومن ذلك حديث العقار».

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٣) وفوجد الرجل الذي اشترى. . . . الذي له الأرض، سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في أخبار بني إسرائيل. وكذلك أخرجه مسلم. وانظر القصة في البداية والنهاية 150، ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: دومن ذلك المستسلف المال».

<sup>(</sup>٦) حذف السند من ت.

فيها ألف دينار، وصحيفة منه إلى صاحبها ثم رجح موضعها، ثم رمى بها(۱) في البحر، فقال: اللهم إنك قد علمت اني استسلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلاً، فقلت: كفى بالله وكيلاً، فرضي بذلك(۲)، وسألني شهيداً، فقلت كفى بالله شهيداً، فرضي بك، وإني قد جهدت اني أجد مركباً (۱) أبعث إليه بالذي له، فلم أجد مركبا، وإني قد استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. وقال: وهو في ذلك يطلب مركباً يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار، وقال: والله ما زلت جاء جاهداً في طلب مركب لآتيك بماك فما وجدت مركباً قبل هذا الذي جئت أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيها الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بمالك والشداً (۱)

\* \* \*

#### ومن ذلك: حديث المجوزتين (٧):

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان قال: أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد الطوماري قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء قال: أخبرنا عبد المنعم

<sup>(</sup>١) في ت: «إلى صاحبه ثم أتى بها البحر».

<sup>(</sup>٢) «فرضى بذلك» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) (إني أجد مركباً) سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: (أتيت).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد في المسند، وعلقه البخاري في غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن
 سعد، وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه.

وانظر القصة في البداية والنهاية ٢ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) بياض في ت مكان: «ومن ذلك حديث العجوزتين».

٦٤/ب ابن أدريس، عن أبيه قال: ذكر وهب بن منبه قال(١): قال أبو هريرة: قال النبي على: /

«كل الأعاجيب كانت في بني إسرائيل، حدثوا عنهم ولا حرج، فلو حدثتكم حديث العجوزتين لعجبتم، قالوا: حدَّثنا يا رسول الله. قال: كان في بني إسرائيل رجل له امرأة يحبها ومعه أم عجوز كبيرة امرأة صدق، ومع امرأته أم لها عجوز كبيرة امرأة سوء، وكانت تغري ابنتها بأم زوجها، وكان زوجها يسمع منها وكان يحبها(٢)، فقالت لزوجها: لا أرضى عنك أبداً، حتى تخرج عني أمك وكلتا العجوزتين، قـد ذهب بصرهما، فلم تدعه حتى خرج بأمه فوضعها في فلاة من الأرض، ليس معها طعام ولا شراب ليأكلها السباع، ثم انصرف عنها، فلمَّا أمست غشيتها السباع فجاءها ملك من الملائكة، فقال لها: ما هذه الأصوات التي أسمع حولك قالت: خير، هذه أصوات بقر وإبل وغنم، قال: خيراً فليكن، ثم انصرف عنها وتركها، فلما أصبحت أصبح الوادي ممتلئاً إبلًا وبقراً وغنماً، فقال ابنها: لوجئت أمي فنظرت ما فعلت، فجاء فإذا الوادي ممتليءٌ إبلًا وغنماً وبقراً، قال: أي أماه ما هذا. قالت: أي بُني هذا رزق الله وعطاؤه إذ عققتني وأطعت امرأتك في، فاحتمل أمه وساق معها ما أعطاها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم، فلما رجع بها إلى امرأته وبمالها قالت له امرأته والله لا أرضى عنك أو تذهب بأمي فتضعها حيث وضعت أمك فيصيبها مثل ما أصاب أمك، فانطلق بالعجوز فوضعها حيث وضع أمه، ثم انصرف عنها، فلما أمست غشيها السباع وجاءها الملك الذي أرسله الله إلى العجوز قبلها، فقال: أيتها العجوز ما هذه الأصوات التي أسمع حولك؟ قالت: شر، والله وعُرًّ، هذه أصوات سباع تريد أن تأكلني، قال: شر فليكن، ثم انصرف عنها 1/٦٥ فأتاها سَبْعُ / فأكلها، فلما أصبح قالت له امرأته: اذهب فانظر ما فعلت أمي، فذهب لينظر فلم يجد منها إلا فضل ما ترك السبع، فرجع إلى امرأته، فأخبرها، فحزنت على أمها حزناً شديداً، وحمل عظامها في كساء حتى وضعها بين يدي ابنتها فماتت كمداً (٣).

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٢) ډوكان يحبها، سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النقاش في فنون العجائب (مخطوط).

#### حديث العابد والرمانة (١):

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي قال: أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن محمد بن عبد الله بن سلام البزاز قال: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أخبرنا أبو محفوظ بن أبي توبة قال: أخبرنا أبو عبد الله بن صالح قال: حدَّثنا سليمان بن هرم القرشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:

خرج إلينا رسول الله ﷺ فقال: «خرج من عندي خليلي عليه السلام آنفاً. فقال: يا محمد والذي بعثك(٢) بالحق إن لله عبداً من عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل عرضه وطوله ثلاثون ذراعاً والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية، فأخرج الله له عيناً عذبة بعرض الإصبع يبض بنماء عذب، وتسفح في أسفل جبل وشجرة رمَّان تخرج له في كل يوم(٣) رمانة فتغذيه يومه، فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء، وأخذ من تلك الشجرة الرمانة فأكلها ثم قام إلى الصلاة، فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجداً، وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلًا حتى يبعثه وهو ساجد، ففعل ونحن نمر إذا هبطنا وإذا رجعنا فنجده في العلم يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول الرب تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: رب بل بعملي، فيقول: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: بل بعملي، فيقول الله تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: / رب بل بعملي، فيقول الله تعالى للملائكة ٢٥/ب قايسوا عبدي بنعمتي كلها فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمس مائة سنة وبفيت الجسد فضلاً عليه فيقول: أدخلوا عبدي النار قال: فَيُجر إلى النار فيقول: يا رب برحمتك أدخلني الجنة، فيقول ردوا عبدي فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تك شيئاً فيقول: أنت يا رب فيقول أكان ذلك من قبلك أم برحمتي، فيقول بل برحمتك، فيقول: من قواك لعبادة خمس مائة سنة، فيقول: أنت يا

 <sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «حديث العابد والرمانة».

<sup>· (</sup>٢) في ت: «والذي بعثك».

<sup>(</sup>٣) في ت: «في كل ليلة».

رب، فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح، وأخرج لك كل يوم رمانة، وإنما يخرج مرة في السنة، وسألتني أن أقبضك ساجداً ففعلت ذلك برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فنعم العبد كنت يا عبدي فأدخله الله الجنة، وقال جبريل عليه السلام إنما الأشياء برحمة الله تعالى [يا محمد](١).

\* \* \*

#### عابد من الرهبان(٢):

حدَّثنا المبارك بن علي الصيرفي من لفظه قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدَّثنا جدي أبو بكر محمد بن جعفر السامري قال: أخبرنا إبراهيم بن الجنيد قال: حدَّثنا أبو طفر قال: حدَّثنا سليمان الضبعي، عن عبد الصمد بن معقل بن (٣) منبه، عن عمه وهب بن منبه قال:

كان عابد من عباد بني إسرائيل يعبد الله دهراً طويلاً (٤) في صومعته [فعف] (٥) وزهد حتى شكته الشياطين إلى إبليس، فقالوا: فلان قد أعيانا لا نصيب منه شيئاً، قال: فانتدب له إبليس بنفسه، فأتاه فضرب ديره، فقال: مَنْ هذا؟ قال: ابن سبيل، افتح لي حتى آوي الليلة في ديرك. قال له العابد: هذه قرى منك غير بعيدة، مل إلى بعضها فائو إليها، قال: اتق الله وافتح لي فإني أخاف اللصوص، / والسباع، قال: ما أنا بالذي أفتح لك فسكت إبليس، ثم ضرب باب الدير، فقال: افتح لي، قال: مَنْ هذا؟ قال: أنا المسيح قال: إن تكن المسيح فليس لك لي حاجة فقد بلغت رسالات ربك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٢٥١،٢٥٠.

وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين».

قال الذهبي: «لا والله، وسليمان غير معتمد».

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: (عابد من الرهبان).

<sup>(</sup>٣) حذف السندمن ت.

<sup>(</sup>٤) (طويلًا) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

فموعدك الآخرة، فسكت إبليس، ثم ضرب ديره، فقال: افتح لي قال: من أنت؟ قال: أنا إبليس، قال: ما أنا بالذي أفتح لك، فقال إبليس: لك ما لله، ولك وجعل يعاهده لا أعمل في مضرة أبداً أفتح (١)، قال: فنزل ففتح له الباب، وصعد إبليس فجلس بين يديه فقال: سلني عما شئت أخبرك، فقال: ما لي إليك حاجة، قال: فقام إبليس فولى فناداه أقبل، فقد بدا لي أن أسألك، قال: سل(٢)، قال: أي شيء أهون لكم في هلك ابن أدم؟ قال: السكر، فإنه إذا أسكر ابن آدم لم يمتنع منا من شيء نريده ثم لعبنا به كما يلعب الصبيان بالكرة، قال: وماذا؟ قال: الحدّة لو أن ابن آدم بلغ في عبادة [الله تعالى] ما يحيي الموتى [بإذن الله] ما يئسنا أن نصيبه في بعض غضبه قال: وماذا؟ قال: والبخل، قال: يأتي ابن آدم فنقلل نعمة الله عنده، ونكثر ما في أيدي الناس عنده حتى يبخل بحق الله في ماله فيهلك.

\* \* \*

#### عابدان أخوان من بني إسرائيل(٤):

أنبأنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد بن شاذان قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن منجاب قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاكر الريحاني قال: حدَّثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: أخبرنا أبو حفص النابلسي قال: أخبرنا أبو معبد قال (٥): سمعت بلال بن سعد يقول:

كان أخوان في بني إسرائيل خرجا يتعبدان، فلما أرادت الطريق أن تفرق بينهما، قال أحدهما لصاحبه: خذ أنت في هذا الطريق وآخذ أنا في هذا الطريق، فإذا كان رأس السنة فهو الموعد بيني وبينك، فخرجا يتعبدان، فلما دنا رأس السنة اجتمعا في ذلك / ٦٦/بالموضع فقال أحدهما لصاحبه: أي ذنب فيما عملت أعظم؟ قال: بينما أنا أمشي على

<sup>(</sup>١) في ت: (في مضرة افتح أبدأ).

<sup>(</sup>٢) في ت: «فسل».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «عابدان أخوان من بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٥) خذف السندمن ت.

الطريق إذا بسنبلة فأخذتها فألقيتها في إحدى الأرضين أرض عن يميني وأرض عن شمالي، فلا أدري هي الأرض التي ألقيتها فيها أم الأخرى، ثم قال المسؤول للسائل: أي ذنب فيما عملت أعظم، قال: كنت أقوم في الصلاة فأميل مرة على هذه الرجل ومرة على هذه الرجل الدار، على هذه الرجل فلا أدري أكنت أعدل بينهما أم لا فسمعهما أبوهما من داخل الدار، فقال: اللهم إن كانا صادقين فأمتهما فخرج فإذا بهما قد ماتا.

#### \* \* \*

## ثلاثة من عِباد بني إسرائيل(١):

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرنا شجاع بن فارس قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: أخبرنا أحمد بن محمد العلاف قال: أخبرنا صفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدَّثنا أزهر بن مروان قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: أخبرنا أبو عمران الجنوني، عن عبد الله بن رياح الأنصاري، عن كعب قال:

اجتمع ثلاثة عباد من بني إسرائيل، فقالوا: تعالوا نذكر كل واحد (٢) منا أعظم ذنب عمله، فقال أحدهم: أما أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع صاحب لي فعرضت لي شجرة، فخرجت عليه ففزع مني، وقال: الله بيني وبينك.

وقال أحدهم: إنا معشر بني إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعه، فأصابني بول فقطعته فلم أبالغ في قطعه.

وقال أحدهم: كانت لي والدة، فدعتني من قبل شهال الريح فأجبتها ولم تسمع فجاءتني مغضبة [فجعلت] (٣) ترميني بالحجارة فأخذت عصا وجئت لأقعد بين يديها تضربني بها حتى تنزفني [ففزعت مني] (٤) فأصاب وجهها شجرة فشجتها، فهذا أعظم ذنب عملته.

帝 朱 帝

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ثلاثة من عباد بني إسرائيل».

<sup>(</sup>۲) في ت: «إنسان منا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

## عابد من بني إسرائيل(١):

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا حسين بن الحسن المروزي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك / قال: أخبرنا بكار بن عبد الله انه سمع وهب بن منبه يقول:

كان رجل من أفضل أهل زمانه، وكان يزار فيعظهم، فاجتمعوا إليه ذات يوم، فقال: إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان، وقد خفت ذلك أن يكون قد دخل علينا في حالنا هذه من الطغيان أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم إن أحدنا يحب أن يقضى له حاجته، فإن اشترى [أحدنا](٢) بيعاً أن يقارب لمكان دينه، وإن لقي حق ووقف بمكان دينه(٣) فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك، فعجب به الملك فركب إليه ليسلم عليه [وينظر إليه]، (٤) فلما رآه الرجل قيل له هذا الملك: قد أتاك ليسلم عليك، فقال: وما نصنع؟ فقيل: الكلام الذي وعظت به، فسأل رده هل عندك(٥) طعام، فقال شيء من تمر الشجر، فما كنت تفطر به وامرأتي معي على مسح فوضع بين يديه فأخذ يأكل منه(٦)، وكان يصوم النهار ولا يفطر، فوقف عليه الملك فسلم عليه فأجابه خفية، وأقبل على طعامه، يأكله، فقال الملك: فأين الرجل قيل له هو هذا الذي يأكل قال: نعم، قال: فما عند هذا من خير أدبر، فقال الرجل: الحمد لله الذي عنى بما صرفك.

وفي رواية: إنه قُدِّم له بقل وزيت وحمص فجعل يجمع من البقول والطعام ويطعم اللقمة ويغمسها في الزيت فيأكل أكلاً عنيفاً، فرآه الملك فذهب عنه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «عابد من بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) (وإن لقى حق ووقف بمكان دينه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «هل شيء من طعام».

<sup>(</sup>٦) في ت: (فجعل يأكل).

#### عابد آخر منهم (١):

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن حامد الوراق قال: حدثنا أبو حامد بن جعفر قال: حدثنا علي بن محمد بن فهيد قال: حدثنا إسحاق بن رزيق قال: حدثنا إسماعيل أبن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبه قال:

كان في بني إسرائيل عابد فلبت سبعاً لم يطعم هو وعياله شيئاً. فقالت له امرأته: لو خرجت وطلبت لنا شيئاً. فخرج فوقف مع العمال فاستؤجر العمال، وصرف [الله] عنه الرزق، فقال: والله لأعملن اليوم مع ربي، فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل وما زال ١٧٧/ب راكعاً وساجداً، حتى إذا أمسى أتى / أهله، فقالت له امرأته: ماذا صنعت، فقال: قد عملت مع أستاذي، وقد وعدني أن يعطيني، ثم غدا إلى السوق (٢)، فوقف مع العمال، فاستؤجر العمال وصرف [الله] (٢) عنه الرزق، ولم يستأجره أحد، فقال: والله لأعملن [اليوم] (٤) مع ربي، فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل، وما زال راكعاً وساجداً حتى إذا أمسى أقبل إلى منزله، فقالت له المرأتة: ماذا صنعت، قال: إن أستاذي قد وعدني أن يجمع لي أجري، فخاصمته امرأته، وبرزت عليه، فلبث يتقلب ظهراً لبطن وبطنا المؤهر، وصبيانه يتضاغون جوعاً، ثم غدا إلى السوق فاستؤجر العمال، وصرف عنه الرزق، ولم يستأجره أحد، فقال: والله لأعملن مع ربي، فجاء إلى ساحل البحر، فاغتسل وما زال (٥) راكعاً وساجداً، حتى إذا أمسى، قال: أين أمضي، تركت أقواماً يتضاغون جوعاً، ثم تحمل على جهد منه، فلما قرب من داره، سمع ضحكاً وسروراً، وسمع رائحة قديد ورائحة شواء، وأسمع ضحكاً وسروراً، ثم أقواماً يتضاغون جوعاً، وأشم رائحة قديد ورائحة شواء، وأسمع ضحكاً وسروراً، ثم

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «عابد آخر منهم».

<sup>(</sup>٢) في ت: «ذهب إلى السوق».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: (ولم يزل).

<sup>(</sup>٦) «ثم تحمل على . . . . أناثم أنا أم يقظان» . سقط من ت .

دنا من الباب فطرق الباب، فخرجت امرأته حاسرة (۱) وقد حسرت عن ذراعيها وهي تضحك في وجهه، ثم قالت: يا فلان قد جاءنا رسول أستاذك بدنانير، ودراهم وكساء، وودك ودقيق، وقال: إذا جاء فلان فأقرئوه السلام وقولوا له: إن أستاذك يقول لك: رأيت عملك فرضيته، فإن أنت زدتني في العمل زدتك في الأجرة.

\* \* \*

#### حدیث یرخ<sup>(۲)</sup>:

أخبرنا ابن المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن طاهر البيع قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثنا ابن رزقويه قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: أخبرنا ابن البراء قال: حدثني الفضل بن حازم قال: حدثني يوسف بن غزولا اللخمي قال: حدثني مخلد بن ربيعة الربعي (٣)، عن كعب قال:

قحطت بنو إسرائيل على عهد موسى ، فسألوه أن يستسقي لهم فقال اخرجوا معي / إلى الجبل ، فخرجوا ، فلما أصعد الجبل قال موسى : لا يتبعني , رجل أصاب ذنبا ، 170 قال : فانصرف أكثر من نصف القوم (٤) ، ثم قال : الثانية لا يتبعني من أصاب ذنبا ، فانصرفوا جميعا إلا رجل أعور ، يقال له يرخ العابد ، فقال له موسى : ألم تسمع ما قلت ؟ قال : بلى قال : فلم تصب ذنبا قال : ما أعلمه إلا شيئا أذكره ، فإن كان ذنبا رجعت ، قال : ما هو ؟ قال : مررت في طريق فرأيت باب حجرة مفتوح ، فلمحت بعيني هذه الذاهبة شخصاً لا أعلم ما هو ، فقلت لعيني أنت من بين يدي سارعت إلى الخطيئة لا تصحبيني بعدها ، فأدخلت إصبعي فيها فقلعتها ، فإن كان هذا ذنبا رجعت ، فقال موسى عليه السلام : ليس هذا ذنبا . ثم قال له : استسق يا يرخ ، قال : قدوس قدوس ، ما عندك عليه السلام : ليس هذا ذنبا . ثم قال له : استسق يا يرخ ، قال : قدوس قدوس ، ما عندك لا ينفد وخزائنك لا تفنى ، وأنت بالبخل لا ترضى ، فما هذا الذي لا يعرف به اسقنا الغيث الساعة الساعة ، قال : فانصرفا يخوضان الوحل .

<sup>(</sup>۱) «حاسرة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «حديث يرخ».

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: (نصفهم).

قال مؤلف الكتاب: وقد روينا نحو هذه الحكاية فيما تقدم وانها جرت لعيسى ابن مريم عليه السلام.

تائب من بني إسرائيل:

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا محفوظ بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا محمد بن الحسين الجازري قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاطي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي (١)، عن كعب الأحبار:

إن رجلًا من بني إسرائيل أتى فاحشة، فدخل نهراً يغتسل [فيه] (٢) فناداه الماء يا فلان ألم تستحي ألم تتب من هذا الذنب، وقلت: إنك لا تعود فيه فخرج من الماء فزعاً وهو يقول: لا أعصى الله عز وجل، فأتى جبلًا فيه اثنا عشر رجلًا يعبدون الله تعالى فلم وهو يقول: لا أعصى الله عز وجل، فأتى جبلًا فيه اثنا عشر رجلًا يعبدون الله تعالى ذلك / النهر، فقال لهم السرجل: أمَّا أنا فلست بلاهب معكم، قالوا: لم؟ قال: لأن ثم من قد أطلع مني على خطيئة فأنا أستحي منه أن يراني، فتركوه، ومضوا فناداهم النهر، يا أيها العباد، ما فعل صاحبكم، قالوا: زعم [لنا] (٣) أن ها هنا من [قد] (٤) اطلع منه على خطيئة فهو يستحي منه أن يراه، قال: يا سبحان الله، إن بعضكم يغضب اطلع منه على خطيئة فهو يستحي منه أن يراه، قال: يا سبحان الله، إن بعضكم قد تاب ورجع إلى ما يحب أحبه وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحب، فأنا أحبه، فاتوه فأخبروه واعبدوا الله على شاطىء [النهر] فأخبروه (٥)، فجاء معهم، فأقاموا يعبدون الله زمانا، ثم إن صاحب الفاحشة توفي، فاداهم النهر: يا أيها العباد، غسلوه من مائي، وادفنوه على شاطئي حتى يبعث يوم فناداهم النهر: يا أيها العباد، غسلوه من مائي، وادفنوه على شاطئي حتى يبعث يوم القيامة مِن قربي، ففعلوا ذلك به، وقالوا: نبيت ليلتنا هذه على قبره لنبكي (٢) فإذا القيامة مِن قربي، ففعلوا ذلك به، وقالوا: نبيت ليلتنا هذه على قبره لنبكي (٢) فإذا

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «فأخبروه» سقطت من ت. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) (لنبكى) سقطت من ت.

أصبحنا سرنا، فباتوا على قبره يبكون، فلما جاء وجه السحر غشيهم النعاس، فأصبحوا وقد أثبت الله عز وجل على قبره اثنتي عشرة سروة، وكان أول سرو أنبته الله عز وجل على وجه الأرض، فقالوا: فما أنبت الله هذا الشجر في هذا المكان، إلا وقد أحب عبادتنا فيه، فأقاموا يعبدون الله على قبره، كلما مات فيهم رجل دفنوه إلى جانبه، حتى ماتوا بأجمعهم.

قال كعب: فكانت بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم رحمة الله عليهم.

#### \* \* \*

#### قصّار من بني إسرائيل(١):

أنبأنا أحمد بن أحمد بن موسى الصيرفي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأصفهاني قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا محمد بن سبط قال: حدثنا بكر بن عبد (٢) الله المزني:

أن قصاراً (٣) ولع بجارية لبعض جيرانه، فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى، فتبعها، فراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل لأنا أشد حبا / لك منك، ولكني ١٦٩ أخاف الله. فقال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه، فرجع ثانية فأصابه العطش حتى كاد يتقطع عنقه، فإذا هو برسول الله لبعض بني (٤) إسرائيل، فسأله، فقال: ما لك؟ قال: العطش قال: تعال حتى ندعو، حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية قال: ما لي عند الله (٥) عمل فأدعو! قال: فأدعو أنا، وأمِّن انت. قال: فدعا الرسول وأمَّن هو فأظلتهم سحابة، حتى انتهوا إلى القرية، فأخذ القصار (٦) إلى مكان فمالت السحابة عليه، فرجع الرسول فقال: زعمت أن ليس[لك] (٧) عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت، فأظلتنا

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «قصار من بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>۳) في ت: «قصباب».

<sup>(</sup>٤) في ت: «هو برسول بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٥) (عند الله) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «القصار».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

سحابة، ثم تبعتك لتخبرني ما أمرك، فأخبره فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه.

#### عابدة من بني إسرائيل يقال لها سارة (١):

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن على الثوري قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا على بن أحمد بن أبي قيس قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: أخبرنا عبد الله بن رومي قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن (٢) منبه قال: (٣) أتي بامرأة من بني إسرائيل يقال لها سارة وسبعة بنين لها إلى ملك كان يفتن الناس على أكل لحم الخنزيرفدعا أكبرهم فقرَّب إليه لحم الخنزير، فقال: كُل، فقال: ما كنت لآكل شيئًا حرَّمه الله عز وجل أبداً، فأمر به فقطعت يداه ورجلاه، ثم قطعه عضواً عضواً حتى قتله، ثم دعا بالذي يليه فقال: كُل، فقال: ما كنت لأكل شيئاً حرمه الله تعالى، فأمر بقدر من نحاس فملئت زيتاً ثم أغليت حتى إذا غلت ألقاه فيها، ثم دعا الذي يليه، فقال: كُل، فقال: ما كنت لأكل شيئاً حرمه الله تعالى، فقتله، ثم دعا الذي يليه (٤)، فقال: أنت أذل وأقل وأهون على الله من أن آكل شيئاً حرمه الله تعالى على فضحك الملك، وقال: أتدرون ما أراد بشتمه إياي، أراد أن يغضبني، فأعجل في قتله وليخطئه ٦٩/ب / ذلك وأمر به، فجز جلدة عنقه، ثم أمر به أن يسلخ جلدة رأسه ووجهه فسلخوه سلخا، فلم يزل يقتل كل واحد منهم بلون غير قتل أخيه حتى بقي أصغرهم، فالتفت به إلى أمه، فقال: لقد رثيت لك مما رأيت فانطلقي بابنك هذا فاخلي به وانقذيه على أن يأكل لقمة واحدة فيعيش لك قالت: نعم، فخلت به، فقالت: أي بني إنه كان لي على كل رجل من

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «عابدة من بني إسرائيل يقال لها سارة».

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت زيادة مطموسة ، الواضح منها ما يلي :

<sup>«</sup>سأل بعض أهل(الطريقة) قال: «يا أبا عبدالله هل سمعت (. . . )عذاب أشدمما نحن فيه ما لو نظرتم ما أنتم فيه وإلى ما خلا لكان ما أنتم فيه مثل الدخان عند النار».

<sup>(</sup>٤) «ما كنت لأكل. . . . دعا الذي يليه». سقط من ت.

إخوتك حق، ولي عليك حقان. ، وذلك إني أرضعت كل واحد حولين، فمات أبوك وأنت حمل، فأرضعتك لضعفك ورحمتي إياك أربعة أعوام فأسألك بالله وحقي أما صبرت ولم تأكل شيئاً مما حرمه الله عليك ولا تلقين أخوتك يوم القيامة ، ولست معهم ، فقال: الحمد لله الذي أسمعني هذا منك ، أما كنت أخاف أن تريديني على أن آكل [مما حرمه الله](۱) ، ثم جاءت به إلى الملك فقالت: ها هو ذا قد أردته وعرضت عليه فأمره الملك أن يأكل ، فقال: ما كنت لأكل شيئاً حرمه الله علي ، فقتله وألحقه بأخوته ، وقال الملك أن يأكل ، فقال: ما كنت لأكل شيئاً حرمه الله علي ، فقال لقمة ثم أصنع لأمهم: إني لأجدني أرثي لك ، فما رأيت اليوم ، ويحك ، فكلي لقمة ثم أصنع بك ما شئت وأعطيك ما أحببت تعيشين به ، قالت: ما أجمع بين ثكل ولدي ومعصية الله عز وجل ، فلو حييت بعدهم ما أردت ذلك ، وما كنت لأكل شيئاً مما حرمه الله تعالى أبدا فقتلها وألحقها ببنيها .

# \* \* \* عقوبة كذاب على موسى عليه السلام (٢))

أخبرنا على بن محمد بن حسنون قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا أبو محمد السمسار قال: أخبرنا محمد بن كثير البصري قال: حدثنا عبيد بن واقد القيسي عن عثمان بن عبد الله(٣)، عن رجل من أهل العلم قال:

كان رجل يخدم موسى عليه السلام، ويتعلم منه، قال: فاستأذنه أن يرجع إلى قريته ثم يعود إليه، فأذن له فانطلق، فجعل يقول: حدثني موسى كليم الله بكذا وكذا، وحدثني نجي الله بكذا حتى كثر ماله، وجعل موسى عليه السلام يسأل عنه، ولا يخبر بشيء فبينما موسى عليه السلام / قاعد إذ مرَّ به رجل يقود خزرا في عنقه حبل والخزر ١٧٠أ الأرنب الذكر \_ فقال: يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من قرية كذا وكذا، من قرية الرجل قال: فتعرف فلاناً؟ قال: نعم، هو الذي في يدي، قال موسى: يارب رده إلى حاله حتى أسأله فيما صنعت به هذا، فأوحى الله تعالى إليه لو سألني آدم فمن دونه من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «عقوبة كذاب على موسى عليه السلام».

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت.

النبيين حتى بلغ محمداً على لم أرده إلى حاله، وإنما صنعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين.

\* \* \*

#### ذو الرجل<sup>(١)</sup>:

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ومحمد بن ناصر قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الرحيم عبد الجبار قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال: حدثني محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني محمد بن المرزبان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن الحسن عن داود بن أبي الرياد، عن أبيه قال:

كان راهب يتعبد في صومعة فأشرف منها فرأى امرأة ففتن بها، فأخرج رجله من الصومعة لينزل إليها، فلما أخرج رجله نزلت عليه العصمة وأدركته السعادة فقال: يا لنفس رجل خرجت من الصومعة لتعصي الله يعود إليها ويكون في صومعتي معي، والله لا كان هذا أبداً، قال: فتركها معلقة خارج الصومعة يسقط عليها الثلوج والأمطار وتصيبها الشمس والرياح حتى تقطعت وتناثرت وسقطت (٢)، فشكر الله ذلك من فعله، وأنزل في بعض الكتب وذو الرجل يمدحه بذلك.

\* \* \*

#### حديث بغي من بني إسرائيل(٣):

أخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكروخي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي العميري قال: أخبرنا محمد بن أحمد المرواني العميري قال: أخبرنا محمد بن أحمد المرواني قال: حدثنا محمد بن المنكدر قال: حدثني الفضل بن عبد الجبار الباهلي (٤) قال:

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ذو الرجل».

<sup>(</sup>٢) «وسقطت» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: حديث بغي من بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٤) حذف السندمن ت.

أخبرنا إبراهيم بن الأشعث قال: أخبرنا المعمر بن سليمان. قال: سمعت أبا كعب يحدث عن الحسن قال:

كانت امرأة بغي لها تُلث الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار وإنه(١) أبصرها عابد، فأعجبته / [فذهب] (٢) فعمل بيديه وعالج فجمع مائة دينار فجاء (٣) فقال: إنك [قد](٤) أعجبتني فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مائة دينار، فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدها ويزنها ففعل فقالت: أنقدت منه مائة دينار](٥)قال: نعم، قالت: أدخل، وكان لها من الجمال والهيئة ما الله أعلم به، [وكان](٦) لها بيت مُنجُّد وسرير من ذهب، فقالت: هلم إليَّ، فلما جلس منها مجلس الرجل الخائن ذكر مقامه بين يدي الله عز وجل، أخذته رعدة، وماتت شهوته، فقال: أتركيني أخرج ولك مائة دينار، قالت: ما بدا لك، وقد رأيتني كما زعمت فأعجبتك فذهبت وعالجت وكددت حتى جمعت مائة دينار، فلما قدرت على فعلت الذي فعلت، قال: فرق من الله ومقامي بين يديه وقد بغضت إلى، قالت: لئن كنت صادقاً ما لي زوج غيرك، قال: ذريني لأخرج. قالت: لا إلا أن تجعل لي عهداً أن تتزوجني [قال: لا، حتى أخرج. قالت: خَـلَ عليك، إني أحب أن تتزوجني ](٧)، قال: لعل، قال: فيقبع بثوبه ثم خرج إلى بلده، وارتحلت الاخرى بدنياها نادمة على ما كان منها، حتى قدمت بلده، فسألت عن اسمه ومنزله، فدُلّت عليه، فقيل له: الملكة جاءت تسأل عنك، فلما رآها شهق شهقة فمات، قال: فأسقط في يديها، فقالت: أما هذا فقد فاتني، فهل له من قريب، قيل أخوه فقير، فحضر، قالت: إني أتزوجك بحب أخيك قال: فتزوجته، فولدت له سبعة أبناء.

<sup>(</sup>١) (إنه) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) وفجاء، سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) (مائة دينار) سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

# حديث بغي أخرى (١):

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي قال: حدثنا ابن المرزبان قال: حدثني أبو أحمد الخراساني قال: حدثني أحمد بن أبي نصر قال: حدثنا إبراهيم بن حدثني أمية بن شبل عن / عبد الله بن وهب(٢) قال إبراهيم: لا أراه إلا عن أبيه:

ان عابداً من عُبًاد بني إسرائيل، كان يتعبد في صومعته، فجاء نفر من الغواة إلى امرأة بغي، فقالوا لها: لعلك تزيلينه فجاءته في ليلة مظلمة فنادته فأشرف عليها، فقالت له: يا عبد الله آوني إليك أما ترى الظلمة والمطر فلم تزل به حتى آواها، فاضطجعت قريباً منه، فجعلت تريه محاسن وجهها(٣) حتى دعته نفسه إليها فقال: لا والله حتى أنظر [كيف](٤) صبرك على النار، فتقدم إلى المصباح فوضع إصبعاً من أصابعه فيه حتى احترقت، ثم عاد إلى صلاته، فدعته نفسه أيضاً، وعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت، فلم تزل نفسه تدعوه وهو يعود إلى المصباح، حتى احترقت أصابعه جميعاً [وهي تنظر](٥) فضعفت المرأة فماتت(١).

\* \* \*

# حديث عفيف منهم عن المعاصى (Y):

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا أبو الحسين الزينبي قال: أخبرنا ابن المرزبان قال: أخبرني أحمد بن حرب قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني (^) أبو عبد الله البلخي:

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان (حديث بغي أخرى).

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «مجاسن خلقها».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فوضع احترقت أصابعه جميعاً فضعفت».

<sup>(</sup>٧) بياض في ت مكان: «حديث عفيف منهم عن المعاصي».

<sup>(</sup>٨) حذف السند من ت.

ان شاباً كان في بني إسرائيل لم يُر شاب قط أحسن منه، وكان يبيع القفاف، فبينما هو ذات يوم يطوف بقفافه خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيل فلما رأته رجعت مبادرة، فقالت لابنة الملك: يا فلانة، إنى رأيت شاباً يبيع القفاف، لم أر شيئاً أحسن منه، قالت: أدخليه فخرجت إليه، فقالت: يا فتى أدخل، لنشتر منك، فدخل، فأغلقت الباب دونه، ثم قالت: ادخل، فدخل فأغلقت بابا آخر دونه، ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها، فقال لها: اشتري عافاك الله، قالت: إنا لم ندعك لهذا، إنما دعوناك لكذا \_ يعنى المراودة عن نفسه \_ فقال لها: اتقى الله، قالت له: إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك انك إنما دخلت على تكابدني على نفسي قال: فأبى ووعظها فأبت فقال: ضعوا لي وضوءاً / فقالت: أعلىَّ نعلك، يا جارية ٧١/ب ضعوا له وضوءاً فوق الجوسق مكان لا يستطيع أن يفر منه ومن الجوسق إلى الأرض أربعون (١) ذراعاً ، فلما صار إلى أعلى الجوسق ، قال : اللهم إنى دعيت إلى معصية وأنا أختار أن أضر نفسي فألقيها من هذا الجوسق ولا أركب المعصية ثم قال: بسم الله وألقى نفسه من أعلى الجوسق فأهبط الله له ملكاً، فأخذ بضبعه فوقع قائماً على رجليه، فلما صار إلى الأرض قال: اللهم إن شئت رزقتني رزقاً يغنيني عن هذه القفاف قال: فأرسل الله إليه جراداً من ذهب فأخذ منه حتى ملأ ثوبه، فلما صار في ثوبه قال: اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه، وإن كان ينقصني مما لي عندك من الأخرة فلا حاجة لى فيه فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءا لصبرك على إلقائك نفسك من هذا الجوسق، قال: اللهم لا حاجة لى فيما ينقصني مما عندك في الأخرة قال: فرفع.

\* \* \*

### خبر ملك متزهد (٢):

أخبرنا هبة الله محمد بن الحصين قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي، عن سماك حرب، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: أربعين.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «خبر ملك متزهد».

عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه عن عبد الله بن مسعود (١)، قال:

بينما رجل ممن كان قبلكم في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه ، وأن ما هو فيه قد شغله (۲) عن عبادة الله ، فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره ، فأتى ساحل [البحر] (۳) فكان يضرب اللبن بالأجر ، فيأكل ويتصدق بالفضل [من قوته] (٤) ، فلم يزل كذلك حتى رفع أمره إلى ملكهم ، فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه فأبى ، فعاد إليه الرسول فأبى وقال : ماله وما لي ، فركب الملك ، فلما رآه الرجل ولى هارباً ، فلما رأى ذلك الملك ركض في أثره فلم يدركه ، فناداه : يا عبد الله ، إنه ليس عليك مني بأس ، ذلك الملك ركض فقال له : من أنت يرحمك / الله؟ قال : أنا فلان ابن فلان صاحب ملك كذا وكذا ، ففكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع عني ، وأنه قد شغلني عن عبادة ربي فتركته وجئت ها هنا أعبد ربي عز وجل ، قال : ما [أنت] (٥) بأحوج إلى ما عبادة ربي فتركته وجئت ها هنا أعبد ربي عز وجل ، قال : ما [أنت] (٥) بأحوج إلى ما فدعوا الله أن يميتهما ، فماتا .

قال عبد الله: فلوكنت برميلة مصر لأريتكم قبريهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله ﷺ (٧).

# حديث ابن ملك متزهد منهم:

أخبرنا محمد بن عبيد الله البضاوي، قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين بن أخي ميمي، قال: أخبرنا أبو علي بن صفوان، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه ابن مسعود»، وفي ت: «عن عبد الرحمن بن عبيد الله، عن ابن مسعود». وما أوردناه من كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) في «الشفا في مواعظ الملوك والخلفاء» لابن الجوزي: «وإن الذي هو فيه قد شغله».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من ت، والشفا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من الشفا.

ما بين المعقوفتين: من هامش الأصل.

في ت، والشفا: «فسيبها» وكلاهما صحيح.

الحبر في التوابين ص ٥٠ مرفوعاً، وأروده ابن الجوزي في الشفا ٩١، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٨/١٠، وأورده ابن الجوزي أيضاً في المصباح المضيء ٢٤٧/٢.

أخبرنا أبو بكر القرشي، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: أخبر [مروان] (١) معاوية بن عمرو، قال: أخبرنا أبو بكر العجلي، قال: [أخبرنا] أبو عقيل الدورقي، عن بكر بن عبد الله المزني، قال:

كان رجل من ملوك بني إسرائيل قد أعطي طول عمر وكثرة مال وكثرة أولاد، وكان أولاده إذا كبر أحدهم لبس [ثياب] (٢) الشعر، ولحق بالجبال، وأكل من الشجر، وساح في الأرض حتى يأتيه الموت، ففعل ذلك جماعتهم حتى تتابع بنوه على ذلك، فأصاب ولداً بعد كبر، فدعا قومه وقال: إني أصبت ولداً بعدما كبرت، وترون شفقتي عليكم، وإني أخاف أن يتبع (٣) [هذا] سنة إخوته، وأنا أخاف إن لم يكن عليكم أحد من ولدي بعدي، فبنوا له حائطاً فرسخاً في فرسخ، فكان فيه دهراً من دهره.

ثم ركب يوماً فإذا عليه حائط مصمت، فقال: إني أحسب أن خلف هذا الحائط أناساً وعالماً آخر، فأخرجوني أزدد (٤) علماً وألقى الناس. فقيل ذلك لأبيه، ففزع وخشي أن يتبع سنة إخوته، فقال: اجمعوا عليه كل لهو ولعب، ففعلوا ذلك.

ثم ركب في السنة (٥) الثانية، فقال: لا بد من الخروج، فأخبر بذلك الشيخ، / فقال: أخرجوه، فحمل (٦) على عجلة وكلل بالزبرجد والذهب، وصار حوله حافتان من ٧٧/ب الناس. فبينا هو يسير إذا هو برجل مبتلى، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل مبتلى، فقال: أيصيب ناساً دون ناس أو كلَّ خائف له ؟ قالوا: كل خائف له (٧)، قال: وأنا فيما أنا فيه من السلطان؟ قالوا: نعم، قال: أُفِّ لعيشكم هذا، [هذا] (٨) عيش كدر. فرجع مغموماً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: من التوابين ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وأخاف من هذا أن يتبع سنة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أزداد». وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «ثم ركب فجاء في السنة».

<sup>(</sup>٦) في التوابين: «فجعل».

<sup>(</sup>V) في الأصول: «منه» وما أوردناه من التوابين.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: من التوابين.

محزوناً (۱) ، فقيل لأبيه ، فقال: انشروا (۲) عليه كل لهو وباطل حتى تنزعوا (۳) من قلبه هذا الحزن والغم .

فلبث حولاً، ثم قال: أخرجوني، فأخرج على مثل حاله الأول، فبينا هو يسير إذا هو برجل قد أصابه الهرم ولعابه يسيل من فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل قد هرم، قال: يصيب ناساً دون ناس، أو كلَّ خائف له إن هو عُمِّر؟ قالوا: كل خائف [له](ئ)، قال: أفِّ لعيشكم هذا، [هذا](٥) عيش لا يصفو [لأحد](١). فأخبر بذلك أبوه، فقال: احشروا عليه كل لهو وباطل. فحشروا عليه.

فمكث حولاً ثم ركب على مثل حاله. فبينا(٢) هو يسير إذا هو بسرير تحمله الرجال على عواتقها، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل مات، قال لهم: وما الموت؟ ائتوني به، فأتوه به، فقال: أجلسوه، فقالوا: إنه لا يجلس، قال: كلموه، قالوا: إنه لا يتكلم. قال: فأين تذهبون به، قالوا: ندفنه تحت الثرى، قال: فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا: الحشر، قال: وما الحشر؟ قالوا: ﴿ووم يقوم الناس لرب العالمين﴾ (٨) حفاة عراة مكشفي قال: وما الحشر؟ قالوا: ﴿ووم يقوم الناس لرب العالمين﴾ (٩) فيجزى كل واحد على قدر حسناته وسيئاته، قال: ولكم دار غير هذه تجازون فيها؟ قالوا: نعم، فرمى بنفسه من الفرس وجعل يعفر وجهه في التراب وقال لهم: من هذا كنت أخشى، كاد هذا يأتي عليّ (١٠)، وأنا لا أعلم به، أمّا وربّ من يعطي ويحشر ويجازي، إن هذا آخر الدهر (١١) بيني وبينكم، فلا سبيل لكم عليّ بعد هذا اليوم، فقالوا: لا ندعك حتى نردّك إلى أبيك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مهموماً» وما أوردناه من ت والتوابين لما سيأتي من قول أبيه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «احشروا» وما أوردناه من ت والتوابين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حتى يرعوي» وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: من التوابين، وساقطة من الأصول.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فبينما» وما أوردناه من ت والتوابين، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٨) سورة: المطففين، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٩) « حفاة عراة مكشفي الرؤوس» ساقطة من ت والتوابين.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «كاد أن يأتي عليّ». وما أوردناه من ت والتوابين.

<sup>(</sup>١١) في المطبوع من التوابين: «العهد»، وفي إحدى نسمخ المخطوطة: «العهد».

قال: فردّوه إلى أبيه، وقد كاد ينزف دمه، فقال له: يا بنيّ، ما هذا الجزع؟ قال: جزعي ليوم يجازى فيه الصغير والكبير على ما عملا من (١) / خير وشر. فدعا بثياب من ٧٣/أ الشعر فلبسها، وقال: إني عازم في الليل أن أخرج. فلما كان [في](٢) نصف الليل، أو قريباً منه خرج، فلما خرج (٣) من باب القصر، قال: اللهم إني أسألك أمراً ليس لي منه قليل ولا كثير، وقد سبقت فيه المقادير. إلهي لوددت أن الماء كان في الماء، وأن الطين كان في الطين، ولم أنظر بعيني إلى الدنيا نظرة واحدة.

قال بكر بن عبد الله: فهذا رجل خرج من ذنب [واحد] (٤) لا يعلم ما عليه فيه (٥)، فكيف بمن يذنب وهو يعلم بما عليه، ولا يتحرج ولا يجزع ولا يتوب (٢).

# حديث أنطونس السائح:

أخبر عبد الله بن علي المقري، قال: أخبرنا طراد بن محمد الزينبي، قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران، قال: حدَّثنا أبو بكر الغرشي، قال: (٧)

ذكروا أن ملكاً بعد زمان المسيح عاش ثلاثمائة وعشرين سنة ، فلما حضرته الوفاة بعث إلى ثلاثة نفر من عظماء [أهل] (^) مملكته ، فقال لهم : قد نزل بي ما ترون وأنتم رؤوس أهل مملكتكم ، ولا أعرف أحداً أولي بتدبير رعيتكم منكم ، وقد كتبت عهدا جعلته إلى ستة نفر من خياركم ليختاروا رجلاً منكم (٩) لتدبير مملكتكم ، فسلموا ذلك لمن اجتمع عليه ملاكم ، وإياكم والاختلاف فتهلكون أنفسكم ورعيتكم ، فقالوا : بل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما عمل»، وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فلما أن خرج» وما أوردناه من التوابين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من التوابين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ما من عليه فيه»، وأوردناه من ت والتوابين.

<sup>(</sup>٦) الخبر أورده ابن الجوزي في الشفا ٩٢، وفي المصباح المضيء ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٧) بياض في ت مكان: «حديث أنطونس السائح».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: من ت.

<sup>(</sup>٩) تكررت «ليختاروا رجلًا منكم» في الأصل.

يمن الله علينا بطول مدتك، فقال: دعوا هذه المقالة واقبلوا على ما وصفت لكم، فلم تمض غير ليلة حتى هلك، فدب أولئك الثلاثة إلى الستة، فصار كل رجلين من الستة يدعوان إلى رجل من الثلاثة، فلما رأى ذلك حكماؤهم قالوا: قد افترقت كلمتهم وبحضرتكم من لا يتهم في حكمه فمن أشار إليه [منكم](١) سلمتم هذا الأمر له، وكان بحضرتهم رجل سائح يقال له انطونس في غار معروف قد تخلى عن الدنيا، فاجتمعت كلمتهم على الرضا بمن أشار إليه السائح، فوكلوا بالمملكة رجلًا من الستة وانطلق الثلاثة إليه يقصون عليه قصتهم، فقال: ما أرى أنى انتفعت باعتزالي عن الناس، ومثلي ٧٣/ب كمثل رجل كان في منزل / غشيه فيه الذباب، فتحول إلى منزل فغشيه فيه الأسد، فقالوا: وما عليك أن تشير إلى أفضلنا في نفسك؟ قال: ما علمي بأفضلكم وأنتم جميعاً تطلبون أمراً واحداً، وأنتم فيه سواء. فطمع بعضهم إن هو أظهر الكراهية للملك أن يشير إليه، فقال: أما أنا فغير منساح لصاحبي هذين [في الملك](٢)، وإن السلامة لدي لفي اعتزال هذا الأمر، قال السائح: ما أظن صاحبيك يكرهان اعتزالك، فأشر إلى بأحدهما وأتركك، قال: بل تختار ما بدا لك، قال: ما أراك إلا قد نزعت عن قولك فصرتم عندي بمنزلة واحد غير أني سأعظكم وأضرب لكم أمثال الدنيا وأمثالكم فيها وأنتم أعلم، فأخبروني هل عرفتم غايتكم من العمر؟ قالوا: لا لعل ذلك يكون طرفة عين، قال: فلم تخاطرون بهذه الغرة؟ قالوا: رجاء طول المدة، قال: كم أتت عليكم سنة؟ قالوا: أصغرنا ابن خمس وثلاثين، وأكبرنا ابن أربعين، قال: فاجعلوا أطول ما ترجون من العمر مثل سنيكم التي عمرتم (٣)، قالوا: لسنا نطمع في أكثر من ذلك، ولا خير في العمر بعد ذلك، قال: أفلا تبتغون فيما بقي من أعماركم ما ترجون من مُلك لا يبلى، ونعيم لا يتغير، ولذة لا تنقطع، وحياة لا يكدرها الموت، ولا تنغصها الأحزان ولا الهموم ولا الأسقام؟ قالوا: إنا نرجو أن نصيب ذلك بمغفرة من الله ورحمة، قال: قد كان من أصابه العذاب من القرون الأولى يرجون من الله ما ترجون، و [لا](٤) يؤملون ما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: أضيفت لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «التي غبرتم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأوردناه من ت.

تؤملون، ويصيعون العمل حتى نزل بهم من العقوبة ما بلغكم يوشك من سلك المفازة بغير ماء أن يهلك عطشاً، أراكم تتكلون (١) على الرجاء في هلاك أبدانكم، ولا تتكلون عليه في صلاح معايشكم، أرأيتك مدائنكم التي بنيتموها واعتقدتم فيها الآيات، لوقيل لكم سينزل عليكم ملك بجيوشه فيعم أهلها بالقتل، وبنيانها بالهدم، هل كنتم تطيبون نفساً بالمقام فيها والبنيان بها؟ قالوا: لا، قال: فوالله إن أمر هؤلاء الآدميين لصائر إلى هذا، قالوا: قد أشربت قلوبنا حب الدنيا، قال: / مع الأسفار البعيدة تكون الأرباح ٧٤/أ الكثيرة، فيا عجباً للجاهل والعالم كيف استويا في هلاك أنفسهما، ألا أن الذي يسرق ولا يعرف عقوبة السارق أعذر من العارف بعقوبته، وإني أرى هذا العالم يبذلون أنفسهم دون أموالهم، فكأنهم لا يصدقون بما يأتيهم به أنبياؤهم. قالوا: ما سمعنا أحداً من أهل الملك(٢) يكذب شيئاً مما جاءت به الأنبياء، قال: من ذلك أشتد عجبي من اجتماعهم (٢) على التصديق ومخالفتهم (٤) في الفعل، قالوا: أخبرنا كيف أول معرفتك للأمور؟ قال: منْ قِبل الفكر تفكرت في هلاك هذا العالم، فإذا ذلك من قِبل أربعة أشياء جُعلت فيهن اللذات، وهي أربعة أبواب مركبة في الجسد، منها ثلاثة في الرأس: العينان والمنخران والحنك، وواحد في البطن وهو الفرج، فالتمست خفة المؤنة في هذه الأبواب فوجدت أيسرها مؤونة باب المنخرين، ثم التمست الخفة المؤونة الحنك، فإذا هو غذاء لا قوام للجسد إلا به، فإذا صارت تلك المؤونة في الوعاء استقرت، فتناولت ما تيسر من المطعم والمشرب، وصرت بمنزلة رجل كان يتخذ الرماد من الخلنج والصندل فثقلت عليه المؤونة، فاتخذ الرماد من الزبل والحطب. ونظرت في مؤونة الفرج فإذا هو والعينان موصلان بالقلب، فلم أجد شيئاً أصلح لهما من العزلة وَبَغض إلى منزلي الذي كان فيه (٥) مقامي مع من لا يعقل إلا أمر دنياه، فتخببت هذا المنزل فقطعت عني أبواب الخطيئة، وحسمت في نفسي لذات أربعاً وقطعتهن بخصال أربع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تتوكلون» وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «أهل الملة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اجتماعكم» وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مخالفتكم» وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الذي كنت فيه»، وما أوردناه من ت.

قالوا: ما اللذات؟ قال: المال، والبنون، والأزواج، والسلطان<sup>(۱)</sup>، فقطعتهن بالهموم والأحزان والخوف وذكر الموت. وقطعت ذلك أجمع بالعزلة، وأي خير في لذة والموت يعقبها، كونوا كرجل خرج مسافراً فغشي مدينته العدو فأصابوا أهلها، فحمد الله والموت يعقبها، كونوا كرجل خرج مسافراً فغشي مدينته العدو فأصابوا أهلها، فحمد الله المعلى ما صرف / عنه (۲)، [ولقد عجبت كيف ينتفعون بلذتها مع همومها وأحزانها وما تجرعهم] من مرارتها بعد حلاوتها، واشتد عجبي من أهل العقول، كأنهم يريدون أن يهلكوا كما هلك صاحب الحية، قالوا: أخبرنا كيف كان أمر صاحب الحية؟

قال: زعموا أن رجلًا كان في داره حية قد عرفوه مكانها، وكانت تلك الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهب، فخرجت يوماً فنهشت عنزاً لهم حلوباً فهلكت، فجزع الرجل وأهله، وقالوا: الذي نصيب من الحية أفضل من ثمن العنز، فلما كان رأس الحول غدت على خمار فنهشته فقتلته، فجزع الرجل وقال: سنصبر على هذه الأفات ما لم تعدُّ البهائم. ثم مر عامان لا تؤذيهم وهم مسرورون بجوارها إذ عدت على عبد الرجل فنهشته فهلك، فجزع وقال: ما آمن أن يلسع بعض أهلى فمكث حزيناً خائفاً وقال: أرى سم هذه الحية في مالى وأنا أصيب منها أفضل مما رأيت. فلم يلبث إلا يسيراً حتى نهشت ابن الرجل، فارتاع ودعا بالدرياق وغيره فلم يغن عنه، وهلك الغلام، فاشتد جزع والديه ونسيا كل لذة أصاباها وقالا: لا خير لنا في جوار هذه الحية، والرأي قتلها. فلما سمعت الحية ذلك تغيبت عنهم أياماً لا يرونها ولا يضيبون من بيضها، فلما طال ذلك عليهما تاقت أنفسهما إلى ما كانا يصيبان منها، فأقبلا على حجرها وجعلا يقولان: ارجعى ولا تضرينا ولا نضرك، فرجعت فمكثت عامين لا ينكرون منها شيئاً، ثم دنت إلى امرأة الرجل فنهشتها، فصاحت، فثار زوجها يعالجها بالدرياق فلم يغن عنها، وهلكت المرأة، فبقي الرجل كئيباً، وأظهر أمر الحية لإخوانه وأهل وده، فأشاروا عليه بقتلها، وقالوا: لقد فرطت في أمرها حين تبين لك غدرها، ولقد كنت مخاطراً بنفسك، ٧٥/أ فعزم على قتلها. فبينا هو يراصدها [اطلع في](٤) حجرها، فرأى فيه درة / صافية وزنها

<sup>(</sup>١) «بخصال أربع . . والسلطان»: سقطت من ت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عنهم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، أوردناه من ت.

مثقال، فلزمه الطمع وقال: لقد<sup>(۱)</sup> غير الدهر طبع هذه الحية ولا أحسب سمها إلا قد تغير، فجعل يتعاهد حجرها بالكنس والبخور ورش الماء، وعمد إلى ما كان عنده من الذهب فعمل منه حُقاً فجعل فيه ذلك الدرر وجعل الحُق تحت رأسه، فبينما هو ذات ليلة نائم ذهبت إليه فنهشته، فجعل يستغيث بصوت عال، فأقبل عليه أهله وجيرانه يلومونه، فأخرج إليهم الحق وأراهم ما فيه، فقالوا: ما أقل غنا هذا عنك اليوم، فهلك، فقالوا: أبعده الله، هو قتل نفسه.

قال: ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذي ضربنا له هذه الأمثال ولا ينتفعون بالمعرفة (٢)، ويل لهم لو قد أصابهم ما أصاب صاحب الكرم، قالوا: وكيف كان ذلك؟

قال: زعموا أنه كان رجل له كرم واسع كثير العنب، متصل الشجر، فاستأجر لكشح الكرم وقطفه ثلاثة، ووكل كل رجل بناحية، وقال: كلوا من العنب ما شئتم وكفوا عن هذه الثمار. فأخذ أحدهم على حفظ ما أمر به وقبع يأكل العنب وحده، وفعل الآخر مثل ذلك حيناً ثم تاقت نفسه إلى الثمار فتناولها، وأقبل الثالث على أكل الثمار وترك العمل ففسدت ناحيته، فقدم صاحب الكرم، فحمد الأول وأعطاه فوق أجره، وعاقب الثاني بقدر ذنبه، وبالغ في عقوبة الثالث. فهكذا أعمالكم في الآخرة يوم تجزى كل نفس ما عملت.

قال: ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم في طول العمر، ووجدت أعدى الناس الأولاد، استكثر الآباء لهم وأتعبوا أنفسهم في إصلاح معايشهم بهلاك أنفسهم كصاحب السفينة، قالوا: كيف كان ذلك؟.

قال: زعموا أنه كان رجل نجار يعمل بيده فيصيب كل يوم درهماً، ينفق نصفه على أب له شيخ كبير وامرأة له وابن وبنت، ويدخر لنفسه نصفه، فعمل زماناً وعاش بخير، فنظر يوماً فإذا هو قد استفضل / مائة دينار، فقال: لو عملت سفينة واشتغلت ٧٠/ب بتجارة البحر رجوت أن أتمول، فقال له أبوه: لا تفعل، فإن رجلًا من المنجمين أخبرني

<sup>(</sup>١) تكررت لفظة: «لقد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بها» وما أوردناه من ت.

أيام ولدت أنك تموت غريقاً، قال: فما أخبرك أني أصيب مالاً؟ قال: بلى لذلك نهيتك عن التجارة والتمست لك عملاً تعيش فيه يوماً بيوم، قال: أتْجِرُ، وإن عشت عشت بغير، وإن مت تركت أولادي بخير، قال: يا ولدي لا يكونن ولدك آثَر عندك من نفسك. فعمل سفينة وركب فيها بتجارة فغاب سنة، ثم قدم بمائة قنطار ذهباً، فحمد الله والده وقال: يا بني، إني كنت نذرت لله تعالى إن ردك سالماً أن أحرق السفينة، قال: لقد أردت هلاكي، قال: إنما أردت حياتك، فاقبل على الشكر فقد أصبت غنى الدهر، فلم يقبل، وخرج فغاب سنة وبعض أخرى، فقدم بأضعاف ما قدم به أو لمرة، فقال لأبيه: لو كنت أطعتك لم أصب هذا المال، قال: يا بني إنما أراك تعمل لغيرك وسيجرعك ما ترى غصة فتتمنى لو كان بينك وبين هذه البلدة جبال المشرق، قال: يا أبت أرجو أن يكون المنجم أصاب في الغنى وأخطأ في الغرق. ثم صنع سفينة أخرى، فبكى أبوه، فرق لذلك وقال: يا أبت، والله لئن ردني الله سالماً لا ركبت بحراً ما عشت، قال: يا بني، اليوم أيقنت تفقدك. فمضى، فلما توسط البحر أصابه موج فضربت إحدى سفينته الأخرى فانصدعتا فغرقتا، فجعل يتأسف على عصيان أبيه وهلك ومن معه، فبلغ الخبر المال إلى أزواجهن، فكل ما يجمع الأشقياء إلى ذلك يصير.

ولقد عجبت للمؤثر على نفسه المؤثر غيره، ويحك ما تبلغ بالكفاف لا تؤثر غيرك الألام ولقد عجبت للمؤثر على نفسه المؤثر غيره، ويحك ما تبلغ بالكفاف لا تؤثر غيرك الألام القي على المؤرد المناه المؤرد المؤرد

ولقد عجبت لهذا الشغل الذي غرّ العقلاء والجهال حتى هلكوا جميعاً بالرجاء والطمع كما هلك اليهودي والنصراني، قالوا: وكيف كان ذلك؟ قال: اصطحب يهودي ونصراني إلى أرض فصارا في عمران ومياه إلى أن انتهيا إلى بئر وراءها مفازة مسيرتها أربعة أيام، ومع كل واحد منهما قربته، فملأ اليهودي قربته وأراد النصراني أن يملأ قربته، فقال له اليهودي: تكفينا قربتنا هذه ولا ننقل دوابنا، فقال النصراني: أنا أعلم بالطريق، فقال اليهودي: تريد إلا أن تشرب الماء كلما عطشت؟ قال: نعم، فترك بالطريق، فقال اليهودي: تريد إلا أن تشرب الماء كلما عطشت؟ قال: نعم، فترك

النصراني قربته فارغة، فلما توسط المفازة أصاب القربة سهم فنفد ما فيها، فقعدا يتلاومان، فمر بهما رجل معه ماء، فقال: احتسب علينا شربة من ماء، فقال: هذا طريق ليس فيه حسبه، قالا له: فما دينك؟ قال: فما دينكما أنتما؟ قالا: فإن أحدنا يهودي والآخر نصراني فقال: اليهودي والنصراني والمسلم إذا لم يعمل بما في كتابه واتكل على الطمع لقي ما لقيتما، فقالا: هذا رجل حازم، قال: ما يغني عنكما حزمي. فينبغي للعاقل أن يأخذ بالحزم في أمر آخرته كما يأخذ بالحزم في أمر دنياه ولا يتكل على الطمع.

ولقد عجبت لأهل الأعمال السيئة، يستترون من الخلق دون الخالق، كيف أمنوا أن يصيبهم ما أصاب صاحب الدير؟ قالوا: كيف كان ذلك؟ قال: زعموا أن رجلًا كان يبيع العسل والزيت والسمن، يشتريه نقياً ويبيعه مغشوشاً، وكان ذا لحية عظيمة، وكان أكثر من يراه يقول: لو كنت أسقفاً فما صلحت لحيتك إلا للأساقفة، فأقبل على تعلم الإنجيل والمزامير / وترهب طلباً للدنيا(۱)، فولوه أمرهم فنقص أرزاقهم، وغير ٢٧/ب مراتبهم، وتفرغ للذته، فانتدب له سياط، فجعل يلوم الرهبان ويقول: هذا ما عمل بكم حسن نظركم في طول اللحى، ثم آل أمره إلى أن أحرق.

ولقد عجبت لأهل المصائب كيف [لا](٢) يستعينون بالصبر، وإنه سيأتي على صاحب المصيبة يوم يتمنى فيه مثل ما يتمنى الأعمى في مصيبته.

قالوا: وما تمنى الأعمى؟ قال: زعموا أن تاجراً دفن مائة دينار في موضع فبصر بها جار له فأخرجها وأخذها، فلما فقدها التاجر جزع، ثم طال به العمر فعمي واحتاج، فلما حضرت جاره الوفاة أوصى برد المال إلى الأعمى، فسر سروراً شديداً إذ رد إليه المال أحوج ما كان إليها، فقال: ليت كل ما لي قبض يومئذ. وكذلك من له عمل صالح.

ولقد عجبت من فقد عقولهم، كيف لا يعملون بما يعلمون، كأنهم يريدون أن يهلكوا كما هلك صاحب السيل، قالوا: وكيف كان ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وترهبن طلباً للدنيا». وما أوردناه من ت. ﴿

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: من ت.

قال: زعموا أن رجلًا نزل بطن مسيل، فقيل له: تحول فهذا منزل (١) خطر، قال: قد علمت، ولكن يعجبني نزهته، فقيل: إنما تطلب الرفق (٢) لصلاح نفسك فلم تخاطر بها، فغشيه السيل فذهب به، فقالوا: أبعده الله.

قال أنطونس: فلو أخذنا بالحزم كنا كأصحاب أصقولية (٢)، قيل: كيف كان ذلك؟ قال: بعث ملك أصقولية بعثاً إلى أقزوليه (٤)، وكان المسير إليها في البحر ستين ليلة، ولا زاد معهم إلا ما حملوه معهم، وكان مع أصحاب أصقولية كاهنان، فقال أحدهما: أما إن هذا الجيش لأصقولية سيقمون على أقزولية سبعة أيام يرمونها بالمجانيق، وتفتح في اليوم الثامن، فقال الآخر: تقيمون سبعة وتنصرفون، فعمل بالمجانيق، قول من قال بفتحها فقالوا: لا نعني أنفسنا بحمل الزاد، وقال الآخرون: لا نعظم، فحملوا للبدأة والرجعة. فلما نزلوها لم تفتح، فرجعوا فهلك من فرط في حمل الزاد.

فقال النفر لأنطونس: ما أحسن كلامك وأبلغ موعظتك، فقال: أما إن حلاوة موعظتي لا تتجاوز (٥) آذانكم / إن لم تعلموا أن جميع كتب الأنبياء؛ إنما تجزون ما كنتم تعملون، وانظروا في أعمالكم وانصرفوا عني، فاقترعوا بينهم وملكوا أحدهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فهذا البرك» وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تطلب الذنب لصلاح» وما أوردناه من ت.

<sup>(</sup>٣) كذا جاء ذكر هذا الموضع، وقد جاء بالسين، ولم أقف عليه في معجم البلدان، ولا الروض المعطار.

<sup>(</sup>٤) كذا جاء ذكر هذا الموضع، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أما الآن فحلاوة موعظتي لا تتجاوز». وما أوردناه من أ.

1/vv

# /باب

# ذكر نبينا محد صلى الله عليه وسلم وكرمه

# ذكر نسبه(١)

هو مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعبْ بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر (٢) بن مالك بن النَّضْر بنِ كِنانة بن خُزَيْمة بن مُدْرِكة بن إليّاس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عَدْنان (٣)

[ولا يختلف النسَّابُون إلى عدنان](٤).

ثم يختلفون فيما بعده، فبعضهم يقول: عَـدْنان بن أُدّ بن أُدد بن الهميْسع بن حميل بن النّبت بن قيذَار بن إسماعيل بن إبراهيم.

وبعضهم يقول: عدنان بن أدد، من غير ذكر: أد.

ومن حدیث أم سلمة عن النبي ﷺ أنه قال: «[مَعَدً] عَدْنَانَ بِنِ أَدَدَ بِن زِنْد بِن يَرَى بِنِ أَعْرَاقِ الثرى»(٥).

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «باب: ذكر نبينا محمد ﷺ ونسبه».

<sup>(</sup>٢) وإلى فهر جماع قريش، وما كان فوق فهر فليس يقال له قرشيّ، يقال كنانيّ. (طبقات ابن سعد ١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/١٧٢. الطبقات الكبرى لإبن سعد ١/٥٥. والبداية والنهاية ٢٥٢/٦ ـ ٢٥٥. والسيرة النبوية لابن هشام ٢,١/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت، ومن الوف بأحوال المصطفى للمصنف (الباب السابع: ذكر نسب نبينا على .

<sup>(</sup>٥) حديث: «معد عدنان بن أدد بن زند بن يرى بن أعراق الثرى».

أخرجه الطبري في تاريخه ٢٧١/٢ عن أم سلمة. وابن سَعد في الطبقات الكبرى ٥٦/١ عن كريمة بنت المقداد بن الأسود. وابن الجوزي في الوفا (برقم ٦٢).

قالت أم سلمة فزَنْد هو: الهَميْسَع، ويَرَى هو: نبت، وأعراق الثرى: هو إسماعيل، كذلك حكى الزبير بن بكار.

وحكي أيضاً أن أعَرْاق الثَرَى: إبراهيم؛ لأنهم لمَّا رأوه لم تحرقه النار (١) قالوا: ما هو إلَّا أعْرَاق الثَرى.

قال مؤلف الكتاب: (٢) هكذا ضبطه أبو زيد.

وقد حُدثنا عن أبي أحمد العسكري قال: إنما هو زند بالنون، مثل اسم أبي دلامة.

وقال ابن إسحاق: (٣) عَدْنان بن أَدُدَ بنِ مُقَوِّم بنِ ناحور بن يَتْرَح بن يَعْـرُبْ بن يَشْجُبَ (٤) بن أيوب بن قيذار بن (٥) إسماعيل بن إبراهيم.

وقد ذكر بعضهم بين معد وإسماعيل أربعين أباً(٦).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا خالد بن خداش قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال:

ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان (٧).

<sup>(</sup>١) في ت: «لم يحترق بالنار»، وكذلك في الوفا (برقم ٦٢).

<sup>(</sup>٢) «قال مؤلف الكتاب» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وقال إسحاق».

<sup>(</sup>٤) في ت: ﴿يشخب﴾.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٢٧٢/٢ عن ابن إسحاق: ٠٠٠. بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم». ولعل ما أورده المصنف رواية أخرى عن ابن إسحاق.

 <sup>(</sup>٦) انظر تفصيل ما ورد في ذلك في: السيرة النبوية لإبن هشام ١/١ ـ ٤. وتاريخ الطبري ٢٧٢/٢ ـ ٢٧٦.
 والطبقات الكبرى لإبن سعد ١/٥٦ ـ ٥٩. والبداية والنهاية ٢/٢٥٢ ـ ٢٥٧. ومروج الذهب ٢/٢٠.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر بسنده سقط من ت.

وقد أخرجه ابن سعد من الطبقات الكبرى ١/٥٥.

وابن الجوزي في الوفا (برقم ٦٣).

قال عروة: وسمعت أبا بكر بن سليمان بن [أبي](١) حثمة / يقول: ما وجدنا في علم عالم، ولا شعر شاعر أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان بثبت (٢).

وقد سبق (٣) نسب الخليل إلى آدم عليهما السلام.

\* \* \*

فصل (٤)

وبين (٥) مولد نبينا محمد ﷺ وبين آدم عليهما السلام مُدَّة مختلف(٢) فيها.

فعلى ما روى الواقدي: أربعة آلاف وستمائة [سنة](٧).

وقال قوم: ستة آلاف ومائة وثلاث عشرة سنة (٨).

وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس: خمسة آلاف سنة وخمسمائة سنة (٩).

قال(١٠): وكان من آدم (١١) إلى نوح ألفا سنة ومائتا سنة.

[ومن نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائة سنة] (١٢) وثلاث وأربعون(١٣) .

وابن الجوزي في الوفا (رقم ٦٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ /٥٨.

<sup>(</sup>٣) (سبق) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>٥) في ت: (بين).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يختلف».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه في ت. وأورد الطبري حكاية الواقدي في تاريخه ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢/٢٣٧، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) (سنة) سقطت من ت.

وانظر هذه الرواية في الطبري ٢ /٢٣٧ .

<sup>(</sup>۱۰) يعني ابن عباس.

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «وبين».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من الطبري ٢ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>١٣) من أول: «وثلاث وأربعون. . . » حتى « . . . قال مؤلف الكتاب، سقط من ت.

ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة سنة وخمس وسبعون [سنة] (١). ومن موسى إلى داوود مائة سنة وتسع وسبعون سنة. ومن داوود إلى عيسى ألف سنة وثلاث وخمسون سنة. ومن عيسى إلى محمد على ستمائة سنة (٢).

#### \* \* \*

# ذكر آباء رسول الله علية

قال مؤلف الكتاب أما عبد الله أبو رسول الله ﷺ فهو أصغر ولد أبيه (٣) ، وكان عبد الله ، والزبير، وأبو طالب: بنو عبد المطّلب لأم واحدة: واسمها(٤) فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. هكذا قال ابن إسحاق(٥).

وروى هشام بن محمد عن أبيه قال: عبد الله، وأبو طالب واسمه عبد مناف والزبير، وعبد الكعبة، وعاتكة، وبرّة (٦)، وأميمة، ولدُ عبد المطلب إخوة لأمّ، أمهم فاطمة المذكورة (٧).

وقال (^) ابن إسحاق: كان عبد المطلب قد نَذَر حين لقيَ من قريش عند حفر زمزم ما لَقِيَ لئن (٩)، وُلد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتّى يمنعوه ،لينحرن (١٠) أحدَهم لله عند الكعبة، فلما تموا عشرة عرف (١١) أنهم سيمنعونه، فأخبرهم بنذْرِه، فأطاعوه، وقالوا:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٨٣٨. وطبقات ابن سعد ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أولاد أمه»."

<sup>(</sup>٤) في ت: «إسمها» بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (مرة).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٢/٢٣٩.

<sup>(</sup>A) في ت: «قال ابن إسحاق».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (إن). وفي ت: (لأن).

<sup>(</sup>١٠) في ت: «ثم بلغوا عنه حتى يمنعوه ليسخرن».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: (عرفوا).

كيف نصنع؟ قال: (١) يأخذ كل رجل منكم قِدْحاً، ثم ليكتب فيه اسمه، ثم ائتوني به. ففعلوا، ثم أتوه فدخل على هُبَل وقال (٢) \_ يعني لقيّم الصَّنم \_: اضرب (٣) بقداح هؤلاء. وكان عبد الله أصغر بني أبيه، وكان أحبّهم إلى عبد المطلب. فلمّا (٤) أخذها / ١/٨ ليضرب بها(٥) ، قام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله، ثم ضرب صاحبُ القِداح، فخرج القِدْح على عبد الله، فأخذه (١) عبد المطلب بيده، وأخذ الشَّفْرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة، فقامت إليه قريش من أنديتها، وقالوا: ما تريد أن تصنع؟ قال: أذبحه. قالوا: لا تذبحه أبدا حتى تُعْذِر فيه، انطلق به فآتِ [به](١) عَرَّافةً [لها تابع فسلها](١). فانطلق، فقالت [له]: يم الدية فيكم؟ (٩) قالوا: عشرة من الإبل. قالت: فارجعوا ثم قرّبوا(١٠) صاحبكم، وقرّبوا عشراً (١١) من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها بالقِداح (١٢)، فإن خرجت على صاحبكم فزيدُوا من الإبل حتى يَرْضى ربُّكم، فإنْ خرجت على الإبل فقد رَضِي ونجا صاحبكم.

فقرّ بوا عبدَ الله وعشراً (١٣) من الإبل فخرجت على عبد الله ، فزادوا عشراً فخرجت على عبد الله ، فزادوا عشراً فخرجت على عبد الله (١٤) ، فلم يزالوا على هذا إلى أن جعلوها مائةً ، فخرج القدح على الإبل .

<sup>(</sup>۱) في ت: «قالوا».

<sup>(</sup>٢) في ت: «قال».

<sup>(</sup>٣) في ت: «وضرب».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ولما».

<sup>(</sup>٥) «بها» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ١: «فأخذ» وكذلك في الطبري ٢٤١/٢. وما أثبتناه موافق لسيرة ابن هشام والأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فأت عرافة». وفي ت: «إلى عرافة». وما بين المعقوفتين أضفناه من ابن هشام.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من ابن هشام ١٥٤/١ ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٩) «فيكم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فقربوا».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «عشرة».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «ثم أخرجوا بقداحكم عليه وعليها».

<sup>(</sup>١٣) في ت: «فقربوا عبد الله عشراً».

<sup>(</sup>۱٤) «فخرجت على عبد الله» سقطت من ت.

فقالوا: قد رَضيَ ربك. فقال: لا والله حتى أضرب (١) عليها وعليه ثلاث مرات. ففعل فخرج القِدْح على الإبل، فنُحرت، ثم تُركت لا يُصدّ عنها إنسان ولا سَبُعُ (٢).

ثم انصرف عبد المطلب بابنه فمرَّ على امرأة من بني أسد يقال لها: أم قتال بنت (٣) نوفل بن أسد بن عبد العزّى وهي أخت وَرَقَة. فقالت: يا عبد الله، أين تذهب؟ قال: مع أبي، فقالت (٤): لك عندي مثل الإبل التي نُحِرتُ عنك، وَقعْ عليً. فقال إني مع أبي لا أستطيع فراقه (٥).

فخرج به (٦) عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زُهْرة ، وهو يومئذ سيّد بني زُهْرة نسباً . بني زُهْرة نسباً . وهي يومئذ أفضلُ امرأة في قُريش نسباً .

فدخل عليها (٩) ، فوقع عليها مكانه، فحملتْ بنبينا محمد ﷺ، ثم خرج من علي عليه المرأة التي كانت عرضتْ عليه نفسها، فقال: مالك لا تَعْرِضين عليّ

<sup>(</sup>١) من أول: «على هذا إلى أن جعلوها. . . » حتى « . . . حتى أضرب اساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا الخبر في السيرة النبوية ١٥١/١٥١ ـ ١٥٣.

وتاريخ الطبري ٢/ ٢٤٠ ـ ٢٤٣. والبداية والنهاية ٢/٨٨.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١٨/١ ـ ١٠١.

وفي السيرة النبوية: «لا يصد عنها إنسان ولا يمنع» بدلًا من «ولا سبع» من قول ابن هشام وأورده كذلك ابن الحجوزي في الوفا، باب: في ذكر عبد الله أبي نبينا ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في ت: «من بني أسيد يقال لها أم فقال بنت نوفل».

هذا وقد أغفل ابن الجوزي غلطاً منه قول ابن إسحاق، «فيما يزعمون» لأن عادة ابن هشام ـ وكذلك الطبري ـ أن يورد هذا اللفظ عند شكه في الخبر. فهذا خطأ لأن هذا الخبر بصفة خاصة يكثر الكلام عنه، وسنوضح ذلك في نهاية الخبر إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) في ت: «قالت».

<sup>(</sup>٥) في ابن هشام: ﴿لا أستطيع خلافه ولا فراقه».

<sup>(</sup>٦) «به» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «سنأ».

<sup>(</sup>A) في ت: «فتزوجته آمنة».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «ودخل بها».

اليوم ما كنتِ<sup>(۱)</sup> عرضت عليَّ بالأمس؟ قالت<sup>(۲)</sup> له: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس [اليوم]<sup>(۳)</sup> لي بك حاجة. وقد كانت تَسْمع من أخيها ورقة بن نَوْفل، وكان قد تنصَّر واتَّبع الكُتبَ /، فكان فيما ذكر<sup>(٤)</sup>: أنه كائن في هذه<sup>(٥)</sup> الأمة نبيّ من بني ٧٨/ب إسماعيل.

فالجواب: انه كان أصغر الموجودين (^) يومئذ من وَلَد عبد المطلب، ثم وُلد العباس بعد ذلك.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد الكلبي، عن أبي الغيّاض الخثعمي (٩) قال:

مرَّ عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خَثْعَم يقال لها: فاطمة بنت مُرة (١٠)، وكانت أجمل الناس وأعفَّهم (١١) [وكانت] قد (١٢) قرأت الكتب، وكان شباب قريش

<sup>(</sup>١) «ما كنت» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: وفقالت له».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت. وفي ت: «فليس اليوم لي فيك حاجة».

<sup>(</sup>٤) في ت: (فكان فيما أدرك).

<sup>(</sup>٥) في ت: «لهذه الأمة» وكذلك في الطبري ٢ /٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) وقال مؤلف الكتاب، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) (قد) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «الموجود».

<sup>(</sup>٩) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن أبي العاص الخثعمي قال».

<sup>(</sup>١٠) في الطبقات الكبرى ١/٩٦: «فاطمة بنت مُرَّ».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «وأعف». وفي ت: «وكانت من أجمل الناس».

وفي الطّبقات الكبرى ١/٩٦: «وكانت من أجمل الناس و أشَبّه وأعَفّه».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

يتحدثون إليها(١)، فرأت نور النبوّة في وجه عبد الله بن عبد المطلب، فقالت: يافتي، مَنْ أنت؟ فأخبرها . فقالت : هل لك أن تقع عليَّ وأعطيك مائة من الإبل؟ [فنظر إليها](٢) وقال:

أمَّا الحَرَامُ فالمَامَ ماتُ دونَه والحِلّ لا حِلّ فَأَسْتَبِينَهُ فكيف بالأمر الذي تبغينه (٣) يَحْمِي الكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدينَهُ (٤)

ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب، فكان معها، ثمَّ ذكر الخثعميَّة وجمالها وما عرضت عليه، فأقبل عليها فلم ير منها(٥) من الإقبال عليه [آخِراً](٦) كما رآه منها أولاً، فقال: هل لكِ فيما قُلت لي (٧)؟ فقالت: قد كان ذلك مرّة فاليوم لا، فذهبت مثلاً. ثم قالت: (^) أيّ شيء صَنعْتُ بعدي؟ قال: وقعت على زوجتي آمنة بنت وهب. فقالت: إنِّي والله لسْتُ بصاحبة ريبة، ولكني رأيت نور النبوَّة في وجهك، فأردتُ أن يكون ذلك فيّ ، وأبي الله إلّا إن يجعله حيث جعله.

وبلغ شباب قريش ما عرضت على / عبد الله بن عبد المطلب وتأبيه عليها(٩)، 1/49 فذكروا ذلك لها، فأنشأت تقول:

فستلألأت بحناتِم القَطْرِ ما حَوْلَهُ كإضاءةِ الفَجْرِ

إنسى رَأَيْتُ مَنْخيلةً عَرَضَتْ (١٠) فَلِمَائِهَا نُورٌ يُضِيءُ لَهُ

<sup>(</sup>١) (وكان شباب قريش يتحدثون إليها، سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت، والطبقات ٩٦/١: «تنوينه» وما أثبتناه مسوافق لما في الـطبري ٢٢٤/٢. والروض الأنف

<sup>(</sup>٤) ايحمي الكريم عرضه ودينه، سقط من ت، والطبقات الكبرى، والطبري. وقد وردت في الأصل، والطبقات الكبرى، والطبري. وقد وردت في الأصل، والروض الأنف ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فلم يرلها).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) (لي) سقطت من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «وقالت».

<sup>(</sup>٩) (عليها) سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ت: «لمعت» وما أثبتناه من الطبقات.

وَرَأَيْتُهُ شَرَفًا أَبُوءُ بِهِ للّه ما زُهْرِيّة سَلَبَتْ وقالت أيضاً:

بني هاشم قد غادرت من أخيكُمُ كما غادر المصباح بعد خبوه وما كل ما يحوي الفتى من تلادهِ فأجمِلُ إذا طالبت أمراً فإنه [سيكفيكَهُ إمّا يَدُ مُقْفَعِلَةً وَلَمّا قَضَتْ منه أُمَيْنَةُ ما قَضَتْ

ما كلِّ قادح زَيْح ِ زَنْدِهِ يُسودِي ثـوْبيك ما اسْتَلَبَتْ وَمَا تَـدري

أُمَيْنَةُ إِذَ لَلْبَاهِ يَهِ عُتَلِجَانِ فَتَائِلُ قَدَ مَيْثَتْ لَه بِدِهَانِ بحرم ولا ما فاته لتَوانِ سَيَكفِيكَهُ جَدّانِ يَصْطَرِعَانِ وَإِمَّا يَدُ مَبْسُوطَةٌ بِبَنَانِ] وَإِمَّا يَدُ مَبْسُوطَةٌ بِبَنَانِ] نَبَا بصري عنه وكل لساني(١)

(١) جاءت الأبيات مضطربة وبها سقط وتحريف في الأصل، ت فأثبتناها من الطبقات ١/٩٧، وهذه القصة \_ التي أوردها المصنف دون تعقيب على صحتها من عدمه \_ أوردها الطبري ٢٤٣/١ - ٢٤٦، وابن هشام في السيرة النبوية ١/١٥٥ ـ ١٥٧ كلاهما قال: «فيما يزعمون»، وهذه اللفظة كما سبق أن أشرنا، تدلنا إلى عدم اليقين، بل الشك المائل إلى التكذيب، وهذه هي عادة الطبري وابن هشام

وغيرهما فيما يروون من أخبار ليس لها سند قوي، بل ليس لها حتى سند ضعيف.

ودليلنا في تكذيب هذا الخبر عدة أشياء:

١ ـ أن هذه القصة تخالف ما جاء من أحاديث صحيحة في طهارة وشرف نسب الأنبياء، فقد قال النبي ﷺ:
اإن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

فهذه القصة تعارض الاصطفاء، وهذا ما أراد أعداء الإسلام بدسهم مثل هذه القصة الموضوعة.

- ٢ كيف لرجل مثل عبدالله بن عبد المطلب صاحب النسب المصطفى من بني هاشم أن يعود لهذه المرأة بعد أن أتى زوجته آمنة بنت وهب، فيطلب منها ما عرضت عليه هي بالأمس من زنا!؟ مع العلم بأنه حديث عهد بالزواج.
- ٣\_أن كل الروايات مختلفة في اسم هذه المرأة، فمرة ذكرت أنها أم قتال أخت ورقة بن نوفل، وأخرى أنها امرأة من خثعم، وثالثة أنها ليلى العلوية، ورابعة أنها كاهنة من أهل تبالة، وخامسة أنها فاطمة بنت مر المخثعمية. وقد نص على هذا الاختلاف كل من نقل الخبر منهم ابن سعد في الطبقات ١/٩٥-٩٦. والبهيقي في الدلائل ١٠٢/١\_١٠٨. وابن هشام ١/١٥٦ ـ ١٥٧، وغيرهم فمن هذا يتضح لنا أن هذا الخبر كذب وافتراء، والله تعالى أعلم.

## وأما عبد المطلب

فاسمه: شيبة [الحمد](١)، سُمِّي بذلك لأنه وُلد وفي رأسه شيبة.

أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن عساكر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: أخبرنا ابن يونس قال: أخبرنا يعقوب بن محمد الزهري قال: حدَّثنا عبد العزيز بن عمران بن عبد الله، عن أخبرنا يعقوب عن أبي عون، عن المسور بن مخرمة، عن ابن عباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: قال أبي عبد المطلب (٢):

خرجت إلى اليمن في رحلة الشتاء والصيف، فنزلتُ على رجل من اليهود يقرأ الزبور. فقال: يا عبد المطلب، ائذن لي فأنظر في بعض جسدك. فقلت (٣): انظر ما لم يكن (٤) عورة. فنظر في منخري فقال: أجد في أحد منخريك ملكاً وفي الأخرى نبوّة، فهل [لك] (٥) من شَاعَة؟ قلت: وما الشَاعَةُ؟ قال: الزوجة. قلت: أما اليوم فلا. قال: فإذا قدمت مكة فتزوج. فقدم فتزوج هالة، فولدت له حمزة، وصفية، وتزوج عبد الله فإذا قدمت / له رسول الله على أبيه (١).

قال مؤلف الكتاب (٧): يقول العرب: فلج فلان على خصمه؛ أي: فاز وغلب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أخبرنا هبة الله بن الحصين بإسناد له عن ابن عباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: قال أبي عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ما لم تر عورة».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨٦/١. وأبو نعيم في دلائل النبوة ٨٨، ٨٩. والبيهقي في الدلائل ١٠٦/١، ١٠٧، وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى ١/٠١. وابن كثير في البداية والنهاية ٢٥١/٢. وابن الجوزي في الوفا رقم ٧٩.

<sup>(</sup>٧) وقال مؤلف الكتاب، سقطت من ت.

#### فصل

قال مؤلف الكتاب(۱): وإنما قيل له عبد المطّلب؛ لأن هاشماً خرج إلى الشام في تجارة، فمرَّ بالمدينة، فرأى سلمى بنت عمر - وبعضهم يقول: بنت زيد بن عمرو بن لبيد(۲) بن حرام بن خداش بن جندب بن عدي بن النجار فأعجبته، فخطبها إلى أبيها لبيد(۲)، وشرط عليه أن لا تلد ولدا إلا في أهلها(٤)، ثم مضى هاشم لوجهه قبّل أن يبني بها، ثم انصرف راجعاً من الشام، فبنى بها(٥) في أهلها بيثرب، فحملت منه، ثم ارتحل إلى مكة وحملها معه، فلما أثقلت ردَّها إلى أهلها، ومضى إلى الشام فمات بغرة، فولدت له عبد المطلب، فمكثت بيثرب سبع سنين أو ثماني سنين(٦)، ثم ان رجلًا من بني الحارث بن عبد مناة مرَّ بيثرب(٢)، فإذا غلمان ينتضلون(٨)، فجعل شيبة إذا خَسَقَ (٩) قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيّد البطحاء(١٠). فقال له الحارثيّ: مَنْ أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فلما أتى الحارثي مكة قال للمطلب وهو جالس في الحجر: [يا أبا الحارث](١١)، تعلم أنيّ وجدت صبياناً ينتضلون(٢١) بيثرب، وفيهم غلام إذا خَسَقَ قال: أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء. فقال المطّلب (٢١٠): والله لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به. فقال له الحارثي: هذه راحلتي بالفناء فاركبها أنا.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «فصل: قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بن أسد».

<sup>(</sup>٣) في ت: «فأنكحها إياها».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ولداً من غير أهلها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فابتني بها».

<sup>(</sup>٦) «أو ثماني سنين» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قدم من يثرب».

<sup>(</sup>۸) في ت: «يتصدون».

<sup>(</sup>٩) خسق: أصاب ونفذ.

<sup>(</sup>١٠) في ت: «أنا ابن هاشم سيد البطحاء».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «غلماناً يتناضلون».

<sup>(</sup>۱۳) «المطلب» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «فأدركها».

فجلس المطّلب (۱) عليها، فورد يشرب عشاء، حتى أتى عديّ بن النجار، فإذا غلمان يضربون كُرة بين ظهريْ المدينة، فجلس فعرف ابن أخيه. فقال للقوم: أهذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم، هذا ابن أخيك، فإن كنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلم [به] (۲) أمه، فإنها إن علمت لم تدعك وحلنا بينك (۳) وبينه. فدعاه فقال: يا ابن أخي أنا عَمك. وقد أردتُ الذهاب بك إلى قومك. وأناخ راحلته، فما كذب أن جلس على عَجز الناقة /، فانطلق به، ولم تعلم أمه حتى (٤) كان الليلُ، فقامت تدعوه فأخبرت أن عمه ذهب به، وقدِم به المطّلب ضحوة، والناس في مجالسهم، فجعلوا يقولون (۵): مَنْ هذا وراءك؟ فيقول: عبد لي (۲)، حتى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم، فقالت: مَنْ هذا؟ قال: عبد لي دم خرج المطّلب (۲) حتى أتى الحزورة، فاشترى حُلة فقالت: مَنْ هذا؟ قال عبد لي دم خرج المطّلب أي مجلس بني عبد مناف، فجعل بعد ذلك يطوف في سِكَك مكة في تلك الحُلة. فيقال (۲) ذي ذلك العُلة، في الله المطّلب، لقوله: «هذا عبدي» عين سأله قومه، فقال المطّلب: في ذلك (۹):

عَـرفْتُ شَيْبَةً والنَّجَّارُ قـد جعلَتْ أبناؤُهَا حَـوْله بِالنَّبْلِ تَنْتَضِـلُ قَـد على بن قال مؤلف الكتاب: (١١) هذا حديث الواقدي، وهشام عن أبيه. وقد رواه على بن حرب الموصلي، عن ابن معن (١٢) عن محمد بن أبي بكر الأنصاري عن مشايخ الأنصار، قالوا:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فجلس عبد المطلب».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: (وقد خلينا بينك).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حتى إذا كان الليل».

 <sup>(</sup>٥) في ت: «فجعلوا يقولون له». وما أثبتناه موافق للطبري.

<sup>(</sup>٦) في ت: «هذا عبد لي، وما أثبتناه موافق للطبري والأصل.

<sup>(</sup>٧) اثم خرج المطلب، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فقيل).

<sup>(</sup>٩) وفي ذلك، سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري في التاريخ ٢٤٨، ٢٤٧.

<sup>(</sup>١١) وقال مؤلف الكتاب، سقطت من ت.

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «أبي معشر».

تزوَّج هاشم امرأة من بني عديّ بن النجار ذات شرف، وكانت تشرط على مَنْ خطبها المقام بدار قومها فولدت له شيبة الحمد، فرُبِّي (۱) في أخواله مكرَّماً. فبينا هو يناضل فتيان الأنصار إذ أصاب [خصلة] (۲) قال: أنا ابن هاشم. وسمعه رجل مجتاز، فلما قدم مكة قال لعمه المطّلب: [قد] (۳) مررت بدار بني قيْلة فرأيت فتى من صفته كذا، يناضل فتيانهم فاعتزى إلى أخيك، وما ينبغي ترك مثله في الغربة (٤). فرحل المطّلب حتى ورد المدينة، فأراده على الرّحلة (٥). فقال: ذاك إلى الوالدة، فلم يزل بها حتى أذِنَتْ له، فأقبل به قد أرْدفه، فإذا لَقِيَه اللاقي (٢)، وقال: مَنْ هذا يا مطّلب؟ قال: عبد لي (۷) فسمي عبد المطلب، فلما قدم مكة وَقَفَه على ملك أبيه، وسلّمه إليه (۸).

#### \* \* \*

# فصل(۹)

وكان إلى عبد المطلب بعد هلاك [عمّه] المطلب ما كان (١٠) إلى مَنْ قبله من بني (١١) عبد مناف من أمر السقاية والرِّفادة، وشرُفَ في قومه، وعَظُم خطره، فلم يكن يُعدَل به منهم أحد (١٢).

وكان إذا أهلَّ رمضان / دخل حراء فبقي فيه طول الشهر، وكان يُطعم المساكين، ٨٠/ب ويُعظم الظلم، ويُكثر الطواف بالبيت(١٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فنشأ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: (وما ينبغي لك ترك مثله في القرية).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وت: «الراحلة».

<sup>(</sup>٦) في ت: «الملاقي».

<sup>(</sup>٧) في ت: «هذا عبد لي» وما أثبتناه من الأصل والطبري.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢٤٦/٢ ـ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٩) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «وكان عبد المطلب بعد هلاك عمه صار إليه ما كان». وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) ومن قبله من بني، سقط من ت.

<sup>(</sup>١٢) السيرة النبوية لابن هشام ١٤٢/١. والطبري ٢/١٥٢.

<sup>(</sup>١٣) من أول: «وكان إذا أهل رمضان. . . ، حتى « . . . الطواف بالبيت، سقط من ت.

#### فصل

وعبد المطلب [هو] (١) الذي أُتِي في منامه فقيل له: احفر زمزم، قال: وما زمزم (٢)؟ قيل: لا تُنزَحُ ولا تُذَمّ، (٣) تَسْقي الحَجِيجَ الأعْظَم، وهي بين الفَرْث والدم، عن نُقْرة الغراب الأعصم [وهي شرب لك ولولدك، وكان غراب أعصم] (٤) لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم، فحفرها ثلاثة أيام فبدا [له] (١) الطويّ (١)، فكبّر، وقال: هذا طوي إسماعيل. فقالت له قريش: أشركنا فيه فقال: ما أنا بفاعل، هذا شيء خصِصْتُ به دونكم، فاجعلوا بيني وبينكم مَنْ شِئتُم أُحاكم كم إليه (٧)، قالوا: كاهنة بني سعد. فخرجوا إليها، فعطشوا في الطريق حتى أيقنوا بالموت، فقال عبد المطلب: والله إنّ إلقاءنا هكذا بأيدينا لعجز، (٨) ألا نضرب في الأرض، فعسى الله أن يرزقنا ماء. وقام إلى راحلته فركبها (٩) فلما انبعثت به انفجر (١٠) من تحت خُفّها عين ماء عَذْبٍ، فكبّر عبد المطلب، وكبّر أصحابه [وشربوا] (١١). وقالوا: [قد] (٢١) قضَى لك عَذْبٍ، فكالله، فوالله لا نخاصمك فيها أبداً. [فرجعوا] (١٦). وخلّوا بينه وبين زمزم. (١٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) وقال: وما زمزم، سقط من ت.

 <sup>(</sup>٣) في ت: «لا ينزع ولا يرم». وفي ابن هشام: «لا تنزف أبداً ولا تذم». وفي دلائل النبوة للبيهقي ١/٩٤:
 «لا تنزف ولا تذم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) الطوي: الحجارة التي بها البئر.

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِلَيْهِ ﴾ سقط من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: (إن إلقاءنا بأيدينا هكذا أيعجز أن).

<sup>(</sup>٩) (فركبها) سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (تفجر).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٤) انظر الخبر في: طبقات ابن سعد ١/٨٣ ـ ٨٤. وسيـرة ابن هشام ١/١٤٥، ١٤٦. ودلائــل النبوة للبيهقي ١/٩٣ ـ ٩٥.

وكان عبد المطلب قد وجد في زمزم غزالين من ذهب كانت جرهم دفنتهما فيه (۱) حين أخرجت من مكة ، وأسيافاً وأدرعاً ، فجعل الأسياف (۲) باباً للكعبة ، وضرب الغزالين صفائح في الباب فكان أول ذهب حليتها الكعبة .

وقد روى ابن حبيب في حديث الغزالين (٣) شيئاً آخر، قال: كان معين بن عبد القيس مالقاً لشباب قريش يسقون عنده ويشربون وكان عيادة فتاك قريش وحلفاؤهم، منهم: أبو لهب، والحكم بن أبي العاص، والحارث بن عامر بن نوفل وغيرهم، وأقبلت عير من الشام تحمل خمراً، فقال لهم أبو لهب: ويلكم أما عندكم نفقة. قالوا: لا. قال: فعليكم بغزال الكعبة، فإنما هو غزال أبي، وكان عبد المطلب استخرجه من زمزم ووجد بها سيوفاً والغزال، فحمله للكعبة. فانطلقوا بالليل فحمل أبو مسافع (٤)، والحارث بن عامر على ظهورهما حتى ألقياه / على الكعبة، فضرب الغزال ١٨/أ فوقع، فتناوله أبو لهب ثم أقبلوا به فكسروه فأخذوا الذهب وعينيه، وكانت من ياقوت، وطرحوا طوقه، وكان على خشب في منزل شيخ من بني عامر، فأخذ أبو لهب العنق والرأس والقرنين، وانطلق فلم تقربهم وذهبوا فاشتروا كل خمر كان [معهم] وأعطوا الشنف والقرط القسيس، فافتقدت قريش الغزال، فتكلموا فيه، وجد في لبرة عبد الله بن جدعان، فمر العباس، وهو شاب بدُوْر بني سهم وهم يغنون ويقولون:

إن الغزال الذي كلتم وحليت يعنونه بخطوب الدهر والعشر طافت به عصبة من سرقومهم أهل العلا والندا والبيت ذي الستر

فأخبِر أبوطالب (٥) فجاءوا ابن جدعان وغيرهم فسمعوا الغناء، وأقبلوا من الغد ووجدوا العينين: إحداهما مقرط قرط الغزال والأخرى مشنفة بالمنفد، فهرب الحارث بن عامر، وقطعت يد الرجل، وصولح القوم على خمسين ناقة ففدوا بها الكعبة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) (فيه) سقط من ت.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «وأسياف وأدرعد فجعل للأسياف» وهذا خطأ لغوي «فاقتضى» التصحيح.

<sup>(</sup>٣) من أول: «وضرب الغزالين صفائح في الباب. . . » حتى آخر الفصل سقط في ت.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالأصل، وكتب تحتها: «أبو لهب».

<sup>(</sup>٥) هَكَذَا فِي الأصل، والخبر ساقط من ت.

#### فصل

وكانت كُنية عبد المطلب: أبا الحارث، كُنّي بذلك لأن الأكبر من ولده الذكور كان اسمه الحارث<sup>(۱)</sup>.

قال هشام بن محمد بن السائب: ولد لعبد المطلب عشرة بنين منهم: عبد الله أبو نبينا ﷺ (٢)، وأبو طالب، والزبير: أمهم فاطمة بنت عمرو مخزومية، والعباس، وضرار: أمهما نتيلة النمرية، وحمزة، والمقوم: أمهما: هالة بنت وهب، وأبو لهب أمه: لبنى خزاعية، والحارث: أمه صفية من بني عامر بن صعصعة، والغيداق: أمه من خزاعة.

وأما هاشم فاسمه عمرو. وإنما قيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد [لقومه] (٣) وأطعمه.

فقال ابن الزِّبَعْرى فيه:

عَمْرُو العُلا هَشَمَ التَّرِيدَ لِقَوْمهِ ورِجالُ مَكَّةَ مُسْنِتُ وُنَ عِجَافُ (٤)

ذلك أن قومه من قريش أصابهم قحْط، فرحل إلى فلسطين، فاشترى الدقيق، الله ثم الله فقدم به / مكَّة، فأمر به فخبز له ثم نحر جَزُوراً، ثم اتّخذ لقومه مِنْ مرقه ثريداً بذلك الخبز.

وهو أوَّلُ مَنْ سنَّ الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف (٥).

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن الحرثة قال: أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد قال: أخبرنا ابن المغيرة الجوهري قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدَّثنا الزبير

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَبُو نَبِينَا ﷺ مقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٤) أمالي المرتضى ٢/٩٦٢. وتاريخ الطبري ٢٥٢/٢ والمسنتون: الذين أصابتهم سنة، أي: جوع.

<sup>(°)</sup> في ت: «ورحلة الصيف» وما أثبتناه من الطبري ٢٥٢/٢، والأصل.

ابن بكار قال: حدَّثني محمد بن يحيى قال حدَّثني عمران بن عبد العزيز قال (\*):

كانت (١) قريش في الجاهلية تعتقد وكان اعتقادها أن أهل البيت منهم كانوا إذا هلكت أموالهم خرجوا إلى برازٍ من الأرض فضربوا على أنفسهم الأخبية، ثم تناوموا فيها حتى يموتوا من قبل أن يعلم بحالتهم، حتى نشأ هاشم بن عبد مناف، فلما عظم قدره قال: يا معشر قريش، إن العز مع كثرة العدد، وقد أصبحتم أكثر العرب أموالاً وأعزها نفراً، وإن هذا الاعتقاد قد أتى على كثير منكم، وقد رأيت رأياً. قالوا: رأيك رشد فمرنا نأتمر (٢). قال: رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم وأعمد إلى رجل غني فأضم إليه فقيراً [أجمع] (٣) عيالة بعدد عياله، وأذره في الرحلتين، فما كان من مال الغني من فضل عاش الفقير وعياله في ظله، وكان ذلك قاطعاً للأحقاد قالوا: نعم ما رأيت. فألف بين الناس، فلما بعث الله تعالى رسوله عليه السلام، كان فيما أنزل عليه ﴿ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (٥) ثم نزلت: (١) ﴿لإيلاف قريش ﴿(٧) أي: لتراحمهم وتواصلهم، وإن كانوا على شرك.

\* \* \*

فصل

وكان هاشم وعبد شمس أكبر ولد عبد مناف، وقيل: ولدا توأمين، وإن أحدهما ولد قبل صاحبه (٩)، فنحيت عنها، فسال من ذلك دم فتُطِيِّر من ذلك (١٠). فقيل: يكون بينهما دم.

<sup>(\*)</sup> حذف السند من ت وكتب بدلا منه: «أنبأنا المبارك بن علي بإسناد له عن عمران بن عبد العزيز قال».

 <sup>(</sup>١) في ت: «كان قريش».

<sup>(</sup>٢) في ت: «رأيك أشد فمرنا نأتم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «من فضل مال».

<sup>(</sup>٥) سورة: الفيل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وثم قال: ولم فعلت ذلك».

<sup>(</sup>٧) سورة: قريش، الآية: ١.

<sup>(</sup>٨) في ت: «قبل الآخر».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «واصبعه ملتصقة له بجبهة صاحبه».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فنظر في ذلك».

وأخوهما المطلب أصغرهم (١) ، وأم الثلاثة : عاتكة بنت نمرة السلمية ، وأخوهم : نوفل ، وأمه واقدة ، فسادوا كلهم بعد أبيهم عبد مناف ، وكان يقال لهم : المجبرون ، 1/٨٢ فلهم يقول / القائل :

يا أيُّها السَّجُلُ المُحـوِّلُ رَحْلَهُ أَلَّا نـزلْتَ بـآلَ عَبْدِ مَنافِ! (٢)

وكان أوَّل مَنْ أخذ (٣) لقريش العِصَم (٤)، فانتشروا من الحرم، أخذ لهم هاشم حبلاً من ملوك الشام والروم وغسان (٥)، وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر، فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة، وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة، فاختلفوا بذلك السبب إلى [العراق وأرض الشام، وأخذ لهم المطلب حبلاً من ملوك حمير، فاختلفوا بذلك السبب إلى [العراق وأرض الشام، وأخذ لهم المطلب حبلاً من ملوك حمير، فاختلفوا بذلك السبب إلى [(١) اليمن فجبر الله لهم قريش فسمُّوا المجبرين (٧).

#### \* \* \*

#### فصل

وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف السّقاية والرِّفادة، وأطعم الناس، فحسده أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان ذا مال فتكلف (^) أن يصنع صَنيع هاشم، فعجز عنه، فشمت به ناس من قريش، فغضب ونال من هاشم، فدعاه إلى المنافرة، فكره هاشم ذلك، فلم تدعه قريش، واحفظوه، قال: فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدق، تنحرها [ببطن] (٩) مكة، والجلاء عن مكة عشر سنين. فرضيَ بذلك أمية، وجعلا بينهما الكاهِن الخُزاعيّ، فنقر هاشماً عليه، فأخذ هاشم الإبل فنحرها، وأطعمها مَنْ حَضَرهُ،

 $\epsilon$ 

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأصغر).

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى ٢ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (واتخذ).

<sup>(</sup>٤) العصم: الحبال، ويراد بها العهود.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أخذ لهم هاشم من ملوك الشام والروم وغسان حبلًا.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فكلف).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

وخرج أميّة إلى الشام، فأقام بها عشر سنين فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأميّة(١).

أنبأنا يحيى بن الحسن البنا. قال: أخبرنا ابن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسى قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدَّثني عمر بن أبي بكر الموصلي قال: حدَّثني يزيد بن عبد الملك بن المغيرة، عن نوفل، عن أبيه

اصطلحت قريش على أن يولى هاشم بن عبد مناف السّقاية والرّفادة، وذلك أن عبد شمس كان يسافر قبل ما يقيم بمكة، وكان رجلًا مقلًا، وكان هاشم رجلًا موسراً، وكان إذا حضر الحج قام في قريش، وقال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل بيته، وإنه يأتيكم في هذا الموسم نفار الله، يعظمون حُرمة / بيته، وهم ضيف الله، وأحق الضيف بالكرامة [ضيفه] (٣) وقد خصكم الله بذلك، وأكرمكم به، فأكرموا ضيفه، فإنهم يأتون شعثاً غبراً من كل بلد، وقد أوجفوا وثقلوا وأرملوا، فأقروهم وأعينوهم، فكانت قريش ترافد على ذلك حتى إن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم، وكان هاشم يخرج كل سنة مالاً كثيراً، فكان يأمر بحياض من أدم فيجعل في موضع زمزم قبل أن تحفر (٤)، ثم يستقى (٥) فيها من الأبار (٦) التي بمكة فيشرب الحاج، وكان يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى وبجُمع وبعرَفة، وكان يثرد لهم الخبز والشحم والسمن والسويق [والتمر] (٧) ويحمل لهم الماء، وكان هاشم أول مَنْ سَنّ الرحلتين: رحلة إلى أرض الحبشة إلى النجاشي ورحلة إلى أرض الشام، وربما دخل على قيصر فيكرمه، فمات بغزة.

١/٨٢

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢٥٣،٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: وأخبرنا يحيى بن الحسن بن البنا بإسناد له عن ينزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبيه قال».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «قبل أن تحتفر».

<sup>(</sup>٥) في ت: (يستسقى).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «البيار».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

قال الزبير وحدثني محمد بن حسن عن محمد بن طلحة، عن عثمان بن عبد الرحمن [قال](١): قال ابن عباس:

والله لقد علمت قريش أن أوّل مَنْ أخذ لها الإيلاف وأجاز لها العيرات هاشم، والله ما نبذت قريش خيلًا، ولا أناخت بعيراً بحضرِ (٢) إلا لهاشم، والله إن أوّل مَنْ سقى بمكة ماء عذباً وجعل باب الكعبة ذهباً لعبد المطلب.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو الطيب الطبري قال: أخبرنا المعافي بن زكريا قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد جعفر الأزدي قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدَّثني محمد بن الحسين قال: أخبرنا (٢٦) سليمان بن حرب قال: أخبرنا أبو هلال الراسبي، عن حميد بن هلال قال:

تفاخر رجلان من قريش رجل من بني هاشم ورجل من بني أمية، فقال هذا: قومي أسخى من قومك. وقال هذا: قومي أسخى من قومك. فقال: سل في قومك حتى أسأل في قومي. فافترقا على ذلك فسأل الأموي عشرة من قومه فأعطوه مائة ألف، كل ٨٣/أ واحد [منهم](٤) عشرة آلاف. قال: وجاء/ الهاشمي إلى عبد الله بن عباس فأعطاه مائة ألف، ثم أتى الحسن بن على فسأله: هل أتيت أحداً قبلى؟ نعم عبد الله بن العباس فأعطاني مائة ألف. قال(°): فأعطاه الحسن مائة ألف وثلاثين ألفاً، ثم أتى الحسين فسأله، فقال: هل أتيت أحداً قبلي قبل أن تأتيني (٢)؟ قال: نعم، أخاك الحسن، فأعطاني مائة ألف وثلاثين ألفاً، قال: لو أتيتني قبل أن تأتي أخي (٧) أعطيتك أكثر من ذلك ولكن لا أزيد على (^) سيدي [قال] (٩): فأعطاه مائة ألف وثلاثين ألفاً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ابحضر، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: (حدثني).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>o) «قال» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) «قبل أن تأتيني» سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) في ت: «قبل أن تأتيه».

<sup>(</sup>٨) في ت: «لم أكن لأزيد على».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

قال: فجاء الأموي بمائة ألف من عشرة. وجاء الهاشمي بثلثمائة ألف وستين ألف من ثلاثة. فقال الأموي: سألت عشرة من قومي فأعطوني مائة ألف. وقال الهاشمي: سألت ثلاثة من قومي فأعطوني ثلاثمائة ألف وستين ألفاً. قال: فعجّز الهاشمي [على](١) الأموي، فرجع الأموي إلى قومه فأخبرهم الخبر(٢)، وردّ عليهم المال فقبلوه، ورجع الهاشمي إلى قومه فأخبرهم الخبر وردّ عليهم المال فأبوا أن يقبلوه، وقالوا: لم نكن(٣) لنأخذ شيئاً قد أعطيناه. (٤).

وقد روى هشام عن أشياخ له: أن عبد المطلب بن هاشم وَحَرْبَ بن أميّة رحلا (°) إلى النجاشي [الحبشي] (۲) فأبى أن ينفّر بينهما فجعلا بينهما نفيل بن عبد العزى بن رباح فقال لحرب: يا أبا عمرو، أتنافر رجلًا هو أطول منك قامة، وأعظم منك هامة، وأوسم منك وسامة وأكثر منك ولداً، فنفّره عليه، فقال له حرب: إن من انتكاث [الزّمان] (۷) أن جعلناك حكماً (۸).

وكان أوَّل مَنْ مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم، مات<sup>(۹)</sup> بغزّة من أرض الشام، ثم مات عبد شمس بمكة فقُبر بأجياد، ثم مات نوفل بالسَلْمان من طريق العراق، ثم مات المطّلب بردْمان من أرض اليمن، وكانت الرّفادة، والسّقاية بعد هاشم إلى أخيه المطّلب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الخبر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ماكنا».

<sup>(</sup>٤) في ت: (قد أعطيناك).

وهذا الخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج».

<sup>(</sup>٥) في ت: (وخلا إلى).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) الخبر في تاريخ الطبري ٢٥٣/٢. وابن سعد ١/٨٧.

<sup>(</sup>٩) «مات» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبري ٢٥٤/٢.

## فصل(١)

قال هشام بن محمد السائب (٢) الكلبي؛ انتهى الشرف من قريش في الجاهلية ووصل في الإسلام إلى عشرة رهط من عشرة أبطن وهم:

۸۳/ب هاشم، وأمية، ونوفل، وعبد / الدار، وأسد، وتيم، ومخزوم، وعدي، وجمح، وسهم.

وكان من بني هاشم العباس بن عبد المطلب، يسقي الحجيج في الجاهلية، وبقي ذلك له (٣) في الإسلام، وكانت له العمادة، وهي أن لا يتكلم أحد في المسجد الحرام برفث ولا هجر، ولا يُرفع صوت (٤)، كان العباس رضي الله عنه ينهاهم عن ذلك (٥).

ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب. كانت عنده العقاب راية قريش، وإذا كانت عند رجل أخرجها إذا حميت الحرب، فإن اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب، وإن لم يجتمعوا على أحدٍ رأسوا صاحبها وقدموه.

ومن بني نوفل الحارث بن عامر وكانت إليه الرفادة، وهي مال كانت<sup>(٦)</sup> تخرجه من أموالها وترفد به منقطعي الحاج.

ومن بني عبد الدار عثمان بن طلحة كان إليه اللواء والسدانة مع الحجابة، ويقال والندوة في بني عبد الدار.

ومن بني أسد يزيد بن ربيعة بن الأسود، وكانت إليه المشورة، وذلك أن رؤساء قريش لم يكونوايجتمعون على أمرٍ حتى يعرضوه عليه ، فإن وافقه والأهم عليه ، وإلا تخير (٧) فكانوا أعواناً، واستشهد مع رسول الله عليه بالطائف.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>٢) «السائب» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) (له) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: (صوته).

<sup>(</sup>٥) في ت: «عن هذا».

<sup>(</sup>٦) في ت: «ما كانت».

<sup>(</sup>٧) في ت: «وإلا ترك».

ومن بني تيم: أبو بكر الصديق [رضي الله عنه] (١) كانت إليه في الجاهلية الإساف، وهي الديات والمغرم [وكان إذا احتمل شيئًا يسأل فيه قريش سدنة وإحماله من ينظر فيه] (٢) وإن أحمله غيره خذلوه.

ومن بني مخروم: خالد بن الوليد كانت [إليه] (٣) القبة والأعنة، فأما القبة فإنهم فإنهم (٤) كانوا يضربونها، ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة فإنه كان يكون على خيل قريش في الحرب.

ومن بني عدي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت إليه السفارة في الجاهلية وذلك إذا وقعت بين قريش وغيرهم [حرب] (٥) بعثوه سفيراً أو إن نافرهم حي المفاخرة بعثوه مفاخراً، ورضوا به.

ومن بني جمح: صفوان بن أمية، وكانت إليه الأيسار، وهي الأزلام كان هو الذي يجرى (٦) ذلك على يديه.

ومن بني / سهم: الحارث بن قيس، وكانت [إليه](٧) الحكومة والأموال التي ٨٤/أ يسمونها لألهتهم إليه.

فهذه مكارم قريش التي كانت في الجاهلية، وهي السقاية [والعمادة والعقاب والرفادة والحجابة والندوة واللواء والمشورة والإساف] (^) والقبة والأعنة والأيسار والحكومة والأموال المحجرة للآلهة، وكانت إلى هؤلاء العشرة [من البطون العشرة] (٩)، وجاء الإسلام فوصل ما يصلح وصله، وكذلك كل شرف من شرف الجاهلية أدركه الإسلام فوصله، وكانوا إذا كانت حرب اقترعوا (١٠) بين أهل الرئاسة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت هذه الزيادة في النسحة ت وهي غير مفروءة بسبب تناثر بعض الحبر عليها. والمعنى لا ينقص بدونها).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وكانوا».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: (يجرون).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «أقرعوا».

فمن (١) خرجت القرعة عليه أحضروه صغيراً كان أو كبيراً، فلما كان يوم الفجار اقترعوا بين بني هاشم، فخرج منهم العباس، وكان صغيراً فأجلسوه (٢) على الفرس.

#### \* \* \* وأما عبد مناف

فاسمه المغيرة، وكان يقال له: القمر من جماله وحسنه، وكان قُصيّ فيما زعموا يقول: ولد لي أربعة فسميت اثنين بصنميّ، [وواحداً بداري، وواحداً بنفسي؛ وهم: عبد مناف، وعبد العُزّى)، (٣) وعبد الدار، وعبد قصيّ، أمهم جميعاً: حُبَّى بنت حُليَل بن حُبْشِية (٤) الخزاعي.

ودفعت ولدها عبد مناف إلى مناف (٥)، وكان أعظم أصنام مكة تديَّناً بذلك، فغلب عليه عبد مناف، وله قيل:

كَانَتْ قُرَيشٌ بَيْضَةً فتفلَّقَتْ فالمحُّ خالِصَةٌ لِعَبْدِ مَنَافِ(١)

وكانت الرياسة في بني عبد مناف، والحجابة في بني عبد الدار، فأراد بنو عبد مناف أن يأخذوا ما بيدي بني عبد الدار، فحالف بنو عبد الدار بني سهم وقالوا لهم: امنعونا من بني عبد مناف، فلما رأت ذلك أم حكيم بنت عبد المطلب عمدت إلى جفنة فملأتها خلوقاً، ثمّ وضعتها في الحجرة وقالت: مَنْ تطيب بهذا فهو مِنا. فتطيب به بنو عبد مناف، وأسد، وزهرة، وبنو تيم، فسمُّوا المطيّبين. فلما سمعت بذلك بنو سهم نحروا جزوراً وقالوا: مَنْ أدخل يده [في دمها](٧) فهو منها. فأدخلت أيديها: بنو عبد الدار، وبنو سهم، وجمح، وعديّ، ومخزوم، فلمّا فعلوا ذلك وقع الشر، وسُمُّوا

<sup>(</sup>١) في ت: «فيمن».

<sup>(</sup>٢) في ت: «وهو صغير فأجلس».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حُبّى بنت الحليل بن حبيب.

<sup>(</sup>٥) «إلى مناف» سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢٥٤/٢. والبيت في أمالي المرتضى ٢٦٨/٢. والروض الأنف ١/٩٤.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «من أدخل يده فهو منا». وفي ت: «من أدخل في دمها».

أحلافاً. وكان عمر بن الخطاب من الأحلاف، / فلما قتل صاحب (١) الصابحة، واشتد ٨٤/ب الاختلاف فقال ابن عباس: ويحك والمختلف عليهم (٢).

# \* \* \* \* وأما قُصيّ

فله ثلاثة أسماء: زيد، وقصي، ومجمعاً. وفيه يقول الشاعر:

همام له أسماء صدق ثلاثة قصي وزيد ذو النهدى ومجمع

فأما اسمه الأصلي فزيد، وإنما قيل له: قصي لأن أباه كلاب بن مرة، وكان [قد] (٢) تزوج أم قصيّ: فإطمة بنت سعدٍ، فولدت لكلاب: زُهرة وزيداً، فهلك كلاب وزيد صغير، وقد شب زهرة وكبر فقدم ربيعة بن حران بن ضِنّة فتزوج فاطمة أم زهرة وقصي، وزهرة رجل قد بلغ، وقُصيّ فطيم أو قريب من ذلك فاحتملها إلى بلاده من أرض بني عُذره من أشراف الشام، فاحتملت معها قُصياً لصغره، وتخلّف زُهرة في قومه فلم يبرح من مكة، فسمي زيد: قُصياً (٤) لبُعد داره عن دار قومه، فبينا قُصيّ بأرض قضاعة لا ينتمي إلا إلى ربيعة بن حرام وقع بينه وبين رجل [من قضاعة] (٥) شيء فقال له ألا تلحق بقومك، فإنك لستَ منّا! فرجع قصيّ إلى أمّه فسألها عَمّا قال له ذلك ألا تلحق بقومك، فإنك لستَ منّا! فرجع قصيّ إلى أمّه فسألها عَمّا قال له ذلك كعب بن لؤيّ بن غالب، وقومك بمكة عند البيت الحرام وحوله. فأجمع قُصيّ الخروج كعب بن لؤيّ بن غالب، وقومك بمكة عند البيت الحرام وحوله. فأجمع قُصيّ الخروج عتى يدخل إلى قومه واللحوق بهم، وكره الغربة، فقالت له أمه: لا تعجل بالخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام فتخرج في حاج العرب، فإني أخشى عليك أن يُصيبك بعض عليك الشهر الحرام فتخرج في حاج العرب، فاني أخشى عليك أن يُصيبك بعض البأس، فأقام حتى دخل الشهر الحرام، فخرج في حاج [العرب من] (٨) قضاعة، فقدم البأس، فأقام حتى دخل الشهر الحرام، فخرج في حاج [العرب من] (٨)

<sup>(</sup>١) من أول: «فلما قتل صاحب. . . » حتى نهاية الفقرة: سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١٣٢/١. وطبقات ابن سعد ١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: (قسمي قصياً).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت. وأثبتناه من الطبري ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) ، (٧) ، (٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

مكة فلما فرَغ من الحج (۱) أقام بها، فخطب إلى (۲) حُلَيْل بن حُبْشِيَّة الخزاعي ابنته حُبَّى، فزَّ وجه وكان حليل يلي أمر مكة، فولدت له: عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العزى، ومبد قصي، فلما انتشر ولده، وكثر ماله، وعظم شرفه / هَلَكَ حُلَيْل [بن حُبْشِيَّة] (۲) فرأى قصي أنه أُولَى بالكعبة وأمر مكة من خُزاعة وبني بكر، وأن قريشاً صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم، فكلَّم رجالاً من قريش وبني كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة، فلما قبلوا منه دعاهم إليه وبايعوه على ذلك، كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة - وهو ببلاد (١٥) قومه - يدعوه إلى نصرته والقيام معه، فقام رزاح في قضاعة، فدعاهم إلى نصر أخيه فأجابوه.

وبعض الرواة يقول: إن حليلًا لما ثقل [جعل] (٥) ولاية البيت إلى ابنته حُبَّى فقالت: إنَّي لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه. قال: فإني أجعل الفتح والإغلاق إلى رجل. فجعله إلى أبي غُبْشان \_ وهو سليم بن عمرو \_ فاشترى قصي ولاية البيت منه بزِق خمر وبعوْد (٢).

وقيل: بل (<sup>۷)</sup> بزق وكبش. فقال الناس: أخسر من صفقة أبي غُبْشان فـذهبت مثلًا، قال الشاعر:

أبوغُبشان أظلم من قصي وأظلم من بني فهر خزاعة فلا تلحوا قصياً في شراة ولوموا شيخكم إن كان باعه

ثم إن قُصّياً قاتل خزاعة فجلت عن مكة، فولي قصي البيت وأمر مكة والحكم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحاج».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فخطب الناس إلى».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ببادية».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أن حليلًا لم يقل ولاية).

وفي ت: «أن حليلًا لما قتل ولاية».

<sup>(</sup>٦) العود: المسنّ من الإبل. وإلى هنا ما في الطبري ٢/٢٥٥ ـ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) (بل) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عامل).

بها، وجمع قبائل قريش فأنزلهم أبطح مكة، وكان بعضهم في الشعاب ورؤوس جبال مكة فقسم منازلهم بينهم (١)، فسُمي مجمعاً وملّكه قومه عليهم، وفيه قيل:

وزيد أبوكُم كان يُدْعَى مُجمّعاً به جَمَع اللّهُ القَبَائِلَ مِن فِهْ رِ

وبعضهم يقول: إن حليل بن حبشيّة أوصى قصياً حين انتشر له من ابنته الأولاد وقال: أنت أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة. فلذلك كان طلب قصي ما طلب (٢).

وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة ، وإذا أرادوا النَّفْر من منى ً أخذت صوفة بناحيتي العقبة (٣) ، فحبسوا الناس ، / وقالوا: أجيزي صوفة . فلم يُجْزُ أحد من الناس حتى ٨٥/ب ينفذوا ، فإذا مضت صوفة خلى سبيل الناس بعدهم ، والعرب قد عرفت هذا لصوفة من عهد جرهم وخزاعة .

فلما كان العام أتى قصي بمَنْ معه من قريش وكنانة وقُضاعة عِند العَقَبة وقالوا: نحن أولى بهذا منكم. فباكرهم فقاتلوه واقتتل الناس، وانهزمت صوفة، وغلبهم قُصي على ذلك.

وانحازت خُزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم مثل ما(٤) منع صوفة، وأنه سيحُول بينهم وبين الكعبة، وأمر مكة، فلما انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم (فالتقوا](٥) فاقتتلوا حتى كَثُرت القتلى في الفريقين، ثم انهم تداعوا للصلح، فحكَّموا عمرو بن عوف الكناني، فقضى بأن قُصيّا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وأن كلّ دم أصابه قُصَيًّ من خُزاعة (٢) وبني بكر موضوع، وما أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة وقُضاعة ففيه الدّية [فوَلِي قُصيّ البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى

<sup>(</sup>١) في ت: «بينهم منازلهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فلذلك كان طلب قُصَي ما طلب». وإلى هنا الخبر في السيرة النبوية لابن هشام ١١٧/١ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بناحيتي الكعبة».

<sup>(</sup>٤) في ت والطبري ٢٥٨/١: «كما منع».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «قضاعة».

مكة]<sup>(1)</sup> وتملّك على قومه وأهل مكة، فملّكوه، فكان قُصيّ أوّل ولد كعب بن لؤيّ أصاب ملكاً أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسّقاية والرِّفادة والنَّدوة [واللواء]<sup>(۲)</sup>. فحاز شرف مكة كلّه، وقطع مكة أرباعاً بين قومه، فأنزل كلّ قوم من قريش منازلهم من مكّة<sup>(۳)</sup> التي أصبحوا عليها<sup>(٤)</sup>.

ويزعم الناس أن قريشاً هابت قطع شجر الحرم في منازلهم، فقطعها قُصيّ بيده، وما كانت تُنكح امرأة ولا رجل من قريش إلا في دار قصي، ولا يتشاورون في أمر نزل بهم إلا من داره، ولا يعقدون لواء لحرب قوم  $^{(o)}$  إلا في داره، يعقدها لهم بعض ولده، وكان أمره  $^{(r)}$  في قومه من قريش في حياته وبعد موته كالدين المتّبع، لا يعمل بغيره تيمنا بأمره، ومعرفة بفضله وشرفه، واتخذ قصيّ لنفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة ففيها كانت قريش تقضى أمورها $^{(v)}$ .

1/۸٦ وسميت / دار الندوة لأنهم كانوا ينتدون فيها؛ أي: يجتمعون للخير والشر، والندى: مجمع القوم.

فأقام قصي على شرفه لا ينازع في شيء من أمر مكّة، إلا أنه قد أقرّ للعرب في شأن حَجّهم ما كانوا عليه، وللنّسأة من بني مالك بن كنانة، إلى أن جاء الإسلام، وهو أوّل من أوقد النار بالمزدلفة، حيث وقف بها حتى يراها من دفع عرفه، فلم تزل توقد في تلك الليلة في الجاهلية، ولم تزل توقد على عهد رسول الله عليه وأبي بكر وعمر.

قال الواقدي: وهي توقد إلى اليوم.

قالوا: فلما جمع (^) قريشاً إلى الحرم سميت حينئذ لجمعه إياهم وكان يقال لهم قبل ذلك بنو النضر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) (من مكة) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢ /٢٥٧ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لواء الحرب قوم». وفي ت: «لواء الحرب».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أمرهم».

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢/٨٥٨ ٢٥٩. وابن هشام ١/٣٢١ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٨) من أول: «قالوا: فلما جمع قريشاً. . . ، حتى نهاية الفصل: سقط من ت.

أنبأنا أبو عبد الله البارع قال: أخبرنا ابن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا أجمد بن سلمان الطوسي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عبد المجيد بن سهيل بن عوف بن الحارث:

أن قريشاً شكوا إلى قصي كثرة الشجر، وأنهم لا [يستطيعون] (١) أن يبنوا منه، واستأذنوه في قطعه، فنهاهم وقال: قد رأيتم مَنْ استخف بأمر الحرم كيف صار أمره. فكانوا يبنون دورهم والشجر فيها، وكذلك كانوا يحرمون الصيد في الحرم.

قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرنا أنه قطع الشجر بيده.

#### \* \* \* فصل

فلما كبر قُصي ورَق [عظمه] (٢) ولد، كان عبد الدار بِكْره أكبر ولده وكان أضعف ولده، فقال له: والله لألحقنك بالقوم، وإن كانوا قد شَرفُوا عليك، لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها، ولا يعقد لقريش لواء الحرب إلا أنت بيدك، ولا يشرب رجل بمكة ماء إلا من سقايتك ولا تقطع قريش أمرآ إلا في دارك. فأعطاه دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرآ (٣) إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسَّقاية والرِّفادة، وكانت الرِّفادة خرجاً تخرجه قريش فتطعم / الحاج على ما سبق ذكره (٤).

٠٠/٨٦

ومات قصي فدُفن بالحجون فتدافن الناس بعده بالحجون.

وقال الشرقي بن قطامي لأصحابه يوماً: مَنْ منكم يعرف علي بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة (٥) بن زيد؟ قالوا: ما نعرفه. قال: هو علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] اسم أبي طالب: عبد مناف، وعبد المطلب: شيبة، وهاشم: عمرو، وعبد مناف: المغيرة، وقصيّ: زيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأنهم لا يقطعون». والخبر ساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) «أمراً» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

<sup>(°) «</sup> بن زید» سقطت من ت.

#### وأما كلاب

فأمّه: هند بنت سرير بن ثعلبة، وله أخوان من أبيه، وهما: تَيْم، ويقَظَة: أمهما فيما قال ابن هشام بن الكلبي \_أسماء بنت عديّ بن حارثة (١).

وفي قول ابن إسحاق: هند بنت حارثة [البارقيّة](٢).

قال: ويقال: يَقَظَةُ لهند بنت سرير، أمّ كلاب.

\* \* \*

وأما مُرَّة

فأمه وَحْشيَّة بنت شيبان بن محارب بن فهر، وأخواه لأبيه [وأمه] (٣): عدي وهُصَيْص.

\* \* \*

وأما كعب

فأمّه ماوية (٤) بنت كعب بن القين، وله أخوان من أبيه [وأمه: عامر وسامة، وله أخوان من أبيه] (٥): خزيمة وسعد.

أنبأنا يحيى بن الحسين<sup>(۱)</sup> بن الغيا قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، عن عبد العزيز بن عمران، عن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: (۷).

[كان أول من سمى يوم الجمعة كعب بن لؤي](^) وكان يـوم الجمعة يسمى

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. وأثبتناه من ت والطبري ٢/٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: ﴿وَاثُلُهُۥ

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: (يحيى بن بكر).

<sup>(</sup>٧) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أنباً يحيى بن بكر بن البنا بإسناد له عن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

عروبة، فسمّاه يوم الجمعة؛ لاجتماع قريش فيه إلى كعب بن لؤي وخطبته.

قال إبراهيم فحدثني عن عبد العزيز بن عمران عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:

أول مَنْ قال: أما بعد، كعب بن لؤي. قال الزبير: كان يقول: أما بعد فاسمعوا وتعلموا وافهموا، واعلموا ليل ساج، ونهار ضاح، [والأرض عماد](١) والسماء بناء، والجبال أوتاد، والنجوم أعلام وليلي يلي ما يهيج، فصِلُوا أرحامكم، والدار أمامكم والظن غير ما تقولون، حرمَكُم زينوه وعظموه، وتمسكوا به، فسيأتي له بناء عظيم، وسيخرج به نبي كريم، لوكنت ذا سمع وبصرٍ ورجل تنصيت [له](٢) تُنُصتَ / الفحل ١/٨٧ وارقلت له ارقال الجمل فرحاً بدعوته، جذلاً بصرخته.

### \* \* \* وأما لؤي

فأمه: عاتكة بنت يَخْلُد بن النضر بن كنانة، وهي أوّل العواتك اللائي ولدن، رسول الله ﷺ [من قريش]، وله أخوان من أبيه وأمه: تَيْم وقيس.

# وأما غالب

فأمه: ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، وإخوانه من أبيه وأمه: الحارث، [ومحارب] (٣)، وأسد، وعوف [وجَوْن، وذئب] (٤).

#### \* \* \* وأما فهر

فأمه جَندَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهميّ كذلك قال هشام (٥).

<sup>(</sup>١) ، (٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الطبري ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٦٢/٢.

وقال ابن إسحاق: جندلة بنت الحارث(١).

وقال أبو عبيدة: إنها هي سلمي بنت أدّ بن طابخة.

وقال علماء النسب: وإلى فهر جماع قريش؛ لأنه من لم يكن من ولد فهر لا يُدعى قرشياً، وقيل: بل اسم فهر قريش.

أنبأنا يحيى بن الحسين بن البنا قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمر بن أبي [بكر] (٣) الموصلي، عن جدي عبد الله بن مصعب أنه سمعه يقول: اسم فهر قريش وإنما فهر لقب.

قال الزبير وحدثني الموصلي قال: قال عثمان بن أبي سليمان: اسم فهر قريش.

قال الموصلي: وقال أبو عبيدة بن عبد الله: كذلك قال الزبير.

وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو البختري وهب [بن وهب] (٤) قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أن اسم فهر الذي سمته أمه قريش، وإنما نبزته فهراً.

قال: وقد اجتمع نُسَّابِ قريش وغيرهم أن قريشاً إنما (٥) تفرقت عن فهر.

## (1)

وكان فهر في زمانه رئيس الناس بمكة، وكان قد أقبل من اليمن حسان بن عبد كلال الحميري يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكة (٧) إلى اليمن، ليجعل الناس عنده، فنزل بنخلة، فأغار على سَرْح الناس، فخرجت إليه قريش وقبائل كنانة وخزيمة

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «قال الزبير بن بكار . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) (إنما) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: «فصل».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «من الكعبة».

وأسد وجذام، ورئيسهم يومئذ هو [فهر](١) بن مالك. فاقتتلوا قتالًا شديداً فهزمت حمير وأسر حسان، أسره الحارث / بن فهر، فأقام في الأسر بمكة ثلاث سنين حتى افتدى ١٨٧/ب نفسه منهم، فأخرج، فمات بين مكة واليمن (٢).

### وأما مالك(٣)

فقال هشام: أمه عِكْرِشَة بنت عَدُوان.

وقال ابن إسحاق: عاتكة بنت عَدُوان. وقيل: إن عِكْرِشَة لقب عاتكة. وكان له أخوان يقال لأحَدِهما: يخلَد، والآخر: الصَّلت.

# وأما النَّضْر(٤)

فاسمه: قيس، وأمه: بَرَّة بنت مُرّ بن [أد] بن طابخة.

واختلف العلماء في تسمية (٥) قريش قريشاً على ستة أقوال:

أحدها: أنها سميت بذلك بدابّة تكون في البحر تأكل دوابُّ البحر تدعى القرش، فشبه بنو النضر بن كنانة بها لأنها أعظم دواب البحر قوة وأنشدوا :

وقريش هي التي تسكن البحر بها سُميت قريش قريشاً

أنبأنا يحيى بن الحسن بن البنا قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني إبراهيم بن المنذر،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٢٢ - ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «وأما مالك».

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «وأما النضر».

<sup>(</sup>٥) في ت: «لم سميت».

ومحمد بن الحسن قالا: أخبرنا علي بن جعفر بن محمد قال: حدثني أبو سعيد المكي عن مَنْ حدَّثه(١):

أن عبد الله بن عباس هنجل على معونة وعنده عمرو بن العاص فقال له عمرو: إن قريشاً تزعم أنك أعلمها، فبم سميت قريش قريشاً؟ قال: بأمرين. قال: فأبن لنا، وهل قال أحد فيه شعراً؟ قال: نعم، سميت قريش قريش (٢) بدابة في البحر تسمى قريشاً، وقد قال المشمرخ بن عمرو الحميري:

وقريش هي التي تسكن البح تأكل الغث والسمين ولاتت هكذا في البلاد حي قريش وليهم آخر الزمان نبيً تصلأ الأرض خيله ورجال

ر بها سميت قريش قريشا حرك فيه لدى جناحين ريشا يأكلون أكلا حشيشا يكثر القتل فيهم والحموشا ينحرون المطي سيراً قميشاً/

٨٨/أ والثاني: أنها سُمِّيت بذلك لأجل فهر، وقد ذكرنا أن اسمه قريش فنسبت إليه، إذ ليس من ولده من لا (٣) يسمى قريشاً.

قال مؤلف الكتاب<sup>(٤)</sup>: وهذا اختيار الزبير بن بكار. والثالث: أنها سُمِّيت بذلك لأن النضر كان يسمى قريشاً.

أنبأنا يحيى بن الحسن بن البنا قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الطوسي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: قال عحمد بن الحسن، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن محمد الشعبي (٥) قال:

النضر بن كنانة هو قريش وإنما سُمي قريشاً لأنه كان يقرش عن خَلَّة الناس وحاجاتهم فيسد ذلك بماله.

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أنبأنا يحيى بن الحسن البنا بإسناد له عن عبد الله بن عباس».

<sup>(</sup>۲) من أول: «بأمرين. قال فابن...» حتى «... سميت قريش» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «من ولده واحداً لا يسمى».

<sup>(</sup>٤) وقال مؤلف الكتاب، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أنبأنا يحيى بن الحسن البنا بإسناد له عن الشعبي قال».

والتقريش: هو التفتيش، وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيزودونهم بما يبلغهم، فسُمُّوا بذلك من فعلهم: قريشاً.

وقد قال الحارث بن حلزة في بيان القرش: إنه التفتيش حيث يقول(١):

أيها الناطق المقرش عنا عند عمرو فهل لنا إبقاء قال الزبير: وحدثني أبو الحسن الأثرم عن أبي عبيدة معمر بن مثنى قال: منتهى مَنْ وقع عليه اسم قريش: النضر بن كنانة فولده قريش (٢) دون سائر بني كنانة، فأما من

والرابع: أنها سُميت بذلك بمريش بن بدر بن مخلد بن النَّضِر بن كنانة.

وقيل: هو قريش بن الحارث بن يخلد.

ولد كنانة سوى النضر فلا يقال لهم قريش.

وكان قريش هذا دليل بني النضر في أسفارهم، وكان له ابن يُسمى بدراً احتفر بئر بدر.

والخامس: أن النضر خرج يوماً على نادي قومه فقال بعضهم لبعض: انظروا<sup>(٣)</sup> إلى النضر كأنه حمل قريش. ذكره ابن جرير.

والسادس: أنه من الجمع، وذلك أن قُصيّاً جمع بني النضر في الحرم من تفرقهم، فذلك المتجمع هو التقرش. قاله محمد بن جبير بن مطعم.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لما نزل قُصيّ الحرم فعل أفعالاً جميلة، فقيل له: القرشي، فهو أول من سُمّي به.

وأنبأنا يحيى بن الحسن الفقيه قال: / أخبرنا ابن المسلمة قال: أخبرنا المخلص ١٨٨/ب قال: أخبرنا أحمد بن سلمان قال: أخبرنا الزبير قال: حدثني أبو الحسن الأثرم عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: (٤)

<sup>(</sup>١) «حيث يقول» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «فولده من».

<sup>(</sup>٣) في ت: «أنظر».

<sup>(</sup>٤) في ت: «وروي عن معمر بن المثنى أنه قال».

فإنما سمي بنو النضر قريشاً لتجمعهم لأن التقرش هو التجمع.

قال الزبير: ويدل على اضطراب(١) هذا القول أن قريشاً لم يجتمعوا حتى جمعهم قُصيّ بن كلاب.

وقد حدثني محمد بن الحسن المخزومي عن عبد الحكم بن سفيان عن أبي نمر قال: إنما سُميت قريش قريشاً لجمع قُصي بن كلاب إياهم (٢).

# وأما كنانة

فأمه عُوانة بنت سعد بن [قيس بن] (٣) عيلان. وقيل: بل أمه هند بنت عمرو بن قيس (٤).

# وأما خُزيمة(٥)

فأمه: سلمى بنت أسلم بن الحافِ بن قُضاعة (٦)

## وأما مدركة (٧)

واسمه: عمرو في قول أبن إسحاق.

وقى ال هشام بن محمد: اسمه (^): عمرو، وأمه: خِنْدِف، وهي: ليلى بنت خُلوان بن عمران بن الحافِ بن قُضاعة، وأخو مدركة لأبيه وأمه: عامر ـ وهو طابخة \_ وعمير ـ وهو قمعة ـ ويقال له: أبو خزاعة (٩).

<sup>(</sup>١) في ت: «اضطرار».

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر سقط من ت. وانظر تفصيل ذلك في طبقات ابن سعد ١/٠٠ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>c) بياض في ت مكان: «وأما خزيمة».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>Y) بياض في ت مكان: «وأما مدركة».

<sup>(</sup>٨) (واسمه) سقطت من ت. وفي ت، والأصل: (عامر) بدلاً من عمرو.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ٢/٢٦٦، ٢٦٧.

قال ابن إسحاق: كان مدركة وطابخهة في إبل لهما، فاقتنصا صيداً، فقعدا يطبخانه، وعدت عادية على إبلهما(١)، فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبل أو تطبخ الصيد [فقال عمرو: بل أطبخ الصيد](٢) فلحق عامر الإبل فجاء بها، فلما راحا على أبيهما فحدثاه شأنهما قال لعامر: أنت مدركة، وقال لعمرو(٣): وأنت طابخة.

وذكر هشام بن محمد [بن السائب] (٤): أن إلياس خرج في نجعة له، فنفرت إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي: مدركة، وأخذها عامر فطبخها فسمي ظابخة، وانقمع عمير في الخباء فلم يخرج فسمي قمعة، وخرجت أمهم تمشي فقال إلياس لها: أين (٥) تخندفين؟ أسميت خندف، والخندفة: ضرب من المشي.

قال إلياس لعمرو ابنه:

إنك قد أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَا

وقال لعامر:

وأنت قيد أنضجت مَا طَبَحْتَا

وقال لعمير:

وأنت قد أسَاتُ وانقمعتا وقد قال / قصي بن كلاب: أمي خندف، وإلياس أبي (٦). \* \* \* وأما إلياس (٧)

فأمه الرَّباب بنت حَيْدَة بن معد.

وذكر الزبير بن بكار: أن إلياس لما أدرك أنكر على بني إسماعيل ما غيروا من سنن

1/19

**5** 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إبل لهما».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «لعمر».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت، والأصل: «أنت».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢/٢/٢/٢.

<sup>(</sup>٧) بياض في ت مكان (وأما إلياس).

أبآئهم وسيرتهم وكان (۱) فضله عليهم، فجمعهم برأيه، وردّهم إلى سنن آبائهم (۲)، وهو أول مَنْ أهدى البُدن إلى البيت ـ أوفي زمانه ـ وهو أول مَنْ وضع الركن للناس بعد هلاكه، حتى غرق البيت وانهدم فوضعه في زاوية البيت (۳)، ولم تبرح العرب تعظم إلياس تعظيم أهل الحكمة كتعظيمها لقمان، وهو أول مَنْ مات بالنبل فأسفت عليه زوجته خندف أسفا شديدا، وكانت قد نذرت في مرضه أنه إن هلك لا تقيم في بلد مات فيه أبدا، ولا يظلها [سقف] (۱) بيت وأن تسيح في الأرض فخرجت سائحة حتى هلكت حزناً.

#### \* \* \*

#### فصل

قال مؤلف الكتاب: وكان من أولاد إلياس: قمعة، وولد لقمعة لحي، وولد له فله الكتاب: عمرو، وهو أول من غير دين الحنفية دين إبراهيم، وأول من نصب الأوثان حول الكعبة، وجعل البحيرة، والسائبة، والوصاية، والحام، واستخراج إساف ونائلة فنصبهما.

قال رسول الله ﷺ: «أريت النار فإذا فيها عمرو ولد لحي يتأذى أهل النار بريحه وهو أول من غير دين إبراهيم (٦) ورأيته يجر قصبه في النار».

وقال ابن عباس رضي الله عنه: قدم عمرو بن لحي بهبل من الشام فنصبه على الأخشب، وأمر الناس بعبادته، وأخرج إسافاً ونائلة من البيت فنصب إسافا مقابل الركن الأسود وبين زمزم، ونصب نائلة إليه جانب البيت وتجاه المقام، ونصب بمنى سبعة أصنام، ونصب مناة على ساحل البحر، واتخذ للعزى بنخلة بيتاً يطوفون به كطوافهم

<sup>(</sup>۱) في ت: «وبان».

<sup>(</sup>٢) في ت: آبائه.

<sup>(</sup>٣) من أول: «أو في زمانه. . ، حتى «في زاوية البيت سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: (يظلها سقف) وفي الأصل: (يظلها بيت).

<sup>(</sup>٥) في ت: وللحس،

<sup>(</sup>٦) ووهو أول من غير ودين إبراهيم. سقطت من ت.

بالكعبة، فكانوا إذا طافوا بالبيت لم يحلوا(١) حتى يأتوا العُزى، فيطوفون به.

#### \* \* \*

## وأما مُضر(٢)

فأمه سودة بنت عك، وأختوه لأبيه وأمه: إياد، ولهما أخوان من أبيهما واسمهما: / ربيعة وأنمار (٣).

وقد قال الزبير بن بكار: إن نزار بن معد لما حضرته الوفاة أوصى بنيه، وقسم ماله بينهم، فقال: يا بنيّ، هذه القبّة (٤) ـ وهي من أدم حمراء ـ وما أشبهها من مالي لمضر (٥) ، فسمّي مضر الحمراء. وهذا الخِباء الأسود وما أشبهها من مالي لربيعة فخلّف خيلاً دهُماً (٦) ، فسمّي ربيعة الفُرس (٧) . وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد ـ وكانت شمطاء ـ فأخذ البُلْق والنّقد من غنمه (٨) وهذه البدرة ، والمجلس لأنمار يجلس فيه (٩) ، فأخذ أنمار ما أصابه . وقال: فإن أشكل عليكم في ذلك شيء واختلفتم في القِسْمة فعليكم بالأفْعى الجُرهمّي . فاختلفوا في القِسمة ، فذهبوا إلى الأفعى . فبينما هم في مسيرتهم إذ رأى مُضَر كلاً قد رُعِيَ ، فقال: إنّ البعير الذي قد رَعى (١٠) هذا الكلاً لأعور ، وقال ربيعة : إنه أزور ، وقال إياد : هو أبتر . وقال أنمار : هو شَرْود .

فلم يسيروا إلاَّ قليلاً حتى لقيَهم رجل تُوضِع به راحلته، فسألهم عن البعير، فقال مُضَر: هو أعور؟ قال: نعم. وقال إياد: هو أبتر؟

<sup>(</sup>١) في ت: (لم يخرجوا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأما النضر».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في ت: «هذه وهو قية».

<sup>(</sup>٥) في ت: «من مال المضر».

<sup>(</sup>٦) في ت: (لربيعة بن خلف خيلًا وسهماً).

<sup>(</sup>٧) في ت: «القرش».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «من غنمها».

<sup>(</sup>٩) في ت: (فيه يجلس).

<sup>(</sup>۱۰) (رعی) سقطت من ت.

قال: نعم. وقال أنبار: هو شرود؟ قال: نعم، هذه والله صفة بَعِيري، دُلُوني عليه، فحلفوا: ما رأوه (۱). فلزمهم وقال: كيف أصدّقكم وأنتم تصفون بعيري! فساروا جميعاً حتى قدِموا نجران، فنزلوا بالأفعى الجُرهمّي، فنادى (۱) صاحبُ البعير: إن بعيري عند هؤلاء الأقوام لأنهم (۱) وَصَفُوا لي صفته. ثم قالوا: لم نره. فقال الجُرهمّي: كيف وصفتموه ولم تروه ؟فقال مُضر: رأيته يرعى جانباً [ويَدَعَ جانباً] (۱)، فعرفت أنه أعور. وقال ربيعة رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر، فعرفت أنه أفسدها بشدة وطئه لازوراره. وقال إياد: عرفت أنه أبتر باجتهاع بعره، فلولا ذلك لَمصِع (۵) به. وقال أنمار: عرفت أنه شرود ؛ لأنه يرعى بالمكان الملتف نبته، ثم يجوزه إلى مكان آخر أرق [منه] (۱) نبتاً وأخبث (۷). فقال الجرهمي: ليسوا بأصحاب بعيرك، فاطلبه /، ثم سألهم فأخبروه فرحب بهم، ثم قال: أتحتاجون إليَّ وأنتم كما أرى! ثم دعا لهم بطعام فأكلوا وأكل، وشربوا وشرب فقال مُضَر: لم أر كاليوم خمراً أجود (۱)، لولا أنها نبت على قَبْر، وقال ربيعة: لم أر كاليوم لحماً أطيب، لولا أنه ربي (۱) بلبن كلبة. وقال إياد: لم أر كاليوم رجلاً أشرى لولا أنه لغير أبيه الذي يدعى له (۱). وقال أنمار: لم أر كاليوم كلاماً أنفع في رجلاً أشرى لولا أنه لغير أبيه الذي يدعى له (۱). وقال أنمار: لم أر كاليوم كلاماً أنفع في حابتنا (۱۱). [من كلامنا] (۱).

وسمع الجُرهمي الكلام فتعجّب من قولهم وأتى أمّه فسألها وهددها(١٣)، فأخبرته

1

<sup>(</sup>۱) في ت: «رواه».

<sup>(</sup>٢) في ت: «فنادوا».

<sup>(</sup>٣) في ت: «فنادى صاحب البعير: أصحاب بعيري وصفوا لي . . . ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) مصع: مصعت الناقة بذنبها: أي جوكته وضربت به.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. و«أخبث» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. وفي الطبري ٢/٢٦٩: «وسألهم: من عهم؟».

<sup>(</sup>٨) في ت: «أجود منه». وما أثبتناه من الطبري والأصل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «أطيب منه، لولا أنه غذي».

<sup>(</sup>١٠) في ت: ﴿ إِلَيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱۱) في ت: (لحاجتنا).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وت ، وأضفناه من مجمع الأمثال ١٦/١ لاتساق المعنى.

<sup>(</sup>١٣) (وحددها) سقط من ت، الأصل.

٠/٩٠

أنها كانت تحت ملك لا يولد له، وكرهت أن يذهب الملك، فأمكنت رجلًا من نفسها كان نزل بها، فوطئها فحملت به، وسأل القهرمان عن الخمر، فقال: من حَبَلة (١) غرستُها على قبر أبيك، وسأل الراعي عن اللحم، فقال: شاة أرضعتُها بلبن كلبة، وَلم يكن وَلَد في الغنم شاة غيرها. فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر ونباتها على قبر؟ قال: لأنه أصابني عليها عطش شديد، وقيل لربيعة: فبم؟ قال: فذكر كلامة.

فأتاهم الجُرهمي فقال: صفوا لي صفتكم. فقصّوا عليه ما أوصاهم به أبوهم، فقضى بالقُبّة الحمراء والدنانير والإبل - وهي حُمر - لمضر، وقضى بالخباء الأسود والخيل الدُّهم لربيعة، وقضى بالخادم - وكانت شمطاء - وبالماشية البُلْق لإياد، وقضى بالأرض والدراهم لأنمار.

«لاتسبوا مُضر فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ »(٣).

#### \* \* \* وأما نزار:

فإنه يكنى: أبا إياد، وقيل: أبا ربيعة، أمه: مُعَانة بنت جَوْشم(٤).

带 带 带

وأما معدّ (٥)

فأمّه /: مهدد.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز: قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا أبو محمد

<sup>(</sup>١) الحبلة: شجرة الكرم.

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت: وكتب بدلاً منه: «اخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن عبد الله بن خالد قال ....».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ /٥٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «وأما معد».

عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه (١)قال:

كان معد مع بخت نصّر حين غزا حُصون (٢) اليمن.

قال ابن سعد: ولم أربينهم اختلافاً أن معدًّا من ولد قيذار بن إسماعيل (٣).

أنبأنا الحسن بن (٤) عبد الوهاب البارع قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أجمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنى على بن المغيرة قال:

لما بلغ بنو معد عشرين رجلاً أغاروا على عسكر موسى فدعا عليهم فلم يجب فيهم ثلاث مرات، فقال: يا رب دعوتك على قوم فلم تجبني فيهم بشيء. فقال: «يا موسى دعوتني على قوم هم خيرتي في آخر الزمان».

قال: الزبير: وحدثني عبد العزيز بن يحيى بن زيد الباهلي، عن سليمان بن رفاعة، عن مكحول قال:

أغار الضحاك بن معدّ على بني إسرائيل في أربعين رجلاً من بني معدّ (٥) عليهم دراريع الصوف خاطمي خيلهم بحبال الليف، فقتلوا وسبوا وظفروا. [فقال بنو إسرائيل: يا موسى، إن بني معد أغاروا علينا وهم قليل، فكيف لو كانوا كثيراً، وأغاروا علينا وأنت نبينا، فادع الله عليهم. فتوضأ موسى وصلى ثم قال: يا رب إن بني معد أغاروا على بني إسرائيل، فقتلوا وسبوا وظفروا] (٦) فسألوني أن أدعوك عليهم.

قال: فقال الله عز وجل: «يا موسى لا تدع عليهم فإنهم عبادي وإنهم ينتهون عند أول أمري وإن فيهم نبياً أحبه وأحب أمته».

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن هشام بن السائب عن أبيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/٥٨.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١ /٧٥.

<sup>(</sup>٤) في ت: «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٥) في ت: «من معد».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

1/91

فقال: يا رب ما بلغ من محبتك له؟

قال: أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

قال: يا رب ما بلغ من محبتك لأمته.

قال: يستغفرني مستغفرهم فاغفرله، ويدعوني داعيهم فأستجيب له.

قال: يا رب فاجعلهم من أمتي قال: ثلثهم منهم. قال: رب اجعلني منهم. قال: تقدمته واستأخروا /.

\* \* \*

#### وأما عدنان(١)

فإليه اتفاق النَسَّابين على ما تقدم، ويختلفون في الأسماء التي بعده على ما سبق بيانه.

# ذكر أمهات رسول الله علي (٢)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا أبو محمد النحوي قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال؛ أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي، عن أبيه (٣) قال:

أمّ رسول الله على آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وأمها: برّة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، وأمّها: أمّ حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، (٤) وأمّها: برّة بنت عوف بن عبيد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، (٤) وأمّها: برّة بنت عوف بن عبيد بن عويج (٥) بن عدي بن كعب بن لؤي ، وأمّها: قلابة بنت الحارث(١) بن مالك بن عويج مالله بن عباشة، وأمّها: أميمة بنت مالك بن غنم بن لحيان، وأمّها دُبّ بنت ثعلبة بن

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «وأما عدنان». وانظر الطبري ٢٧١/٢ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ذكر أمهات رسول الله على .

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار بإسناد له عن هشام بن السائب الكلبي عن أبيه».

<sup>(</sup>٤) وأمها أم حبيبة . . . . بن قصي بن كلاب، ساقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عواج). وفي ت: (عولج).

<sup>(</sup>٦) في ت: «قلابة بنت ثعلبة بن الحارث».

الحارث بن تميم بن سعد، [وأُمُّها: عاتكة بنت غاضرة بن خُطيط بن جشم بن تُعيف] (١) . وأمَّها ليلي بنت عوف.

وأم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله على اسمها (٢): قَيْلَة ، ويقال: هند بنت أبي قيلة ، وهو وجز بن غالب بن الحارث بن عمرو بن ملكان ، وأمها: سلمى بنت لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ، وأمها: ماوية بنت كعب، وأم وجز بن غالب: السّلامة بنت واهب بن البكير ، وأمها: بنت قيس بن ربيعة ، وأم عبد مناف بن زهرة جُمل بنت مالك ، وأم زُهرة بن كلاب أم قُصي ، وهي فاطمة بنت سعد بن سَيل (٣).

قال محمد بن السائب: كتبت للنبي عَلَيْ خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً مما كان من أمر الجاهلية (٤).

قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عمر (٥) الأسلمي قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن عبن عبد الحميد بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال (٦) رسول الله علي (٧):

«خَرَجْتُ مِنْ لَدُنْ آدَمَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ »(^).

91/ب قال الأسلمي /: وحدثني محمد بن عبد الله بن مسلم، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

«خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْر سِفَاحٍ » (٩)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «واسمها» سقطت من ت، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٩٥ - ٦٠.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٦٠.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «محمد بن عمرو» وما أثبتناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) في ت: (قال: كان...).

<sup>(</sup>٧) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عمر الأسلمي بإسناد له عن ابن عباس قال».

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/١٦.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر سقط من ت.وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/١٦.

أنبأنا الحسن بن محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أجمد بن سلمان بن داوود قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: (١)

ولد عبد مناف بن زهرة وهباً، وهو جدّ رسول الله على أبو آمنة، وأمه: قيلة بنت قيلة، واسم أبي قيلة: وجزّ بن غالب بن عامر بن الحارث [وهو غبشان]، ووجز هو: أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله على له، لأنه جده من قبل أمه، والعرب تظن أن أحداً لا يعمل شيئاً لا يعرف منزعه شبهه، فلما خالف رسول الله على دين قريش قال مشركو قريش (٢) ندعوه أبا كبشة؛ لأن أبا كبشة خالف الناس بعبادة الشعرى، وهو أول مَنْ عبد الشعرى، وكان يقول: إن الشعرى يقطع السماء عرضاً ولا أرى في السماء شمساً ولا قمراً ولا نجماً يقطع السماء عرضاً غيرها، والعرب تسميها: العبور؛ لأنها تعبر السماء عرضاً "وكان أبو كبشة سيداً في خزاعة لم يعيروا رسول الله على من نقص كان فيه (٤)، ولكن لما خالف دينهم نسبوه إلى خلاف أبي كبشة، فقالوا: خالف كما خالف.

#### \* \* \*

# ذكر الفواطم والعواتك اللائي ولدن رسول الله علية

قال مؤلف الكتاب (٥): والعاتكة في كلام العرب: الطاهرة.

أخبرنا ابن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أبحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أنبأنا الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بإسناد له عن الزبير بن بكار».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالوا: تذكر قريشاً».

<sup>(</sup>٣) «غيرها، والعرب، . . . عرضاً» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «من تقصير كان منه».

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: (ذكر الفواطم والعواتك اللائي ولدن رسول الله على قال مؤلف الكتاب: ١.

سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد السائب الكلبي، عن أبيه (١) قال:

أم عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصيّ، وقد وَلَدَلًا رسول الله هُمُ هُضَيْبة بنت عمرو بن عثوارة بن عائش بن ظَرِب بن الحارث بن فهر، وأمّها ليلى بنت ١٩٢/ هلال بن وُهَيْب بن ضبّة بن الحَارِث بن فهر / وأمّها سَلْمَى بنْت مُحارب بن فهر، وأمّها الله عاتِكة بنت يَخْلُد بن النَّفْسر بن كنانة، وأم عمرو بن عُتوارة بن عائش بن ظِرب بن الحارث بن فهر عاتكة بنت عمرو بن سعد بن عوف بن قَسيّ، وأمّها فاطمة بنت بلال بن عمرو بن تُعلق من الأزد، وأمّ أسد بن عبد العزّى بن قُصيّ، وقد وَلَدَ النَّبي الحُظيًا، وهي رَيْطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة، وأمّ كعب بن سعد بن تيم نُعْمُ بنت تعلية بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، وأمّها ناهية بنت الحارث بن فيلة بن وأمّها ناهية بنت الحارث بن ضِما بن عَمْرو بن مَعيص بن عامر بن لُؤيّ، وأمّها سلمى بنت ربيعة بن وُهَيْب بن ضِباب بن حُجير بن عبد مَعيص بن عامر بن لؤيّ، وأمّها خديجة بنت سعد بن سهم، وأمّها عاتِكة بنت عبدة بن دَكوان بن غاضرة بن صعصعة، وأم ضِباب بن حجير بن عبد بن معيص فاطمة بنت عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وأمّ عبيد بن عوي بن عديّ بن كعب، وقد وَلَدَ النَّيَ هُمُ مُشِيَّة بنت عمرو بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة، وأمّها الربعة بنت حُبشِيّة بن كعب بن عمرو، وأمّها عاتِكة بنت عمرو من خزاعة، وأمّها الربعة بنت حُبشِيّة بن كعب بن عمرو، وأمّها عاتِكة بنت مُعرو من عَبل أمّه ﷺ

وأمّ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وهي أقرب الفواطم إلى رسول الله ﷺ، وأمّها صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم، وأمّها تُخمرُ بنت عبد بن قُصيّ، وأمّها سَلمى بنت عامرة بن

<sup>(</sup>۱) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «روى محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه».

وني الأصل بعد ذلك اختصار شديد جداً، ونصه: «أم عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي قد ولدت رسول الله على وأمها ليلى بنت هلال. وامها سلمى بنت محارب، وأمها عاتكة بنت يخلد. قال مؤلف الكتاب: وذكر من جنس هذه الأسماء، فاجتمع من ذلك أن العواتك ثلاث عشرة والفواطم عشر».

وجاء النص في النسخة ت كاملاً ولكن به شيء طفيف من النقص والاختلاف، ولذلك فضلنا إثبات ما في الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٦١ ـ ٦٤ وهو المصدر الذي نقل منه المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولدت».

عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وأمّها عاتكة بنت عبد الله بن واثلة ابن ظَرِب بن عَيَاذَةً بن عمرو بن قيس، ويقال: عبد الله بن حرب بن وائلة، وأم عبد الله بن وائلة بن ظَرِب فاطمة بنت عامر بن ظَرِب بن عَيَاذَة، وأم عمران بن مخزوم سُعدى بنت وهب بن تيم بن غالب، وأمّها عاتكة بنت هلال بن وُهيب بن ضبّة، وأمّ هاشم بن عبد مناف بن قصى عاتكة بنت مُرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن تعلبة بن بهثة بن سُليم بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان، وهي أقرب العواتك إلى النبيِّ ﷺ، وأمّ هلال بن فالج بن ذكوان فاطمة بنت بُجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة، وأمّ كلاب بن ربيعة مجد بنت تيم الأدرم بن غالب، وأمّها فاطمة بنت معاوية بن بكر بن هوازن، وأم مُرَّة بن هلال بن فالج عاتكة بنت عدي بن سهم من أسلم، وهم إخوة خزاعة، وأمّ وُهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهْر عاتكة بنت غالب بن فهر، وأمّ عمرو بن عائلًذ بن عمران بن مخزوم فاطمة بنت ربيعة بن عبد العزّى بن رزام بن حَجُوش بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأم معاوية بن بكر بن هوازن عاتكة بنت سعد بن هذيل بن مدركة، وأمّ قصى بن كلاب فاطمة بنت سعد بن سَيل من الجَدَرة من الأزد، وأمّ عبد مناف بن قُصى حُبّى بنت حُليل بن حُبْشِيّة الخزاعي، وأمّها فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن لحي من خزاعة، وأمّ كعب بن لؤيّ ماويّة بنت كعب بن القين، وهو النعمان بن جَسْر بن شيع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف قضاعة، وأمّها عاتكة بنت كإهل بن عُذرة، وأمّ لؤيّ بن غالب عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة، وأمّ غالب بن فهر بن مالك ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأمّها سلمي بنت طابخة بن إلياس بن مضر، وأمّها عاتكة بنت الأسد بن

قال ابن سعد: وأنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيّ عن أبيه: أنّ عاتكة بنت عامر بن الظرب من أمّهات النّبيّ على الله على الله على عند عند عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أميمة بنت مالك بن غَنَم بن سويد بن حُبشيّ بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان، وأمّها قِلابة بنت الحارث بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان، وأمّها دبّ بنت الحارث بن سعد بن هذيل، وأمّها لُبنى بنت الحارث بن نمير بن أسيّد بن عمرو بن تميم ، وأمّها فاطمة بنت عبد الله بن حرب بن

وائلة، وأمّها زينب بنت مالك بن ناضرة بن غاضرة بن خُطيط بن جُشَم بن ثقيف، وأمّها عاتكة بنت عامر بن ظَرِب، وأمّها شقيقة بنت معْن بن مالك من باهلة، وأمّها سَوْدة بنت أسيد بن عمرو بن تميم.

فهؤلاء العواتك وهنّ ثلاث عشرة، والفواطم وهنّ عشر(١).

#### \* \* \*

# ذكر ما جرى لآمنة في زمان حملها لرسول الله على (٢)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدَّثني علي بن يـزيد بن عبد الله بن وهب بـن ربيعة، عن أبيه، عن عمته قال:

كنا نسمع أن رسول الله على لما حملت به آمنة بنت وهب [كانت] (٣) تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي [وربما كانت ترفعني وتعود] (٤) ، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري، فقال: إنّك قد حملت بسيّد هذه الأمّة ونبيّها. وذلك يوم الإثنين. قالت: فكان ذلك ممّا يَقّنَ عندي الحملَ، ثمّ أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصّمَد من شرّ كلّ حاسد، قالت: فكنت أقول ذلك. فذكرت ذلك لنسائي فقُلنَ لي: تعلّقي حديداً في عَضُدَيْكِ وفي عنقكِ (٥) ، قالت: ففعلت فلم يكن تُرِكَ عليّ إلّا أيّاماً فأجده قد قُطع، فكنت لا أتعلّقه (٢)

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٦ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ذكر ما جرى لأمنة في زمان حملها لرسول الله على

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من ابن سعد ١/٩٨.

<sup>(</sup>٥) في ت: «في كتفيك حديداً وفي عنقك».

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٩٨.

وقال ابن واقد: وحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري قال: (١) قالت آمنة: لقد عَلقتُ به فما وجدتُ مَشَنقًةً حتى وضعته (٢).

قال ابن سعد: وأخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله قال: قالت أم رسول الله عليه:

قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقلَ منه (٣).

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر الأسلمي: وهذا ممّا لا يُعرف عندنا ولا عند أهل العلم، لم تلد آمنة ولا عبد الله بن عبد المطلب غير رسول الله ﷺ (٤٠).

قال الأسلمي: وحدثني قيس مولى عبد الواحد، عن سالم، عن أبي جعفر محمد بن على قال:

أُمِرَتْ آمِنَةُ وهي حامل برسول الله ﷺ أن تسمّيه أحمد

#### \* \* \*

## ذكر وفاة عبد الله

قال مؤلف الكتاب: وُلِد عبد الله لأربع وعشرين سنة مضت من ملك كسرى أنو شروان، فبلغ سبع عشرة، ثم تزوّج آمنة فلمًا حملت برسول الله ﷺ توفي.

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن خشمة قال:

وأخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدَّثني موسى بن عبيدة الرَبَذِي، عن محمد بن كعب قال:

<sup>(</sup>١) (وقال ابن واقد وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: «سقط من ت».

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ١/٩٨.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١/٩٨.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١ /٩٨.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ١ / ٩٨ - ٩٩.

وأخبرنا سعيد بن أبي زيد، عن أيّوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (أقالا: خرج عبد الله إلى الشام إلى غزّة في عيرٍ من عِيرات (٢) قدريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثمّ انصرفوا، فمرّوا بالمدينة وعبدُ الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أتخلف عند أخوالي بني عديّ بن النّجار، فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكّة، فسألهم عبد المطّلب عن عبد الله، فقالوا: خلفناه (٣) عند أخواله بني عديّ بن النجار، وهو مريض. قال: فبعث إليه عبد المطّلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عديّ بن النجار، في الدار التي [إذا] (٤) دخلتها فالدّويرة عن يسارك. وأخبره أخواله بمرضه، وبقيامهم عليه (٥)، وما ولوا من أمره، وأنّهم قبروه، فرجع إلى أبيه فأخبره، فَوَجدَ عليه عبد المطّلب وإخوته [وأخواته] (١) وجداً شديداً، ورسولُ الله على أبيه فأخبره، ولعبد الله يوم تُوفّى خمس وعشرون سنة (٧)،

قال الواقدي: ترك عبد الله أمّ (^) أيْمن وخمسة أجمال أوارِكَ \_ يعني تأكل الأراك \_ 197 أ وقطعة غنم، فورث ذلك رسول الله ﷺ، وكانت أمّ أيمن / تحضنه (٩)، واسمها: بركة (١٠).

قال مؤلفه (١١): وقد روينا عن الزهري: أن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار له تمرآ فمات. والأول أصح

<sup>(</sup>١) أختُصر السند في ت اختصاراً شديداً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلى غزاة من غزوات» والتصحيح من ت وابن سعد ١/٩٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت: «أخلفناه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٥) «وعليه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى لإبن سعد ١/٩٩.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «لأم».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «تحتضنه» وما أثبتناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبرى ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>١١) في ت: «قال المصنف».

<sup>(</sup>١٢) وهذا قول ابن سعد عن الواقدي عن الزهري أيضاً رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/٩٩.

وروي لنا: أن عبد الله توفي بعد ما أتى على رسول الله ﷺ ثمانية وعشرين شهراً. وقيل: سبعة أشهر. والأول أصح (١).

#### \* \* \*

## ذكر مولده عليه السلام

قال مؤلف الكتاب<sup>(۲)</sup>: وُلد عليه السلام<sup>(۳)</sup> في يوم الإثنين لعشر خلون من ربيع الأول عام الفيل<sup>(٤)</sup>.

وقيل: لليلتين خلتا منه (٥).

وقيل: لإحدى عشرة ليلة خلت منه (٦).

وقال ابن عباس: وُلد يوم الجمعة يوم الفيل، وكان قدوم الفيل وهلاك أصحابه يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم وكان أول المحرم تلك السنة الجمعة وذلك (٧) في عهد كسرى أنو شروان لمضي اثنتين وأربعين سنة من ملكه.

وقد حكى أبو بكر الحيري: أن شيخا من الصالحين حكى له أنه رأى رسول الله على في المنام قال: قلت: يا رسول الله، بلغني أنك قلت: «ولدتُ في زمن الملك العادل» وإني سألت الحاكم أبا عبد الله الحافظ عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لم يقله رسول الله. فقال النبي على (صدق أبو عبد الله).

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري قال: أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال: أخبرنا عمر بن

<sup>(</sup>١) أي أنه تُوُفيّ ورسول الله ﷺ حَمْل.

وكذلك روى هذا القول ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٠/١ ورجح القول الأول.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ذكر مولده عليه السلام. قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٣) «عليه السلام» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١ (١٠٠، ١٠١. والسيرة النبوية ١/١٧١. والبداية والنهاية ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ١٠١/١.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ١٥٨/١.

<sup>(</sup>V) «أول المحرم تلك السنة الجمعة وذلك» سقط من ت.

الحسن الشيباني قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: أخبرني محمد بن صالح القرشي قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدَّثني ابن أبي سبرة، عن ابن جعفر محمد بن على قال: (١)

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا / ابن بشران قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أخبرنا (٣) أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء قال:

ولد رسول الله على لله الإثنين لثمان خلون من ربيع الأول يـوم العشرين من نيسان.

أنبأنا يحيى بن الحسن بن البنا قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الطوسي قال: [أخبرنا]<sup>(3)</sup> الزبير بن بكار قال: حدَّثني محمد بن حسن، عن إبراهيم بن محمد ، عن صالح بن إبراهيم، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن حسَّان بن ثابتا(°) قال:

إني لغلام يَفَعة ابن سبع أو ثمان، إذا يهودي بيثرب يصرخ [ذات] (٢) غداة: يا معشر يهود، (٧) فلما اجتمعوا قالوا: ما لك [ويلك] (٨)؟ قال: طَلَع نجم أحمد الذي وُلد

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت، وكتب بدلًا منه: «أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناد له عن أبي جعفر محمد بن علي قال»:

<sup>(</sup>٢) في ت: «وكان بين بنيان الكعبة والفجار».

<sup>(</sup>٣) في ت: «قال أبو الحسن محمد أحمد بن البراء». وحذف باقي السند.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(°)</sup> حذف الإسناد في ت، وكتب بدلاً منه: «أنبأنا يحيى بن الحسن بن البنا بإسناد له عن حسان بن ثابت قال».

<sup>(</sup>٦) مِا بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «اليهود».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

به هذه الليلة. قال: فأدركه اليهودي(١) ولم يؤمن به(٢).

قال ابن جرير: وقيل إنه وُلد عليه السلام في الدار التي تعرف بدار محمد بن يوسف الثقفي.

وقيل: إن رسول الله على كان وهبها لعقيل بن أبي طالب، فلم تزل في يد عقيل حتى توفي، فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج فبنى داره التي يقال لها: دار ابن يوسف، وأدخل ذلك البيت في الدار حتى أخرجته الخيزران فجعلته مسجداً يصلى فيه.

#### \* \* \*

# ذكر ما جرى عند وضع آمنة لرسول الله ﷺ (٣)

روى عثمان بن أبي العاص قال: حدَّثتني أمي أنها [شهدت] (٤) ولادة آمنة لرسول (٥) الله ﷺ وكان ذلك ليلة ولدته (١) قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلاَّ نورُ، وإنِّي لأنظر (٧) إلى النجوم تدنوحتي [إني] (٨) لأقول: لَيَقَعُنَّ عليَّ (٩).

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المؤمن».

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١/٩٥١. ودلائـل النبوة للبيهقي ١١٠/١. والمستـدرك للحاكم ٤٨٦/٣. وأورده ابن الجَوزي في الوفا برقم ٩٠.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «ذكر ما جرى عند وضع آمنة لرسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٥) في ت: «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) في ت: «وكان ذلك ليلًا» وسقطت تكلمة «ولدته». وفي الأصل: «وكان ذلك ليلًا ولدته».

وما أثبتناه من دلائل النبوة للبيهقي ١١١١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أنظر».

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ت: «حتى أقول» وما بين المعقوفتين زيادة من دلائل النبوة للبيهقي ١١١١١.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١١١/١. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٢٠/٨، وقال: «رواه الطبراني، وفيه: عبد العزيز بن عمران، وهو متروك».

وفي شرح المواهب ١٦٣/١: «والصحيح أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت نهاراً لا ليلًا».

الحسن بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء قال: قالت آمنة (١)

ولدته جائياً على رُكْبَتَيْه ينظر إلى السماء، ثم قبض قبضة من الأرض، وأهوى ساجداً، ووُلد وقد قُطعت سراره، فغطين (٢) عليه إناء فوجدته قد تفلق الإناء عنه وهو يمص إبهامه / يشخب لبناً، وكان بمكة رجل من اليهود حين وُلد، فلما أصبح قال يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلمه. قال: وُلد الليلة نبي العرب، به شامة بين منكبيه سوداء ظفراء، فيها شعرات ـ فرجع القوم فسألوا أهليهم (٣). فقيل: ولد الليلة لعبد المطلب غلام. فلقوا اليهودي فأخبروه، فنظر إليه فقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل، هذا الذي سرَّ أحبارهم، أفرحتم يا معشر قريش!؟ والله لَيسْطُونَ بكم سطوةً يخرج نبأها من المشرق إلى المغرب(٤).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلم. وقال حدَّثنا حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة (٥).

أن النبي ﷺ لما ولدته أمّه وضعته تحت بُرمَةٍ فانفلقت عنه. قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شقّ بَصَرهُ بنظره إلى السماء (٦).

قال ابن سعد: وأخبرنا سعيد بن منصور قال: حدَّثنا فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ:

«رَأَت أُمِّي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ » (٧).

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت وكتب بـ دلاً منه: «أنبأنا عبد الوهاب الحافظ بإسناد له عن آمنة».

<sup>(</sup>۲) في الوفا (۹۷): «وكنت وضعت عليه», وفي الطبقات الكبرى: «وضعته تحت برمة».

<sup>(</sup>٣) في ت: «أهاليكم».

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: دلائل النبوة للبيهقي ١٠٨/١، ١٠٩، ١٠٩، والمستدرك للحاكم ٢٠٢،٦٠١/٢. والوفا لابن الجوزي ٩٨،٩٧.

<sup>(</sup>٥) حذف السند من ت، وكتب بدلًا منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن محمد بن سعد. . . . .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٢/١.

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٢/١.

قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عمرو بن واقد قال: حدَّثني علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زَمْعة، عن أبيه، عن عمّته قالت:

لما ولدت آمنة بنت وهب رسول الله ﷺ أرسلت إلى عبد المطّلب، فجاءه البشير وهو جالسٌ في الحِجْر معه ولده ورجال من قومه، فأخبره أنّ آمنة قد وَلَدَتْ غلاماً فسُرَّ بذلك عبد المطّلب وقام هو ومَنْ معه فدخل عليها فأخبرته بكلّ ما رأت، وما قيل لها وما أمِرَتْ به، فأخذه عبد المطّلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه (١).

٠/٩٤

قال ابن واقدٍ: أخبرت / أن عبد المطّلب قال يومئذ (٢):

الحَمْدُ لله الذي أعطاني هذا الغُلامَ الطَّيِّبَ الأردانِ قد سادَ في المهدِ على الغلمانِ أعيندُهُ بالبيت ذي الأركانِ (٣) حتى أراهُ بالغَ البُنْيَانِ أعيندُهُ مِنْ شَرِّ ذي شَهْنآنِ (٤) مِنْ حَاسِدٍ مضطَرِب العِنَانِ (٥)

\* \* \*

# ذكر الحوادث التي كانت ليلة ولادته على (٦)

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن محمد بن فهد العلاف قال: أخبرنا أبو الفرج محمد بن فارس الغوري قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن علي بن أبي قيس قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا (٧) قال: حدَّثنا علي بن حرب قال حدَّثنا يعلى بن عمران البجلي قال: حدَّثني مخزوم بن هانيء، عن أبيه وأتت له خمسون ومائة سنة قال:

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال يومئذٍ هذا».

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد ١٠٣/١: «أعيذه بالله ذي الأركان».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من شركل شاني».

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: «ذكر الجوادث التي كانت ليلة ولادته على ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) في ت: «أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناد عن ابن أبي الدنيا» وأكمل السند بعد ذلك.

لمّا كانت الليلةُ التي ولد فيها رسول الله ﷺ ارْتَجَسَ إيوانُ كِسْرى، وسقَطَتْ منه أربع عشرةَ شرفة (١)، وغاضت بحيرة سَاوَة، وخمدت نارُ فارسِ ولم تخمُدْ قبلَ ذلك بألف عام، ورأى الموبِذَان إبلًا صِعَاباً تقود خيلًا عِرَاباً قد قطعت دِجْلة وانتشرت في بلادها(٢).

فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى، فتصبَّر عليه تَشجُعاً (٣)، ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ومَرَازَبَتِهِ (٤)، فلبس تاجه، وقعد على سريره، وجمعهم إليه، فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يُخبرنا الملك. [قال المصنف رحمه الله: رأى كسرى ارتجاس الإيوان وسقوط الشرف فحسب لا المنام، فالمنام للموبذان وهو قاضي قضاتهم] (٥).

فينا هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النار (٢) ، فازداد غمّا إلى غمّه ، فقال الموبذان: وأنا ـ أصلح الله الملك ـ قد رأيت في هذه الليلة . وقصّ عليه الرؤيا في الإبل ، فقال: أي شيءٍ يكون (٢) هذا يا مُوْبذان؟ فقال: حادث يكون من عند العرب . فكتب عند ذلك [إلى النعمان بن المنذر]: (٨) من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر ، أما بعد: فوجّه إليّ / رجلًا عالماً بما أريد أن أسأله عنه .

فوجَّه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن بُقَيْلَة (٩) الغَسَّاني. فلما قدم عليه، قال نه: هل عندك علم بما أريد (١٠) أن أسألك عنه قال: ليخبرني الملك. قال: فإن

<sup>(</sup>١) في ت والأصل: «شرافة».

<sup>(</sup>٢) في ت: «بلادهم».

<sup>(</sup>٣) « فتصبر عليه تشجعاً» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) «ومرازبته» سقط من ت. وهي جمع مرزبان، وقد وردت في الأصل: «مرازبته». وهو خطأ. والتصحيح من اللسان مادة «زرب».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «النيران».

<sup>(</sup>V) «يكون» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «نفيلة».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «أعندك علم بما أريد». وفي الأصل: «هل عندك علم بما يريد».

كان عندي منه علم [أخبرته](١) ، وإلا أخبرته بمن يعلمه ، فأخبره بما رأى ، فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام ، يقال له: سَطِيح . قال: فاته فاسأله عماسألتك عنه وائتنى بجوابه .

فركب عبد المسيح راحلته حتى قدم على سطيح، وقد أشفى على الموت، فسلّم عليه. وحيَّاه، فلم يخبر سطيح جواباً، فأنشأ عبد المسيح يقول:

أَصُمَّ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ اليَمَنْ وَمَنْ يَا فَاصِلَ الخُطَّةِ أَعْيَتُ مَنْ وَمَنْ وَمَنْ أَتَاكَ شَيْخُ الحَيِّ مِنْ آل سَنَنْ أَتَاكَ شَيْخُ الحَيِّ مِنْ آل سَنَنْ [أَرُرَقُ بَهْمُ النَّابِ صَوَّارُ الأَذُن] (٣) رَسُولُ قَيْلِ العُجْمِ يَسْرِي بالرَّسَنْ رَسُولُ قَيْلِ العُجْمِ يَسْرِي بالرَّسَنْ

[أمْ فاد فَازْلَمَّ به شَاوُ العَنَنْ](٢) وَكَاشِف الكُرْبَةِ عَنْ وَجْهٍ غَضِنْ وَأُمُّه من آلِ ذُئِبِ بن حَجَنْ أبيضُ فَضْفَاضُ الرَّداءِ والبَدَنْ [لا يرهب الرَّعْدَ ولا رَيْبَ الزَّمن](٤)

فلما سمع سطيح (٥) شعره رفع رأسه وقال: عبد المسيح ، على جمل مسيح ، إلى سطيح ، وقد أوفى على الصريح ، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الأيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبندان ، رأى إبلاً صِعَاباً ، تقود خيلاً عِرَاباً ، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها . يا عبد المسيح ، إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة ، وفاض وادي السَّماوة ، وغاضت بُحيْرة ساوة ، وخمدت نار فارس ، فليس الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشَّرفات ، وكل ما هو آت آت .

ثم قضى سطيح مكانه، فصار عبد المسيح إلى أهله وهو يقول:

شَمَّرْ فَإِنَّكَ مَاضِي الهَمِّ شِمَيرُ إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بني ساسان أَفْرَطَهُمْ / فَرُبَّمَا رُبَّمَا أَضْحَوْا بِمَنْزِلةٍ

لا يُفْزَعَنَّكَ تَفْرِيقُ وتَخْييرُ فإنَّ ذَلِكَ أَطْوار دَهَاريرُ يَهاب صَولَتَهَا الأَسْدُ الْمَهاصِيرُ ٩٥/ب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من دلائل النبوة للبيهقي ١ /١٢٩.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت ، وأثبتناه من دلائل النبوة ١٢٨/١ وفي الدلائل أبيات أخر.

<sup>(</sup>٥) (سطيح) سقطت من ت.

وإخْوتُهُ والهُرْمُزَان وسَابُور وسَابُور وسَابُورُ نْ عَلِمُوا أَنْ قد أَقَلَ فَمَحْقُورٌ وَمَهْجُورُ نَطَباً فَذَاكَ بِالغَيْبِ مَحْفُوظٌ وَمَنْصُورُ مَن قَرَن والخيرُ مُتَبعٌ والشَّرُ مَحْذُورُ

منهم أنحو الصَّرْحِ بَهْرَامٌ وإخوتُهُ والنَّاسُ أَوْلاد عَلاَتٍ فَمَنْ عَلِمُوا والنَّاسُ أَوْلاد عَلاَتٍ فَمَنْ عَلِمُوا وَهم بنو الأُمِّ إِمَّا إِن رَأَوْا نَسْباً وَالخيرُ والشَّرُ مَقْرُونَانِ مِن قَرَن والشَّرُ مَقْرُونَانِ مِن قَرَن

فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بقول سطيح ، فقال:

إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاً قد كانت أمور، فملك منهم أربعة (١) عشر، عشرة و٢) عشر، عشرة (٢) في أربع سنين، ومَلَكَ الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه (٣)

## ذكر أسماء نبينا ﷺ (١)

روى حذيفة بن اليمان، عن النبي علي أنه قال:

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْحَاشِرُ، والمُقَفِّي، ونَبِيّ الرَّحْمَةِ»(٥).

وروى جبير بن مطعم عن النبي ﷺ أنه قال:

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْجَاشِرُ، وَالْمَاحِي، وَالْخَاتِمُ، وَالْعَاقِبُ» (٦).

قال مؤلف الكتاب: ومن أسمائه ﷺ: نبيّ التوبة، ونبي الملاحم، والشَّاهد، والمبشر، والنذير، والضحوك، والقتّال، والمتوكل، والفاتح، والأمين، [والخاتم،](٧)

<sup>(</sup>١) «أربعة عشر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>۲) «من» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر في: تاريخ الطبري ٢ /١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٩٦ ـ ٩٩. ودلائل النبوة للبيهقي ١/٦٦ ـ ١٢٦، ١٢٩. والبداية والنهاية ٢ /٢٦٨، ٢٦٩. والخصائص الكبرى للسيوطي ١/٥٠. وشرح المواهب اللدنية ١/١١، والوفا لابن الجوزي برقم ١٠٥. ولسان العرب ٣١٢/٣. والاكتفاء للكلاعي ١/١٢٠ ـ ١٢٢. وقال الأزهري: وهو حديث حسن غريب. وكذلك في الفائق ١/١٤٠.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «ذكر أسماء نبينا رهيده».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: إضافة من الوفا لابن الجوزي برقم ١١٣.

والمصطفى، والرسول، والنبيّ الأمي، والقُشم (١).

والحاشر: الذي يحشر الناس على قدمية يقدمهم وهم خلفه.

والمقفي: آخر الأنبياء وكذلك العاقب.

والملاحم: الحروب.

والضحوك: اسمه في التوراة، وذلك أنه كأن طيب النفس فكهاً.

القُتُم: من القثم (٢)، وهو الإعطاء، وكان أجود الخلق على الله على الم

#### \* \* \*

#### ذكر صفة نبينا محمد علي (٣)

كان رسول الله عَلَيْ رَبْعَةً [من القَوْم ] (٥)، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، أزْهَرَ ليس بالآدَم ولا الأبيض الأمْهَق (٦)، رَجِلُ الشعر، ليس بالسَّبِطِ (٧) ولا بالجَعْدِ القَطَطِ» (٨).

<sup>. (</sup>١) نقله المؤلف في كتابه الوفا (برقم ١١٣) نقلًا عن ابن فارس اللغوي.

<sup>(</sup>٢) «من القثم» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «ذكر صفة نبينا محمد ﷺ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) «الأمهق» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «بالسبطا».

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب باب ٢٣، وكتاب اللباس باب ٦٨. ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل باب ٣١، ومالك في الموطأ، كتاب صفة النبي على باب ١، حديث ٢٠ والترمذي في كتاب المناقب حديث ٣٦٢٣، وفي الشمائل كذلك. والبيهقي في الدلائل ٢٠٢،٢٠١/، وابن سعد في الطبقات الكبري ٢٠٢،٢٠١،

أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامي قال: أخبرنا أحمد بن منصور الخليلي قال: أخبرنا علي بن أحمد القداعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب قال: حدَّثنا أبو عيسى، عن يونس، عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب (١) قال:

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف رسول الله على المحمّد القطط ولا بالطويل المُمَعَّط ولا بالقصير المتردد، كان رَبْعَة من القوم، لم يكن بالجعْد القطط ولا بالسّبْط، كان جُعْداً رَجلًا فلم يكن بالمطهّم ولا بالمتكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشربة [حرة](٢) أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتِد، [أجرد]، ذو مسربة ، ششن الكفّين والقدمين، إذا مشى تقلّع كأنّما ينحط في صَبَب، وإذا التفت التفت معاً، بين كَتِفَيْه خاتم النبوّة، وهو خاتم النبيّين، أجود الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عِشْرة (٣)، مَنْ رآه بديهة هابه، ومَنْ خالطه معرفة أحد.

يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، ﷺ (٤).

قال الترمذي: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي بقول (°):

<sup>(</sup>۱) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «روى عمر بن أبي الحسن البسطامي بإسناد له عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وأثبتناه من ت، وهي زيادة ليست في الشمائل للترمذي ولا في سننه في هذه الرواية.

<sup>(</sup>٣) في ت، وفي نسخة من نسخ الشمائل: «عشيرة» والصحيح ما أثبتناه، ويدل على ذلك تفسير الأصمعي الآتي بأنها «الصحبة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه برقم ٣٦٤٢. وقال: «حديث حسن غريب، ليس إسناده بمتصل».

قلت: هو حديث ضعيف لضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة كما قال ابن حجر في التقريب. كما أنه غير متصل كما قال الترمذي.

وأخرجه كذلك ابن سعد من نفس الطريق ١/١١٤. والترمذي كذلك في الشمائل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «قال الأصمعي» وحذف قوله: «قال الترمذي: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول:

الممغط: الذاهب طولاً.

والمتردد: الداخل بعضه في بعض قِصَراً.

وأما القطط: فشدة الجعودة.

والرَجِلُ (١): الذي في شعره جعودة أي تثنِ قليل.

والمطهم: المبدن الكثير اللحم.

والمتكلثم: المدور الوجه.

والمشرب: الذي في بياضه حمرة.

والأدعج: الشديد سواد / إلعين (٢).

والأهدب: الطويل الأشفار!

والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل.

والمسربة: الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السّرة.

والشنن: الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين.

والتقلع: أن يمشى بقوة. والصبب: الحدور. يقول: انحدرنا في صبب.

وقوله: جليل المشاش: يريد رؤوس المناكب.

والعشرة: [الصحبة] (٣)

والبديهة: المفاجأة.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدَّثني مَنْ سمع الزهري يحدث: أن يهودياً قال:

ما كان بقي [شيء](١) من نعت رسول الله على في التوراة إلا رأيت

۹۹/ب

في ت: «الراجل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سواد الشعر».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وهو إضافة من ابن سعد ١/١٣٦.

إلا الحلم، فإني أسلفته ثلاثين ديناراً إلى أجل معلوم، وتركته حتى إذا بقي من الأجل يوم أتيته فقلت: يا محمد، أقضني حقي، فإنكم معاشر بني عبد المطلب مَطْل. فقال عمر: يا يهودي الخبيث، أما والله لولا مكانه لضربت الذي فيه عيناك! فقال رسول الله عَلَيْ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبا حَفْص ، نَحْنُ كُنّا إلى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أحوج إلى أن تَكُونَ أَمَنْتَهُ في قَضاءِ حَقّه أَحْوَجُ».

قال: فلم يزده جهلي عليه إلا حلماً. قال: «يا يهوديّ، إِنَّما يَجِلَّ حَقَّكَ غَداً». ثم قال: «يا أبا حَفْص اذْهَبْ به إلى الحائِطِ الذي كان سَأَلَ أوّلَ يَوْم ، فَإِنْ رَضِيَهُ (٢) فَأَعْطِهِ كَذَا وكذا صاعاً، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ ذلك فأعْطِهِ مِنْ حائط كذا (٣) وكذا صاعاً، وكذا (٣) وكذا».

فأتى به الحائط فرضي [تَمْرَه] (٤) فأعطاه ما قال رسول الله على [وما أمره من] (٥) الزيادة. فلما قبض اليهودي تمره قال: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله (١) ، وأنّه والله ما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني قد كنت رأيت في رسول الله على ما وصف في الله وضفته في التوراة كلها إلا الحلم ، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على ما وصف في ١٩٧ التوراة ، وإني / أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين. قال عمر: أو بعضهم . قال: أو بعضهم ، فأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إلا شيخاً [كان] (١) ابن مائة سنة فعسا على (٨) الكفر .

قال ابن سعد: وحدثنا(٩) محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن موسى بن

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن ت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تصيبه).

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد فإن لم يرض فاعطه ذلك من . . . . .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأضفناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت وابن سعد: «وأنه رسول الله».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين من ت، وهي ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/٣٦١.

<sup>(</sup>٩) في ت: ﴿وَأَخْبُرُنَا﴾.

يعقوب الزَّمَعي، عن سهل مولى عُتيبة: أنه كان نصرانياً، وكان يتياً في حجر أمه وعمه، فكان يقرأ الإنجيل، قال: فأخذت مصحفاً لعمي فقرأته حتى مرَّت بي ورقة: فأنكرت كتابتها [حين مرت بي، ومَسِسْتُها بيدي، قال: فنظرت] فإذا [فَصُولُ الورقة](١) ملصقة، ففتقتُها فوجدتُ فيها نعت محمِّد ﷺ:

لا قصير ولا طويل، [أبيض، ذو ضفيرين] (٢) بين كتفيه خاتم، يكثر الاحتباء، ولا يقبل الصدقة، ويركب الحمار والبعير، ويحتلب الشاة، ويلبس قميصاً مرقوعاً، وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد.

قال محمد بن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارون، وهاشم بن القاسم قالا: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال: أخبرنا هلال، عن عطاء بن يسار وقال:

سئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة النبي على في التوراة فقال: أجل والله، إنّه موصوف (٤) في التوراة بصفته في القرآن ﴿ يَايّهُا النّبيُ إِنّا أرسلناك شاهداً ومبسّراً ومَنْدِيراً ﴾ (٥) ؛ [وهي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين] (٦) ، أنت عبدي ورسولي ، سمّيتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليط ولا صحّاب في الأسواق ، ولا يدفع السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن (٧) أقبضه حتى أقيم به الملة (٨) العَوْجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، فيفتح به أعيناً عُمياً ، وآذاناً صُمّاً ، وقلوباً غُلْهَا (٩)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، ت، وأثبتناه من ابن سعد ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. و «ذو ضفيرين» سقطت من ت كذلك.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لإبن سعد ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لموصوف».

<sup>(</sup>٥) سورة: الأحزاب، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، ت، وأثبتناه من ابن سعد ١/٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ولا أقبضه».

<sup>(</sup>A) في الأصل، وت: «التلة».

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٢١١. والبخاري في صحيحه ٢/٢٤٢، ٥٨٥/ (فتح).

قال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى شعيا: إني مبعث نبياً أمياً، أفتح به آذاناً صُمّاً، وقلوباً غُلفاً، وأعيناً عمياً، مولده بمكة، ومهاجره طيبة، وملكه بالشام، عبدي المتوكل المصطفى، المرفوع الحبيب المجيب، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو متزين بالفحش، ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، أجعل متزين بالفحش، ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره. والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو [والمعفرة](۱) والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملّته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلّف به بين قلوب مختلفة (۲)، وأهواء متشتتة وأمم (۳) متفرقة. أجعل أمته خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، توحيداً لي، وإيماناً بي، وإخلاصاً لي، وتصديقاً لما جاءت به رسلي وهم دعاة الشمس، طوبي لتلك القلوب (٤٠).

\* \* \*

# ذكر الحوادث (٥) التي كانت في عام ولادته صلى الله عليه وسلم

قال مؤلف الكتاب(٦)

من أعظم الحوادث في عام ولادته قصة الفيل وقد ذكرناه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) ني ت: «متفرقة».

<sup>(</sup>٣) في ت: (وأقانيم مختلفة).

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك الطبقات الكبرى ١/٣٦٠ ـ ٣٦٣.

وأخرجه البيهقي في الدلائل ١/٣٧٩. وعنه أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٦٢/٦.

<sup>(°)</sup> بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث».

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: «قال مؤلف الكتاب».

ومن الحوادث عامئذ يوم جَبلة (١).

وكان لعامرٍ (٣) ، وعبس [على] (٤) ذبيان ، وتميم ، وقد قال الرضي في ذلك :

فمن إباء الأذى حلت جماجمها على مناطلها عبس وذبيان

#### \* \* \*

ومن ذلك: رضاع ثويبة له أياماً ثم قدوم حليمة لرضاعه (٥):

أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياماً، ثم قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب ـ واسمه: عبد الله بن الحارث بن شِجْنَة ـ وزوجها الحارث بن عبد العُزىّ بن رفاعة.

واسم إخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث، وجُدامة بنت الحارث، وهي: الشَّيْماء؛ غَلب ذلك على / اسمها، فلا تعرفُ إلا به، ويزعمون ١٩٨٨ أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها، إذ كان عندهم، وأن الشيماء سُبيت يوم حنين فقالت: اعلموا أني أخت نبيكم. فلما أتي بها عرفها، فأعتقها. وكانت حليمة من بني سعد بن بكر(٦).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أبن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: [حدَّثنا محمد بن سعد قال:] (٧) حدَّثنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدَّثني موسى بن أبي شيبة، عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك، عن بَرَّة بنت تَجْرَاةَ قالت (٨):

\_ (1) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث عامئذٍ يوم جبلة».

<sup>(</sup>۲) في ت: «أبو عبيد».

<sup>(</sup>٣) في ت: «وكان العامر».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «ومن ذلك: رضاع ثويبة له أياماً ثم قدوم حليمة لرضاعه».

<sup>(</sup>٦) «وكانت حليمة من بني سعد بن بكر» سقط من ت.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ابن سعد ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٨) في ت حذف السند، وكتب بدلاً منه: «روي عن مالك عن برة بنت تجراة قالت».

أوّل مَنْ أرضع (١) رسول الله ﷺ ثُويبة بلبن ابن لها، يقال له: مسْرُوح، أياماً قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب [رضي الله عنه]، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي (٢).

وقد ذكرنا أن عبد المطلب تزوج هالة وزوّج ابنه عبد الله: آمنة في مجلس واحدٍ فولد حمزة، ثم ولد رسول الله على فأرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح أياماً، ولذلك قال رسول الله على حين عُرضت عليه ابنة حمزة ليتزوجها: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي، أرضعتني وإياه ثويبة»(٣).

وأعتق أبو لهب ثويبة وكانت ثويبة تدخل على رسول الله ﷺ بعد ما تزوَّج خديجة فيكرمها النَّبيُّ ﷺ وتكرمها خديجة، وهي يومئذ أمة، ثم كان رسول الله ﷺ بعث إليها بعد الهجرة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر.

قال مؤلفه (٤): ولا نعلم أنها [قد] (٥) أسلمت، بل قد قال أبو نعيم الأصفهاني حكى بعض العلماء أنه قد (٦) اختلف في إسلامها.

أخبرنا علي بن عبد الله الذغواني قال: أخبرنا عبد الصمد بن علي بن المايون قال: أخبرنا يحيى بن صاعد قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال: أخبرنا يحيى بن صاعد قال: أخبرنا بن الحسن بن أبي الربيع قال: حدَّثنا وهب بن حزم قال: حدَّثنا أبي، عن النعمان / بن راشد، عن الزهري، عن عروة قال (٧):

كانت ثويبة لأبي لهب فأعتقها، فأرضعت النبي ﷺ، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم فقال: ماذا لقيت يا أبا لهب؟ فقال: ما رأيت بعدكم روحاً (^) غير أني سقت

<sup>(</sup>١) (أرضع) سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) «قال مؤلفه» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) وقد سقط من ت.

<sup>(</sup>V) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أنبأنا علي بن عبيد الله بإسناد له عن عروة».

<sup>(</sup>٨) في ابن سعد: «رخاء».

في هذه مني بعتقي ثويبة. وأشار إلى ما بين الإبهام والسبابة(١).

## \* \* \* \* حدیث حلیمة (۲)

أخبرنا محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني وأبو طالب علي بن ميمون قال: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني وأبو طالب علي بن محمد اليماني قالا: أخبرنا محمد الحسين السلمي قال: أخبرنا عبد الله بن زيدان قال: أخبرنا هارون بن إدريس السلمي قال: أخبرنا عبد الرحمن ـ يعني المحاربي ـ عن محمد بن إسحاق قال: حدَّثني جهم بن أبي جهم الجمحي، عن عبد الله بن جعفر عن حليمة ابنة الحارث ـ أم رسول الله على أرضعته ـ السعدية قالت:

خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن تلتمس (١) الرُضعاء (١) بمكة ، فخرجت على أتَانٍ لي قَمْرَاء (٥) قد أَذَمَّت (١) بالركب قالت: وخرجنا في سنة شَهْبَاء (٧) لم تبق [لنا] (٨) شيئاً أنا وزوجي الحارث بن عبد العُزى ، قالت: ومعنا شَارِفُ (٩) لنا والله لم تَبِضَ (١٠) علينا بقَطْرة مِن لبن ، ومعي صبي ما ننام ليلنا من بكائه ، وما في ثديي من لبن يُغْنِيه ، ولا في شَارِفَنا من لبن يُغَذِيه ، إلا أنّا نرجو ، فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عُرض عليها رسول الله ﷺ فَتَأْبَاهُ وإنما كُنَّا نَرْجُو الكرامة في رضاعة مَنْ نُرضع له من أبي عُرض عليها رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح. ومسلم في الرضاع باب ١٤. والبيهقي في الدلائل ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) من هنا حتى نهاية الحديث وجزء من أحداث السنة الثانية من مولده على: ساقط من ت، وسنشير إلى ذلك في مكانه.

<sup>(</sup>٣) نلتمس: نطلب.،

<sup>(</sup>٤) الرضعاء: جمع رضيع.

<sup>(</sup>٥) أتان قمراء: الأتان: أنثى الحمار. والقمر: لون إلى الخضرة، أو بياض فيه كدرة.

<sup>(</sup>٦) أذمت: إذا أعيت وتأخرت عن الركب.

<sup>(</sup>٧) سنة شهباء: أي سنة القحط والجدب، لأن الأرض تكون فيها بيضاء.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من ابن هشام.

<sup>(</sup>٩) الشارف: الناقة المُسِنّة.

<sup>(</sup>١٠) ما تبض: ما ترشح لنا بشيء.

المولود، فكان نبيّنا ﷺ، فقلنا: ما عسى أن تَصْمع لنا أُمُّه؟ فكُنَّا نأبي، حتى لم يبق من صويحباتي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري.

قالت: فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئاً، وأخذ صويحباتي، فقلت لزوجي الحارث: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت: فأتيته فأخذته، ثم رجعت إلى ١٩٩/ رحلي. فقال لي زوجي: قد أخذته، / قالت: قلت: نعم، وذاك أني لم أجد غيره. قال: قد أصبت عسى الله أن يجعل لنا فيه خيراً. قالت: والله ما هو إلا أن وضعته في حجري، فاقبل عليه تُدياي بما شاء من لبن فَشَرِبَ حتى رَوِي، وشرِبَ أخوه حتى رَوِي، وقام زوجي الحارث إلى شارفنا، فإذا هي ثَجًاء [فحلب](١) علينا ما شئنا فشرب حتى روي وشربت حتى رويت.

قالت: فمكثنا بخير ليلة شباعاً رواء. قالت: فقال زوجي: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نَسَمةً مباركةً، قد نام صبياننا، وقد روينا.

قالت: ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب، قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها منهم أحد، حتى إنهم ليقولون: ويحك يا بنت الحارث، كفي عنا، أليست هذه أتأنك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله، فيقولون: إن لها لشأنا حتى قدمت منازلنا من حاضر منازل بني سعد بن بكر. قالت: فقدمنا على أجدب أرض الله. قالت: فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا وأسرح [راعي] (٢) غنيمتي، وتروح غنمي حُفلاً بطاناً، وتروح أغنامهم جياعاً هلكى، ما بها من لبن فنشرب ما شئنا من اللبن، وما من الحاضر من أحد يحلب قطرة ولا يجدها. قالت: فيقولون لرعاتهم: ويلكيم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة. فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه، وتروح أغنامهم جياعاً ما لها من لبن وتروح غنمي حُفلاً لَبَناً.

قالت: وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر! ويشب في الشهر شباب

<sup>(</sup>١) في ابن هشام، الدلائل: «فإذا هي حافل».

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأضفناه من الوفا، وابن هشام، والدلائل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل. وأضفناه من الوفا.

الصبي في سنة. قالت: فبلغ سنتين وهو غلام جَفْر (١). قالت: فقدمنا به على أمه، فقلت لها، وقال لها زوجي: دعي ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت: ونحن أضن شيء به لما رأينا من بركته ﷺ. فلم نزل بها حتى قالت: ارجعي به.

قالت: فمكث عندنا شهرين، قالت فبينما هو يلعب يوماً مع إخوته خلف البيت إذ جاء أخوه / يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشي فقد جاءه رجلان فأضْجَعاهُ فَشَقًا ٩٩/ب مُطْنَه.

قالت فخرجت وخرج أبوه يشتد نحوه، فانتهينا إليه وهو قائم ممتقع لونه، فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال: مالك يا بني؟ قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني، والله ما أدري ما صنعا.

قالت: فاحتملناه ورجعنا به. قالت: يقول زوجي يا حليمة، والله ما أرى الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قال: فرجعنا به إلى أمه. فقالت: ما ردِّكما وكنتما حريصين عليه؟ فقلنا: لا والله إلا أنا كفلناه وأدَّينا الذي علينا من الحق فيه ثم تخوفنا عليه الأحداث، فقلنا يكون عند أمه.

قالت: والله ما ذاك بكما، فأخبراني (٢) خبركما وخبره، قالت: والله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت: أتخوفتما عليه. لا والله إن لابني هذا شأناً ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملاً (٣) قط هو أخف منه، ولا أعظم بركة منه، ولقد وضعته فلم يقع كما يقع الصبيان، لقد وقع واضعاً يده في الأرض رافعاً رأسه إلى السماء. دعاه والحقا شأنكما (٤).

\* \* \*

## ذكر ما جرى في السنة الثالثة من مولده عليه

قال مؤلف الكتاب: من ذلك شق صدره، وقد ذكرناه، وظاهر هذا الحديث أن

<sup>(</sup>١) جفر: شديد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأخبروني».

<sup>(</sup>٣) هذا يوهم أنها حملت بغير نبينا ﷺ، وهو غير صحيح، فلم تحمل آمنة أم الرسول ﷺ إلا به.

<sup>(</sup>٤) حديث حليمة في: السيرة النبوية لابن هشام ١٦٢/١ ـ ١٦٥. والبداية والنهاية ٢٧٣/٢. ودلائل النبوة للبيهقي ١/١٣٣ ـ ١٣٣١. ودلائل النبوة لأبي نعيم ١١١ ـ ١١٣. والوفا لابن الجوزي (رقم ١١٩).

آمنة حملت غير رسول الله. وقد قال الواقدي: لا يعرف عنه أهل العلم أن لآمنة وعبد الله ولداً غير رسول الله عليه.

وأما حليمة: فهي بنت أبي ذويب واسمه: عبد العُزّى بن الحارث بن شجنة بن جابر والسعدية، قدّمت على رسول الله على وقد تزوج خديجة، فشكت إليه جدب البلاد، فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة، وأعطتها بعيراً، ثم قدمت عليه بعد البرة فأسلمت / وبايعت، وأسلم زوجها الحارث بن عبد العُزّى (۱).

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا حيوة. وزيد بن عبد ربه قالا: أخبرنا بقية قال: حدَّثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي عمرو السلمي، عن عتبة بن عبد السلمي: أنه حدَّثهم أن رجلًا سأل رسول الله على فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟

قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بُهم لنا، ولم نأخذ معنا زاداً، فقلت: يا أخي اذهب فاتنا بزادٍ من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فاقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فيشقاه، فأخرجا منه علقتين (٢) سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء وثلج فغسلا [به] (٣) جوفي، ثم قال: ائتني بماء برَد فغسلا به قلبي ثم قال ائتني بالسّكينة. فذرًاها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه (٤). فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة، وقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفّة واجعل ألفاً من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخرَّ علي بعضهم. ثم قال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم.

<sup>(</sup>١) إلى هنا الساقط من ت.

وانظر قصة قدوم حليمة على النبي ﷺ في طبقات ابن سعد ١١٣/١، ١١٤. والوفا برقم ١٢٧. (٢) في الأصل: «خلقتين».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لصاحبه فحمه واختم عليه) وفي ت: (لصاحبه) حصه فحصه واختم عليها).

ثم انطلقا وتركاني وقد فرقت فرقاً شديداً، ثم انطلقت إلى أمي، فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون التبس (١) بي فقالت: أعيذك بالله فحملتني على الرحل وركبت خلفي، حتى إذا بلغنا إلى أمي فقالت: أدّيتُ أمانتي وذمتي، وحدثتها الحديث، فلم يرعها [ذلك](٢) وقالت: إني رأيت حين خرج مني نوراً أضاءت منه قصور الشام (٣).

وروي [عن] (٤) مكحول، عن شداد بن أوس قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ أقبل شيخ من بني عامر فقال: يا ابن (٥) عبد المطلب، إني / أنبئت أنك ١٠٠/ب تزعم أنك رسول [الله] (٦) إلى الناس، فأنبئني بحقيقة ذلك وبدو شأنك.

«يا أخا بني عامر، إن حقيقة قولي وبدو شأني دعوة أبي إبراهيم، وبشرى أخي عيسى بن مريم، وإن أمي لما وضعتني (٧) كنت مسترضعاً في بني ليث بن بكر، فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان، إذ أنا برهط ثلاثة معهم طست من ذهب مليء (٨) ثلجاً، فأخذوني من بين أصحابي، فخرج أصحابي هراباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي، ثم أقبلوا على الرهط فقالوا: ما أربكم إلى هذا الغلام؟ فإنه ليس منا، هذا ابن سيد قريش، وهو مسترضع فينا، غلام يتيم ليس له أب، فماذا يرد عليكم قتله؟ فإن كنتم لا بد قاتليه فاختاروا منا أينا شئتم فاقتلوه.

فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم جواباً انطلقوا هراباً مسرعين إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الباس».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في المستدرك للحاكم ٢/٠٠٢. والإمام أحمد بن حنبل في المسند ١٨٤/٤. والبداية والنهاية ٢/٥٧٦. ودلائل النبوة للبيهقي: ١/٥١٥ - ١٤٦ و ٧/٧ - ٨ والسيرة النبوية لابن هشام ١١٤١ - ١٦٥ و ١٦٥/١ والوفا لابن الجوزي برقم ١٢١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قال ابن عبد المطلب».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) في ت: «ولدتني».

<sup>(</sup>۸) في ت: «ممتليء».

الحي، يستصرخونهم، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً، ثم شق ما بين مفرق رأسي إلى منتهى عانتي، وأنا أنظر إليه، ولم أجد لذلك مسًا، ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج، فأنعم غسلها، ثم أعادها مكانها ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه: تنح. فنحاه عني، ثم أدخل يده من جَوفي فأخرج قلبي، وأنا أنظر إليه، فصدعه ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بها، ثم قال: قال بيمينه ويساره كأنه يتناول شيئاً فإذا [أنا](١) بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه فختم [به](٢) قلبي فامتلأ نوراً، ثم أعاده مكانه، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً، ثم قال الثالث لصاحبه: تنح فنحاه عني (٣)، فأمر بيده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، فالتأم ذلك الشق بإذن فنحاه عني (٣)، فأمر بيدي فانهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً، ثم قال للأول للذي شق بطني: زنه بعشرة من أمته. فوزنني بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بمائة من أمته. فوزنني بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بهم فرجحتهم. ثم قال: رنه بأمته كلها لرجحهم.

قال: ثم ضموني إلى صدورهم / ، وقبّلوا رأسي وبين عيني (٧) ، ثم قالوا: يا حبيب لم تُرعْ إنك لو تدري (٨) ما يراد بك من الخير [ولو علمت ما يراد بك] (٩) لقرّت عيناك. قال: فبينا نحن كذلك إذا أنا (١) بالحي قد جاءوني بحذافيرهم ، وإذا أمي وهي ظئري أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاً. فأكبوا عليّ ، وقبّلوا رأسي وما بين عيني ، فقالوا: حبذا أنت من ضعيف. ثم قالت ظئري: يا وحيداً. فأكبوا عليّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) (فنحاه عني) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) (بهم) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فوزنوني».

<sup>(</sup>٦) «ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بهم فرجحتهم» سقط من ت.

<sup>(</sup>٧) (٢) (٢) (٢) (٢)

<sup>(</sup>A) في ت: «الا تدري».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ك: ﴿إِذْ بِالْحِي،

فضموني وقبلوا ما بين رأسي وعيني، ثم قالت ظئري: يا يتيماً يا مستضعفاً أنت من بين أصحابك فقتلت لضعفك. ثم ضمتني إلى صدرها، فوالذي نفسي بيده انني لفي حجرها وإن يدي لفي (۱) يد بعضهم، فجعلت ألتفت إليهم وظننت أن القوم يبصرونهم (۲)، فإذا هم لا يبصرونهم، فقال بعض القوم: إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من الجن، فانطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت ما بي [من] (۳) شيء مما يذكر. فقال أبي وهو زوج ظئري: ألا ترون كلامه كلام صحيح (٤)، إني لأرجو أن لا يكون بابني بأس. فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن (٥)، فذهبوا بي إليه، فقصوا عليه قصتي، فقال: اسكتوا حتى اسمع من الغلام، فإنه أعلم بأمره منكم. فسألني فقصصت عليه أمري، فوثب إلي وضمني إلى صدره، ثم نادى بأعلى صوته: يال العرب، اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه، فواللات والعزى لئن تركتموه وأدرك ليبدلن دينكم. ثم احتملوني فذاك بدوشأني (١٠).

أخبرنا [محمد] بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدَّثني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال:

لما قامت (^) سوق عكاظ انطلقت حليمة برسول الله عَلَيْ إلى عَرَّاف من هذيل يريه الناسُ صبيانهم. قال: فلما نظر إليه صاح: يا معشر هذيل، يا معشر العرب، فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم. فقال: اقتلوا هذا الصبيّ. فانسلت به حليمة، فجعل الناس

 <sup>(</sup>١) في ت: «إني لفي حجرها وإني لفي يد بعضهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يبصرون».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «كلامه صحيح».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كاهن».

<sup>(</sup>٦) الوفا ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) في ت: «أخبرنا ابن عبد الباقي بإسناد له عن محمد بن سعد». وأكمل باقي السند كما في الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ولما قدمت،

101/ب يقولون: أي صبي؟ فيقول: هذا الصبي. فلا يرون شيئاً. قد / انطلقت به أمه. فيقال له: ما هو<sup>(۱)</sup>؟ فيقول: رأيت غلاماً، وآلهته، ليقتلن أهل دينكم، وليكسرن آلهتكم، وليظهرن أمره عليكم. فطلب بعكاظ، فلم يوجد ورجعت به حليمة إلى منزلها، وكانت بعد ذلك لا تعرضه لعرافٍ ولا لأحدٍ من الناس<sup>(۱)</sup>.

قال محمد بن عمر: وحدثني زياد بن سعد بن عيسى بن عبد الله بن مالك قال: جعل الشيخ الهُذَليّ يصيح: [يال العرب] (٣) يال هذيل، إن هذا لينتظر أمراً من السهاء. وجعل يُغْري بالنبي لله، فلم يَنْشَبْ أن وَلهَ [وذهب] (٤) عقله حتى مات كافراً (٥).

قال محمد بن عمر: وحدثني معاذ بن محمد بن أبي رباح، عن ابن عباس قال (٦):

خرجت حليمة تطلب النبي ﷺ فوجدته مع أخته، فقالت: في هذا الحرّ! فقالت أخته: يا أماه، ما وجد أخي حرّاً، رأيت غمامة تُظِلُ عليه فإذا وقف وقفت، وإذا سار سارت معه (٧)، حتى انتهى إلى هذا الموضع (٨).

[وهذا كان في السنة الثالثة من مولده علية] (٩).

وفي هذه السنة: من مولده ﷺ وُلد أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

\* \* \*

ذكر ما جرى في السنة الرابعة من مولده على (١٠)

قال مؤلف الكتاب: قد ذكرنا أن شقّ صدره [عليه الصلاة والسلام] كان في سنة

<sup>(</sup>۱) ما في ت: «ما هذا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/١٥١ ـ ١٥٢. مطولاً.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/١٥.

<sup>(</sup>٦) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «عن ابن عباس قال»:

<sup>(</sup>٧) (ومعه). سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) بياض في ت مكان «ذكر ما جرى في السنة الرابعة من مولده على قال مؤلف الكتاب».

ثلاث من مولده. و [قد](١) قيل: في سنة أربع.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أجمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد (٢) قال: أخبرنا محمد بن عمر، عن أصحابه قال:

مكث عندهم سنتين حتى فُطم، وكان ابن أربع سنين فقدموا به على أمه [وهم] (٢) وائرون لها به، وأخبرتها (٤) حليمة خبره، وما رأوا من بركته، فقالت آمنة: ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكّة، فوالله ليكونن له شأن! فرجعت به ولما بلغ أربع سنين كان يغدومع أخيه وأخته في البّهم قريباً من الحي، فأتاه الملكان هناك فشقا بطنه واستخرجا عَلَقَةً سَوْداء فطرحاها وغسلا بطنه بماء الثلج في طَسْتٍ / من ذهب، ثم وُزِن بألف من ١٩٠١أ أمته فوزنهم، فنزلت به إلى أمه آمنة بنت (٥) وهب فأخبرتها خبره، ثم رجعت به أيضاً (٢)، وكان عندها حولاً (٧) أو نحوها لا تدعه (٨) يذهب مكاناً بعيداً، ثم رأت غمامة تُظِلّه، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، فأفزعها ذلك أيضاً من أمره فقدِمَتْ (٩) به إلى أمه لترده وهو ابن خمس سنين، فأضلّها في الناس، فالتمسته فلم تجده، فأتت عبد المطلب فلم يجده، فقام عند الكعبة فقال:

لا هُمَّ أَدَّ راكبي مُحَمَّداً أَدَّهِ إِليَّ واصْطَنِعْ عِنْدي بَدا أَدَّهِ إِليَّ واصْطَنِعْ عِنْدي بَدا أَنت الذي جعلته لي عَضْدَا (١٠)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده إلى محمد بن سعد» وأكمل السند كما هو بالأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ت: (وأخبرت).

<sup>(</sup>٥) في ت: (فولت به حليمة حتى أتت أمه آمنة.

<sup>(</sup>٦) وثم رجعت به أيضاً، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: (سنة).

<sup>(</sup>٨) (تدعه) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «فوقفت».

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى لابن سعد ١١٢/١.

قال مؤلف الكتاب<sup>(۱)</sup>: وقد رُوي لنا أن عبد المطلب بعثه في حاجة له فضاع [فقال هذا]<sup>(۲)</sup>.

قال: وقد روينا أن حليمة قدمت على رسول الله ﷺ [مكة] (٣) وقد تزوَّج خديجة، فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية، فكلم رسول الله [ﷺ] خديجة فيها، فأعطتها أربعين شاة وبعيراً [موقعاً] (٤) للظعينة وانصرفت إلى أهلها ثم قدمت عليه بعد الاسلام (٥) فاسلمت هي وزوجها وبايعاه (٢).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا محمد بن سعد أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر(٧) قال:

استأذنت امرأة على النبي ﷺ كانت أرضعته فلما دخلت عليه قال: «أمّي أمّي» وعَمَدَ إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه (^).

وقد روي لنا<sup>(٩)</sup> أنها جاءت إلى أبي بكر فأكرمها. وإلى عمر رضي الله عنهما ففعل مثل ذلك (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «قال مؤلف الكتاب» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «الإسلام» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ١/١٣/١، ١١٤، والوفا برقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٧) في ت: «وقد روى ابن سعد أيضاً عن محمد بن المكندر قال».

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١١. والوفا برقم ١٢٨.

<sup>(</sup>٩) «لنا» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) الوفا برقم ١٢٨.

## ذكر الحوادث التي كانت سنة خمس من مولده عليه السلام(١)

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أبع معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن أبي أسامة قال: أخبرنا علي بن محمد، عن محمد بن الفضل، عن أبي حازم ١٠٢/ب قال:

قدم كاهن مكة ورسول الله على ابن خمس سنين، وقد قدمت به ظئره إلى عبد المطلب، وكانت تأتيه به [في] كل عام، فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال: يا معشر قريش، اقتلوا هذا الصبي، فإنّه يفرّقكم ويقتلكم فهرب به عبد المطلب، فلم تزل قريش تخشى من أمره ما كان الكاهن حذّرهم (٣)

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث في سنة ست من مولده على المعادة المعلقة (١)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا محمد بن سعد (٥) قال: أخبرنا محمد بن عمروقال: أخبرنا محمد بن عمر قال: عبد الله، عن الزهري قال:

وأخبرنا محمد بن صالح، عن عاصم، عن عمرو بن قتادة قالوا: حدَّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال:

حدَّثنا هاشم بن عاصم الأسلمي عن أبيه عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في بعض \_ قالوا:

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان «ذكر الحوادث التي كانت سنة خمس من مولده عليه السلام».

<sup>(</sup>٢) حذف ما قبل ذلك في السند من النسخة ت ، وكتب مباشرة: «قال ابن سعد أخبرنا علي بن محمد...».

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٦٦، ١٦٧. والوفا برقم ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث سنة ست من مولده على).

<sup>(</sup>٥) في ت: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن ابن سعد قال: وباقي السند كما في الأصل.

كان رسول الله على مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ ستسنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن حاضنته (۱)، وهم على بعيرين (۲)، فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهراً، فكان رسول الله على يذكر أموراً في مقامه ذلك، فلما نظر إلى أُطم بني عدي بن النجار [وعرفه] (۳) قال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذه الأطام، وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائراً كان (٤) يقع عليه، ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب، وأحسنت العوم في [بئر] (٥) بني عدي بن النجار / وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه.

قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك [كله] (٢) من كلامه، ثم رجعت به أمه (٧) إلى مكّة، فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب، فقبرها هنالك، فرجعت به أم أيمن إلى مكة، وكانت تحضنه مع أمه، ثم بعد أن ماتت.

فلما مرّ رسول الله عَلِيْ في عمرة الحديبية (^) بالأبواء قال: «إن الله قد أذن لمحمدٍ في زيارة [قبر] (٩) أمه» فأتاه رسول الله عَلِيْ فأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله عَلِيْ . فقيل له: فقال: «أدركتني رحمة (١٠) رحمتها فبكيت» (١١).

قال محمد بن سعد: وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدَّثنا سفيان بن سعيد

<sup>(</sup>١) في ت: «الحضينة».

<sup>(</sup>٢) في ت: «على بعير».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عدي بن اليمان» وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنظر طائراً يقع عليه».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «أمه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿غزوة الحديبية﴾.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الإصل.

<sup>(</sup>١٠) (رحمة ، سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱/.

الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:

لما فتح رسول الله على مكة أتى جذم قبر أمه فجلس إليه وجلس الناس حوله، فجعل كهيئة المخاطب، ثم قام وهو يبكي، فاستقبله عمر. وكان من أجرأ الناس عليه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ قال: «هذا قبر أمي، سألت ربي الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار فلم يأذن لي، فذكرتها فوقفت فبكيت» فلم يُرَ [يوماً](١) أكثر باكياً من يومئذ(٢).

قال ابن سعد: هذا غلط ليس قبرها بمكة إنما قبرها بالأبواء.

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال: أخبرنا ابن السماك قال: حدّثنا ابن البراء قال: حدثني الحسن بن جابر ـ وكان من المجاورين بمكة (٣):

قال ابن البراء: وقد وصف لي وأنا بمكة موضعه، فيجوز أن تكون توفيت<sup>٥)</sup> بالأبواء ثم / حملت الى مكة فدفنت بها<sup>(٦)</sup>

\* \* \*

# ذكر الحوادث التي كانت سنة سبع من مولده علي المعادد المعالم الم

من ذلك: كفالة عبد المطلب له:

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١ / ١٨٩. وابن الجوزي في الوفا برقم ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أنبانا ابن المبارك بإسناد له عن البراء قال حدثني الحسين المجاور».

<sup>(</sup>٤) الوفا لابن الجوزي (رقم ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) في ت: (توفى).

<sup>(</sup>٦) في ت: «فدفنت هناك». أنظر الوفا لابن الجوزي (رقم ١٣٧).

<sup>(</sup>٧) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث التي كانت سنة سبع من مولده عليه التي

أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدَّثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا محمد بن معمد بن عمر بن واقد قال: حدَّثني محمد بن عبد الله قال: أخبرني الزهري.

قال: وحدثني عبد الله بن جعفر، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عبد الله(١). قال:

وحدَّثنا هاشم (٢) بن عاصم الأسلمي، عن المنذر بن جَهْم قال:

وأخبرنا معمر، عن أبي نجيح، عن مجاهد قال:

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن ابي الحويرث قال:

وأخبرني ابن أبي سبرة، عن سلمان بن سُحيم، عن نافع بن جبير ـ دخل حديث بعضهم في بعض ـ قالوا:

كان رسول الله ﷺ يكون مع أمه آمنة بنت وهب، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يَرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه اذا خلا واذا نام وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب اذا رأى ذلك: دعوا ابني، إنه ليُؤنِسُ مُلكاً.

وقال قوم من مدلج لعبد المطلب: احتفظ به، فإنّا لم نَر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه. فقال عبد المطلب لابنه أبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء، فكان أبو طالب يحتفظ به.

وقال عبد المطلب: لأم أيمن - وكانت تحضن رسول الله ﷺ: يا بركة ، لا تغفلي عن ابني ، فإنني وجدته مع غلمان قريباً من السدرة فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة ، وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال: علي بابني . فيؤتى به إليه . فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله وحياطته (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الوحد بن حمزة عن المطلب قال، والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هشام» والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١١٧، ١١٨. والوفا لابن الجوزي برقم ١٣٩.

# ومن ذلك: / خروج عبد المطلب برسول الله على عن منام رقيقة:

أخبرنا عبد الله بن علي المقرىء، ومحمد بن ناصر الحافظ قالا: أخبرنا طراد بن محمد قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال: أخبرنا الحسن بن صفوان قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: أخبرنا زكريا بن يحيى الطائي قال: حدَّثني زحر بن حصين، عن جده حميد بن منهب قال: قال عمي عروة بن (١) مضرس.

تحدث نخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة ابنة صفي بن هاشم وكانت لِدة عبد المطلب قالت: تتابعت على قريش (٢) سنون أقحلت الضَّرْع وأدقَّت العظم. فبينا أنا نائمة اللهم - أو مهمومة - إذا هاتف يصرخ بصوت حَمل يقول: يا معشر قريش، إن هذا النَّبيَّ المبعوث [فيكم] قد أظلتكم (٣) أيامه، وهذا إِبَّان نجومه فحيهلا بالحَيا والخصب، ألا فانظروا رجلًا منكم وسيطاً عظاماً جساماً، أبيض بَضًا أوطفَ الأهداب، سهل الخدين، أشمَّ العرنين، له فخر يكظم [عليه](٤) وسنة تهدي إليه فليَخْلص (٥) هو وولده، وليهبط إليه من كل بطن رجل، فليسنَّوا من الماء، وليمسُّوا من الطّيب، ثم ليستلموا الركن، ثم ليرتقوا أبا قُبيس، فليستسق الرجل، وليؤمِّن القوم، فغِثْتم ما شئتم.

فأصبحتُ عَلم الله مذعورة، وقد اقشعر جلدي ووَله عقلي، واقتصصت رؤياي، فوالحرمة والحَرَم ما بقي أبْطحي إلا قال: هذا شُيْبة الحمد.

فتتامَّت<sup>(۱)</sup> إليه رجالات قريش، فهبط إليه من كل بطن رجل، فسنوا ومسُّوا واستلموا، ثم ارتقوا أبا قُبيس وطبقوا جانبيه فما يَبْلغ سعيهم مُهْلةً، حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلب، ومعه رسول الله [ﷺ وهو] (٧) غلام قد أيفع أو كرب، فقال:

<sup>(</sup>١) اختصر السند في ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «تتابعت علينا سنون».

<sup>(</sup>٣) في ت: «أضللتكم». وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «تهدي إليها فيلتحص».

<sup>(</sup>٦) في ت: «وتامت». وفي الأصل: «وشامت».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

«اللهم سادَّ الحَلَّة، وكاشف الكُرْبة، أنت مُعَلِّمٌ غير مُعلَّمٍ، ومسؤول غير مُبخل، وهؤلاء عبادك وإماؤك بغُدرات (١) حرمك يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخُفَّ والظلف، اللهم فأمطرنا غيثا(٢) / مغدقاً ممرعاً».

فوالكعبة ما زالوا حتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بثجيجه، فلسمعت شِيخان (٣) قريش وجلتها: عبد الله بن جُدعان، وحرب بن أمية، وهشام بن المغيرة، يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك أبا البطحاء.

أي: عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك(٤) تقول رقيقة:

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا فجاد بالماء جَوْني له سبل [مناً من الله بالميمون طائره مُبَارَكُ الأمر يُستسقى الغمام به

لما فقدنا الحيا وأجلود المطر سحّاً فعاشت به الأنعام والشجر والشجر وخير مَنْ بشرت يوماً به مُضرً (٥) ما في الأنام له عِدْلٌ ولا خطر(٢)

## ومن الحوادث هذه السنة:

خروج عبد المطلب لتهنئة سَيْف بن ذي يَـزَن بالمُلك، وتبشير سَيْف عبد المطّلب بأنه سيظهر رسول الله من نسله:

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن الحسن بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد البراء قال: حدثني يزيد بن رجاء الغنوي قال: حدّثني أبو الصهباء أحمد بن محمد العبدي قال: حدثني ابن مزروع الكلبي عن أبيه قال:

<sup>(</sup>١) الغدارات: جمع غدر، وهو كل موضع كثير الحجارة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأمطرت عينا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سيحان».

<sup>(</sup>٤) ﴿وَفِي ذَلْكُ مَكَانُهَا بِيَاضُ فِي تَ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) الخبر أخرجه الماوردي في أعلام النبوة، وابن الجوزي في الوفا برقم ١٤٠.

لمَّا ملك سَيْف بن ذي يَزَن أرض اليمن وقتل الحَبَش وأبادهم، وفدت إليه أشراف العِرب ورؤساؤهم ليهنئوه بما ساق الله عز وجل إليه من الظَّفر، ووفد [وفد](١) قريش وكانوا خمسة من عظمائهم: عبد المطلب بن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وعبد الله بن جدعان، وخويلد بن أسد، ووهب بن عبد مناف بن زهرة(٢).

فساروا حتى وافوا<sup>(٣)</sup> مدينة صنعاء، وسَيْف بن ذي يَزَن نازل بقصر يسمى غُمْدَان<sup>(٤)</sup> وكان أحد<sup>(٥)</sup> القصور التي بنتها الشياطين لبلقيس بأمر سليمان، فأناخ عبد المطّلب وأصحابه، واستأذنوا على سيف فأذن لهم، فدخلوا وهو جالس على سرير من ذهب وحوله أشراف اليمن على كراسي من النهب<sup>(٢)</sup> وهو متضمخ بالعنبر، وبصيصُ المسك يلوح من مفارق / رأسه فحيَّوه بتحية الملك، ووضعت لهم كراسي الذهب، فجلسوا عليها إلا عبد المطلب، فإنه (<sup>٧)</sup> قام ماثلاً بين يديه واستأذنه في الكلام، فقيل له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم.

فقال: أيها الملك، إن الله قد أحلك محلاً رفيعاً صعباً منيعاً شامخاً باذخاً منيفاً (^) وأنبتك منبتاً طابت أرومته، وعزَّت جرثومته، وثبت أصله، وبسق فَرْعه في أطيب مغرس وأعذب منبت، فأنت أيها الملك ربيع العرب الذي إليه الملاذ، وذروتها (٩) الذي إليه المعاد، وسلفك لنا خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، لن يهلك مَنْ أنت خلفه، ولن يخمل من أنت (١٠) سلفه، ونحن أيها الملك أهل حَرَم الله وسدنة بيت الله، أوفدنا إليك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت ذكر (وهب بن عبد مناف بن زهرة) بعد أمية بن عبد شمس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وفدوا».

<sup>(</sup>٤) في ت: «بعمدان».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أجل). وفي ت (إحدى).

<sup>(</sup>٦) في.ت: (ذهب).

<sup>(</sup>٧) وفإنه، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) (صعباً منيعاً شامخاً باذخاً منيفاً) سقط من ت.

<sup>(</sup>٩) في الوفا ١٤١: «ووردها».

<sup>(</sup>١٠) وأنت، سقط من ت.

الذي أَبْهَجنا مِن كشف الضر الذي فدحنا، فنحن وفد (١) التهنئة لا وفد الترزئة(٢).

فقال سيف: أنتم قريش الأباطح؟ قالوا: نعم.

قال: مرحباً وأهلاً، وناقة ورَحْلاً ومُناخاً سهلاً، وملكاً سَمحلاً يعطي عطاءً جزلاً، قد سمع الملك مقالتكم، وعرف فضلكم، فأنتم أهل الشرف والحمد والثناء والمجد فلكم الكرامة ما أقمتم، والحباء الواسع إذا انصرفتم.

ثم قال لعبد المطلب: أيهم أنت؟ قال: أنا عبد المطّلب بن هاشم. قال: إياك أردت، ولك حشدت، فأنت ربيع الأنام، وسيد الأقوام، انطلقوا فانزلوا حتى أدعو بكم (٣).

ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم، فأقاموا شهراً لا يدعوهم (ئ)، حتى انتبه لهم ذات يوم فأرسل إلى عبد المطلب: ائتني وحدك من بين أصحابك فأتاه فوجده (٥) مستخلياً لا أحد عنده، فقرّبه حتى أجلسه معه على سريره، ثم قال له: يا عبد المطلب، إني أريد أن ألقي إليك من علمي سراً لو غيرك [يكون] (٦) لم أبح به إليه، غير أني رأيتك معدنه، فليكن عندك مصوناً حتى يأذن الله عز وجل فيه بأمره، فإن الله منجز وعده، وبالغ أمره. قال عبد المطلب: أرشدك الله أيها الملك.

السابقة التي اختزناها عن غيرنا خبراً عظيماً وخطراً جسيماً، فيه شرف الحياة، وفخر الممات للعرب عامة، ولرهطك كافة، ولك خاصة.

فقال عبد المطلب: أيها الملك، لقد أبتُ بخير كثير ما آب به وافد، ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته أن يزيدني من سروره إياي سروراً.

<sup>(</sup>١) في ت: (فنحن وقود).

<sup>(</sup>٢) في الأصل. وفي ت: «المرزية».

<sup>(</sup>٣) في ت: (حتى أدعوكم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يدعوا بهم».

<sup>(</sup>٥) في ت: «فأتاه ذات يوم مستخلياً».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من ت، والأصل وأضفناه من الوفا.

فقال سيف: نبي يُبعث من عقبك، ورسول من فرعك، اسمه محمد وأحمد، وهذا زمانه الذي يولد فيه، ولعله قد ولد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهاراً، وجاعل له أنصاراً يُعِزُّ بهم أولياءه ويُذل بهم أعداءه، تخمد عند مولده النيران، ويُعبد الواحد الديّان، ويزجر الكفر والطغيان، ويكسر اللات والأوثان، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله.

قال عبد المطلب: علا كعبك، ودام فضلك، وطال عمرك، فهل الملك سارِّي بإفصاح وتفسير وإيضاح؟

فقال سيف: والبيت ذي الحُجُب، والآيات والكتب إنك يا عبد المطلب لجده بلا كذب(١). فخرَّ عبد المطلب ساجداً فقال: ارفع رأسك، ثلج صدرُك، وطال عمرك وعلا أمرك، فهل أحسست شيئاً مما ذكرت؟

قال عبد المطلب: نعم أيها الملك، كان لي ولد كنت [به] (٢) معجباً فـزوَّجته كريمة من كرائم قومي تسمى: آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته: محمداً وأحمد، مات أبوه وأمه، وكفلته أنا وعمه.

قال: [هو] (٣) هو لله أبوك، فاحذر عليه أعداءه، وإن كان الله لم يجعل لهم عليه سبيلاً، ولولا علمي بأن الموت مجتاحي قبل ظهوره لسرت بخيلي ورجلي حتى أجعل مدينة يثرب [دار ملكي، فإني أجد في كتب آبائي أن بيثرب] (٤) استتباب (٥) أمره، وهم أهل دعوته ونصرته، وفيها موضع قبره، ولولا ما أجد من بلوغه الغايات، وأن أقيه الأفات، وأن أدفع عنه العاهات، لأظهرت اسمه، وأوطأت العربَ عقبه وإن أعش فسأصرف ذلك إليه، قم فانصرف / ومَنْ معك من أصحابك. ثم أمر لكل رجل منهم ١١٠١/أ بمائتي بعير وعشرة أعبد من الحبش وعشرة أرطال من الذهب، وحلتين من البرود، وأمر

<sup>(</sup>١) في ت: (غير ذي كذب) وفي الوفا: (غير كذب) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اسحاب».

لعبد المطلب بمثل جميع ما أمر لهم، وقال له: يا عبد المطلب، إذا شبَّ محمد وترعرع فأقدم عليّ بخبره. ثم ودَّعوه وانصرفوا إلى مكة.

وكان عبد المطلب يقول: لا تغبطوني بكرامة الملك إياي دونكم، وإن كان ذلك جزيلًا، وفضل إحسانه إليَّ، وإن كان كثيراً، أغبطوني بأمرٍ ألقاه إليَّ فما فيه شرفُ لي ولعقبي من بعدي فكانوا يقولون له: ما هو؟ فيقول لهم: ستعرفونه بعد حين.

فمكث سيف باليمن عدة أحوال، وإنه ركب يوماً كنحو ما كان يركب للصيد، وقد كان اتخذ من السودان نفراً يجهزون بين يديه بحرابهم، فعطفوا عليه يوماً فقتلوه، وبلغ كسرى أنو شروان فرد إليها وهرز(١) وأمره أن لا يدع أسود إلا قتله(٢).

قال مؤلف الكتاب: وقد روي لنا أن هذه الوفاة إلى ابن ذي يزن كانت في سنة ثلاث من مولد رسول الله ﷺ، روينا ذلك عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (٢)، والرواية التي ذكرنا آنفاً أصح، لأن في الروايتين يقول عبد المطلب: توفي أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. وأم رسول الله لم تمت حتى بلغ ست سنين.

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث التي كانت في سنة ثمان من مولده علي (٤)

#### منها: موت عبد المطلب:

روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عبد المطلب يوصي برسول الله على عمّه أبا طالب. وذلك أن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله على كانا لأم [وأب](٤).

<sup>(</sup>١) في الوفا: «هرمز».

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢ / ٩ - ١٤ عن أبي زرعة بن سيف بن يزن. وكذلك أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ٥٣ - ٦٠٠. وابن كثير في البداية والنهاية ٢ / ٣٢٨ - ٣٣٠. وابن الجوزي في الوفا برقم ١٤١، ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) الوفا برقم ١٤٢.

بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث التي كانت في سنة ثمان من مولده عليه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

١٠٦/ب

قال مؤلف الكتاب: قلت (١): وقد كان النزبير عم رسول الله على من أمهما أيضاً (٢)، لكن كفالة أبي طالب له لسبب فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: وصية عبد المطلب لأبي طالب.

والثاني: أنهما اقترعا فخرجت القرعة لأبي طالب /.

والثالث: أن رسول الله ﷺ اختاره.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا محمد بن أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن معمد بن عمر بن واقد وقال: حدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري قال:

وحدثني عبد الله بن جعفر بن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله قال:

وأخبرنا هشام بن الأعصم الأسلمي، عن المنذر بن جهم قال:

وحدَّثنا معمر عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال :

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن أبي الحويرث قال:

وأخبرنا ابن أبي سبرة،عن سلمان بن سحيم عن نافع بن جبير دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: (٣)

لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله على وحياطته، ولما نزل(٤) بعبد المطلب الوفاة قال لنسائه ابكينني، وأنا أسمع فبكته كل واحدة منهن بشعر، فلمّا تسمع قول أميمة وقد أمسك لسانه جعل يحرّك رأسه - أي قد صدقت، وقد كنتُ كذلك \_ وهو قولها:

أعَيْنَي جُودا بدمع دِرَرْ عَلَى طَيْبِ الْخِيمِ وَالْمُعْتَصَرْ (١) وقال مؤلف الكتاب قلت، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) وأيضاً، سقطت من ت.

 <sup>(</sup>٣) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناد له عن محمد بن سعد عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله عن عبد الله وعن نافع بن جبير وغيرهما. دخل حديثهم في حديث بعض».
 (٤) في الأصل: «نزلت».

عَلَى مَاجِدِ الجَدُ واري الرِّنادِ عَلَى شَيْبَة الحَمِد ذي المَكرُمَاتِ وَذي المَكرُمَاتِ وَذي الحلم والفضلِ في النائبات له فضلُ مَجْدٍ عَلَى قَنُومِهِ لَهُ فَالْمَا المَاكِمُ النَّالِيَةُ المَاكِمُ النَّالِيَةُ وَمِهِ النَّالِيَةُ المَاكِمُ النَّالِيةِ المَاكِمُ النَّالِيَةُ المَاكِمُ النَّالِيَةِ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ النَّالِيَةِ المَاكِمُ المَاكِمُ المُنْ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَى المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَى المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكُمُ المُعْلَى المَاكِمُ المَاكُمُ المَاكِمُ المَلْمُ المَاكِمُ المَ

جميل المُحَيّا عَظِيم الخَطُرْ وذي المَفتَخرْ والمُفتَخرْ كثير المَحيرِ المَفتَخرْ كثيرِ المَكارِم جَم الفَخرْ مُنيسِ المَكارِم جَم الفَخرُ مُسبِينٍ يَلُوحُ كَضَوءِ القَمرُ مُسبِينٍ يَلُوحُ كَضَوءِ القَمرُ بصَرْفِ اللّيالي وَرَيْبِ القَدرْ

قال: ومات عبد المطلب وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة.

ويقال: ابن مائة وعشر سنين (١).

وقيل: ابن مائة وعشرين سنة.

١٠٠٧/أ وسئل رسول الله ﷺ أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: «نعم أنا يومئذ ابن ثمان / سنين».

قالت أم أيمن: رأيت رسول الله على يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب (٢).

وقد أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن بن الحسن بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن محمد الدقاق قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء (٣) قال:

توفي عبد المطلب ورسول الله ﷺ قد أتى عليه ثمانية وعشرون شهراً.

قال وهذا المحفوظ من القول.

قال مؤلف الكتاب(٤): والقول الأوّل أصح.

وتوفي عبد المطلب في ملك هُرْمز بن أنو شروان، وكان قد مات قبل ذلك أنو شروان وعلى الحيرة قابوس بن المنذر.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٨١١،١١٨. والوفا الباب الخامس والثلاثون.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١١٩. والوفا برقم ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) حذف السند وكتب بدلاً منه: «وقد أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناد له عن أبي الحسين بن البراء قال».

<sup>(</sup>٤) في ت: «قال المصنف رحمه الله».

#### ومن الحوادث(١):

## كفالة أبي طالب رسول الله على

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أبي معروف قال: أخبرنا محمد بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال.

وأخبرنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن عطاء، عن ابن عباس قال.

وأخبرنا محمد بن صالح، وعبد الله بن جعفر، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة \_ دخل حديث بعضهم في [حديث](٢) بعض \_ قالوا(٣):

لما تُوفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله على إليه فكان يكون معه (٤)، وكان أبو طالب لا مال له، وكان يحبّه حُبًا شديداً لا يحبّه ولده (٥)، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصَبّ به أبو طالب صبابة لم يُصَبّ مثلها بشيء قطّ، وقد كان (٦) يخصّه بالطعام، وإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله على شبعوا، فكان إذا أراد أن يُغذيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول الله على لا فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم، وإذا لم يكن معهم لم ١٠٧/ب يشبعوا، فيقول أبو طالب: إنّك لمبارك! وكان الصبيان يصبحون رُمْصاً شُعثاً، ويصبح (٧) رسول الله على دهيناً كحيلاً (٨).

<sup>(</sup>١) وومن الحوادث، بياض مكانها في ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل زدناها من ابن سعد لحاجة السياق لها.

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي». أخبرنا الجوهري بإسناد له عن ابن سعد. . . » ثم أكمل السند كما هو بالأصل.

<sup>(</sup>٤) وإليه فكان يكون معه، سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: ﴿ لا يحبه ولده مثله ﴾ وما أثبتناه ما في الأصل وهو موافق لما في ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) في ت وابن سعد: ﴿وكانُ ﴿

<sup>(</sup>٧) (يصبح) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد ١١٩/١، ١٢٠، والوفا ١٤٧. وهو أيضاً في البداية والنهاية (فصل رضاعة وما ظهر عليه من البركات).

قال محمد بن سعد: وحدَّثنا عثمان بن عمر بن فارس قال: أخبرنا ابن عون، عن عمرو بن سعيد قال:

كان أبو طالب تُلقى له وسادة يقعد عليها، فجاء النبي ﷺ وهو غلام فقعد عليها، فقال أبو طالب: وإله ربيعة، إن ابن أخي ليُحسن بنعيم (١).

قال محمد بن سعد: وأخبرنا إسحاق الأزرق قال: أخبرنا عبد الله بن عون، عن عمرو بن سعيد: أن أبا طالب قال:

كنت بــذي المجاز، ومعي ابن أخي ـ يعني النّبي ﷺ ـ فــأدركني العـطش، فشكوت إليه، فقلت: يا ابن أخي قد أدركني العطش. وما قلت له [ذاك](٢) وأنا أدري أن عنده شيئاً إلا الجَزَع، قال: فثنى وَرِكه، ثم نزل فقال: يا عَمِّ أَعَطِشْتَ؟ قال: قلت: نعم: فأهوى بعقبه إلى الأرض، فإذا بالماء فقال: اشْرَبْ يَا عَمِّ فشربت (٣).

قال محمد بن سعد: وأخبرنا محمد بن عمر قال: حدَّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة، عن حسين بن عبد الله بن العباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: حدَّثتني أم أيمن قالت: كان بِبُوانة (٤) صنم تحضره قريش وتعظّمه، وتنسك له النَّسَائك، ويحلقون رؤوسهم عنده، ويعكفون عنده يوماً إلى الليل، وذلك يوماً في السنة، فكان أبو طالب يحضره مع قومه (٥)، وكان يكلّم رسول الله أن يحضر ذلك العيد مع قومه، فيأبى رسول الله ذلك، حتى رأيت أبا طالب غضب [عليه، ](١) ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ رسول الله ذلك، وجعلن يقلن: [إنَّا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا، ](١) / ١/١٨

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٠٠. والوفا ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأثبتناه من ابن سعد ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لإبن سعد ١/١٥٢،١٥٢. والوفا برقم ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) في ت: «بداره».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يحضر مع قومه» وما أثبتناه من ت وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «غضبن عليه أشد الغضب يومئذ».

<sup>(^)</sup> ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

وجعلن يقلن: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداً، ولا تَكثّر لهم جمعاً (١). قالت: فلم يزالوا به حتى ذهب عنهم، فغاب ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوباً فقالت له عمّاته (٢): ما دهاك؟ قال: إني أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي لَمَمٌ. فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك [فما الذي رأيت؟] (٣) قال: إني كلما دَنَوْتُ مِنْ صَنَم مِنْهَا تَمثّل لي رجُلُ أَبْيضٌ طَويلٌ يصيح بي: وَرَاءَكَ يا مُحَمَّد، لا تَمسّهُ! قالت فما عاد إلى عيدٍ لهم (٤) حتى تنبأ ﷺ (٥).

\* \* \*

## ومن الحوادث: هلاك حاتم الطائي<sup>(٢)</sup>

وهو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس، وأمه: غنية بنت عفيف، من طيء، ويكنى: أبا سفَّانة؛ وهي ابنته، وأباعدي.

وسفًّانة هي التي أتت رسول الله ﷺ فقالت: هلك الوالد ومات الوافد(٧).

وكان شاعراً جواداً، إذا سئل أعطى (^) ووهب، واذا غنم انهب، ومرَّ في سفرٍ له على عيره وفيهم أسير، فاستغاث به وما حضره فكاكه. فقال: أسأت إليَّ حين (٩) فوهت باسمي، وما أنا ببلاد قومي، وليس (١٠) عندي ما أفديك به ثم اشتراه وخلاه، وأقام مكانه في القيد (١١) حتى أتي بفدائه.

<sup>(</sup>١) وجمعاً، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت: «فقلن عماته». وما أثبتناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لنا).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لإبن سعد ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) بياض مكان: «ومن الحوادث: هلاك جاتم الطائي». وذلك في النسخة ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «وغاب الوافد».

<sup>(</sup>٨) «أعطى» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) احين، سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) في ت: (وما).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (في القد).

وقسم ماله بضع عشرة مرة، وكان له قدور عظام بفنائه على الأثافي لا تزل، فإذا أهلَّ رجب نحر كل يوم، وأطعم، فكان أبوه جعله في إبل له وهو غلام، فمر به عبيدة بن الأبرص وبشر بن أبي حازم والنابغة الذبياني يريدون النعمان، فقالوا: هل من قرى؟ فقال: تسألون عن القراء وأنتم ترون الإبل والعنز (۱) فنحر لكل رجل منهم بعيراً ولم فقال: تسألون عن أسمائهم فتسموا له، ففرَّق الإبل (۲) فيهم والغنم، وبلغ / ذلك أباه فجاءه (۳) فقال: ما فعلت الإبل؟قال: يا أبه طوقتك مجد الدهر طوق الحمامة. وحدَّثه بما (٤) صنع. قال: إذن لا أساكنك. قال إذن لا أبالي، فاعثر له.

## وقال حاتم يذكر قول ابيه فيه(٥):

واني لعف الصبر (٦) مشترك الغنى ولي نيقة في البذل والجبود لم يكن وما ضرني أن سار سعد باهله فما من كريم غاله الدهر مرة وما من بخيل غاله الدهر مَرة وما من بخيل غاله الدهر مَرة

تَسرُوكُ لشكل لا يسوافقه شكلي تأنقها فيمن مضى أحد قبلي وخلفني في الدار ليس معي أهلي فيسذكرها إلا تسردد في البذل في البخل فيسذكرها إلا تسردد في البخل

أخبرنا عبد الله بن علي المقري، والحسن بن أحمد بن محبوب قالا: أخبرنا طراد بن محمد قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الحودي قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثني عمر بن بكير، عن أبي عبد الرحمن الطائي، عن ملحان بن عركر بن حلبس الطائي، عن أبيه، عن جده \_ وكان أخا عدي بن حاتم لأمه (٢) \_ قال:

<sup>(</sup>١) في ت: ﴿وَالْغُنَّمِ ﴿ ا

<sup>(</sup>٢) في ت: «ففرق فيهم الإبل».

<sup>(</sup>٣) وفجاءه، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ما صنع).

<sup>(</sup>٥) في ت: (تحول أبيه عنه).

<sup>(</sup>٦) في ت: «الفقر».

<sup>(</sup>٧) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: وأخبرنا عبد الله بن علي المقري بإسناده عن ابن أبي الدنيا قال، ثم أكمل السند كما هو بالأصل.

قيل لنوار امرأة حاتم: حدثينا عن حاتم.

قالت: كل أمره كان عجباً أصابتنا(۱) سنة خصت كل شيء. قال: فاقشعرت لها الأرض، واغبرت لها السماء، وضنت المراضع على أولادها، وراحت الإبل ما تبض بقطرة، وأنا لفي ليلة صنبرة (۱) بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضاغى الصبية (۱) من الجوع: عبد الله، وعدّي، وسفّانة، فوالله إن وجدنا شيئاً نعللهم به فقام إلى أحد الصبيين فحمله، فقمت إلى الصبيّة فعللتها، فوالله إن سكتا إلا بعد هدأة من الليل، ثم عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت، وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خمل فأضجعنا الصبيان عليها ونمت أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا (۱) ثم أقبل علي يعللني لأنام (۱) / وعرفت ما يريد، فتناومت. فقال: ما لك، أنمت (۱) فسكت. فقال: ما أراها الا قد نامت (۱) وما بي من نوم (۹)، فلما ادلهم الليل، وتهورت النجوم، وهدأت ما أراها الا قد نامت (۱) وما عاد فقال: مَنْ هذا؟ قولى حتى الأصوات، وسكنت الرجل (۱) إذا جانب البيت (۱) قد رفع، فقال: مَنْ هذا؟ قولى حتى الأصوات، على أحدٍ معولاً غيرك (۱) أثبتك من عند صبية يعوون عواء الذئب من الجوع. وجدت على أحدٍ معولاً غيرك (۱۲) أثبتك من عند صبية يعوون عواء الذئب من الجوع. قال: اعجليهم [عليً] (۱۳) قالت: النوار، فوثبت فقلت: ماذا صنعت، فوالله لقد تضاغى أصبيتك فما وجدت ما تعللهم به، فكيف بهذه وبولدها؟! فقال: اسكتي، والله أصبيتك فما وجدت ما تعللهم به، فكيف بهذه وبولدها؟! فقال: اسكتي، والله

<sup>(</sup>۱) في ت: «اثنتا».

<sup>(</sup>٢) في ت: «مطيرة» وفي البداية والنهاية: «صنبر».

<sup>(</sup>٣) في ت: «الاحبية».

<sup>(</sup>٤) في ت: «فأضحت الصبيان عليها».

<sup>(</sup>٥) في ت: «والصبيان فينا».

<sup>(</sup>٦) في ت: «يعللني لأيام».

<sup>(</sup>٧) في ت: «نمت».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «ها جدت».

<sup>(</sup>٩) في ت: «النوم».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «الرجال».

<sup>(</sup>١١) في ت: «الخباء».

<sup>(</sup>١٢) في ت: «على أحد مقولا عليك».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

لأشبعنك وإياهم إن شاء الله قالت: فأقبلت تحمل اثنين وتمشي جنبتيها أربعة، كأنها نعامة حولها رئالها. قالت: فقام إلى فرسه فوجأها بحربته في لبته، ثم قدح زنده وأورى ناره، ثم جاء بمدية فكشط عن جلده، ثم دفع المدية إلى المرأة ثم قال: دونك، ثم قال: ابعثي صبيانك. فبعثتهم، ثم قال: سوءة، أتأكلون شيئاً (۱) دون أهل الصّرِم، فجعل يطيف بهم حتى هبوا، فأقبلوا عليه [فقسمه فيهم وأعطانينه] (۲) والتفع في ثوبه، ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا [لا والله ما ذاق منه مزعة، ولأنه أحوج إليه منهم] (۳)، فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أو حافر (۱).

قال أبو عبد الرحمن الصُّرِم الأبيات العشر أو ونحوها ينزلون في جانب.

#### 帝 帝 帝

#### فصل (٥)

وكانت أم حاتم لا تدخر شيئاً سخاء وكرماً، وكان اخوتها يمنعونها من ذلك، وتأبى فحبسوها في بيت<sup>(٦)</sup> سنة يرزقونها فيه شيئاً معلوماً، فلما ذاقت طعم البؤس وأخرجوها فأعطوها صرمة من مالها فأتتها امرأة فسألتها، فقالت: دونك الصرمة، فقد والله مسني من الجوع ما آليت معه أن لا أمنع سائلاً(٧).

\* \* \*

ومن الحوادث أيضاً في سنة ثمان من مولده علي (^):

<sup>(</sup>١) (شيئاً) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، والبداية والنهاية.

و التفح في ثوبه، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «منه لا عظم ولا حافر».

الخبر أخرجه ابن كثير من البداية والنهاية ٢/٣/٢ ـ ٢١٤ من طريق ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: (فصل).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ويحبسونها في البيت).

<sup>(</sup>٧) الخبر في البداية والنهاية ٢/٦٦/.

<sup>(</sup>٨) بياض في ت مكان: (ومن الحوادث أيضاً في سنة ثمان من مولده عليه).

موت كسرى أنو شروان، وولاية ابنه هرمز!

فإنه مات في سنة ثمان / من مولد نبينا على ابنه هرمز (۱) فكان يحسن إلى ١٠٩ بالضعفاء (۲) ، ويؤثر العدل، فكان إذا سافر نادى مناديه في الجند: أن تحاموا مواضع الحرث. فكانوا يضبطون دوابهم عن الفساد فيها (۳)، حتى إن ابنه ابرويز كان معه في سفر قعا مركوبه فوقع في حرث، فأفسد، فأمر هرمز أن يجدع أذنيه، ويبتر ذنبه، ويغرم ابنه ما أفسد الفرس. ففعلوا ذلك.

ومرَّ بعض أصحابه بكرم فأخذ عناقيد حصرم، فاستغاث صاحب الكرم، فخاف عقوبة هرمز، فدفع إليه منطقة محلاة [ذهباً] ليسكت [عنه] (٤)، ورأى قبوله ذلك مِنَّة عليه.

وكان هرمز يميل على أهل الشرف والبيوتات، فقتل منهم ثلاثة عشر ألفاً وستمائة رجل وقصر بالأساورة، وأسقط كثيراً من العظماء [فتغيروا عليه] وكان قد عزل يَزَن عن اليمن، واستعمل مكانه المرزوان، فخالفه أهل جبل يقال له الصانع، فامتنعوا من حمل الخراج إليه، فأقبل نحوهم، فإذا خيل لا يطمع في دخوله إلا من باب واحد، يمنع ذلك الباب رجل واحد يصعد جبل يحاذيه، وبين رأس الجبلين قريب إلا أنه لا يطمع فيه، فضرب فرسه فوثب المضيق (٢)، فإذا هو على رأس الحصن، فقالوا: هذا شيطان فقتل وسبا(٧).

ومن الحوادث: في سنة تسع من مولده ﷺ (^):

انزعاج هرمز بكثرة مَنْ يقصده ويعاديه:

وفي رواية: أن أبا طالب خرج برسول الله ﷺ [إلى بصرى](٩) وهو ابن تسع.

<sup>(</sup>١) «هرمز» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «فكان يحسن الضعفاء».

<sup>(</sup>٣) وفيها، سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) «فوثب المضيق» سقط من ت.

<sup>(</sup>٧) وفقتل وسبا، سقط من ت. انظر تاريخ الطبري ٢/١٧٢ - ١٧٦.

<sup>(</sup>٨) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث في سنة تسع من مولده ﷺ».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

ومن الحوادث: في سنة عشر من مولده على (١):

#### الفجار الأول:

وكانت الحرب فيه ثلاثة أيام، وكان أول أمر الفجار ابن بدر بن معشر الغفاري كان الله منيعاً مستطيلًا بمنعته على مَنْ ورد / عكاظ فاتخذ مجلساً بسوق عكاظ، وقعد فيه، وجعل يبذخ على الناس ويقول:

نحن بنو مدركة بن خندف من يضعوا في عينه لا يطرف

وهو باسط رجله وجعل يقول: أنا أعز العرب، فَمَنْ زعم أنه أعز العرب فليضربها بالسيف<sup>(٢)</sup>. فوثب رجل من بني نصر بن معاوية يقال له<sup>(٣)</sup>؛ الأحمر بن مازن، فضربه بالسيف على ركبته، فأندرها ثم قال:

خـذهـا إليـك أيها المخنـدف

ثم قام رجل من هوازن فقال:

نحن ضربنا ركبة المخندف إذ مسدّهسا في أشهر المعسرف

### ثم كان اليوم الثاني من الفجار الأول:

وكان سبه ذلك: أن شباباً من قريش من بني كنانة رأوا امرأة من بني عامر وسيمة جالسة بسوق عكاظ في درع، فأطافوا بها وسألوها أن تشفر فأبت، فقام أحدهم فجلس خلفها، وحل طرف درعها وشده إلى ما فوق عجزها بشوكة، فلما قامت انكشف درعها عن دبرها، فضحكوا وقالوا: منعتينا النظر إلى وجهك وَجُدْتِ لنا بالنظر إلى دُبرك. فنادت: يا آل عامر. فتنادوا(٤) بالسلاح وحملت كنانة(٥)، فاقتتلوا قتالاً شديداً ووقعت

<sup>(</sup>١) بياض من ت مكان : «ومن الحوادث في سنة عشر من مولده عَلَيْ ».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أعز مني فلينه بها».

<sup>(</sup>٣) في ت : «و».

<sup>(</sup>٤) في ت: «فثارت».

<sup>(</sup>٥) «وحملت كنانة» سقطت من ت.

بينهم دماء، فتوسطها حرب بن أمية وأرضى بني عامر من مُثلة (١) صاحبتهم.

## ثم كان اليوم الثالث من أيام الفجار الأولى:

وكان سببه: أنه كان لرجل من بني جشم بن بكر دين على رجل من بني كنانة. فلواه(٢) به، فجرت بينهما خصومة، واجتمع الحيَّان، فاقتتلوا، وحمل ابن جدعان ذلك من ماله (٣).

\* \* \*

## ومن الحوادث سنة احدى عشرة/ من مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أ). المراب

أخبرنا ابن الحصين قال؛ أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: أخبرنا يونس بن محمد قال: حدثنا معاذ بن محمد بن كعب قال: حدثني أبو محمد بن معاذ بن أبي كعب:

أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله ﷺ عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوّة؟

فاستوى جالساً وقال: لقد سألت أبا هريرة، إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر، فإذا بكلام فوق رأسي، وإذا برجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها بخلقٍ قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحدٍ قط(٥)، فأقبلا إلي يمشيان حتى إذا أخذ كل واحدٍ منهما بعضدي، لا أجد لأحدهما مسًا، فقال أحدهما لصاحبه: اضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر (٢)، فقال أحدهما لصاحبه:

<sup>(</sup>١) في ت: (وشد صاحبهم).

<sup>(</sup>٢) في ت: (فقتله).

<sup>(</sup>٣) ومن مأله، سقط من ت.

انظر الوفا لابن الجوزي، الباب الثامن والثلاثون، وقال ابن الجوزي: «وهذه الأيام لم يحضرها ﷺ». (٤) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث سنة احدى عشرة من مولده ﷺ».

<sup>(</sup>٥) وقط، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «بلا قشر ولا حصر».

1/111

أفرق صدره فجرى (١) أحدهما إلى صدري، ففرقه (٢) فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد فأخرج شيئاً كرضة العلقة، ثم نبذها فطرحها، فقال له: ادلحل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز أبهام رجلي اليمنى فقال: أغد وأسلم، فرجعت بها أغدو رأفة (٣) على الصغير ورحمة الكبير.

ومن الحوادث التي كانت في سنة ثلاث عشرة من مولده على الله الله الله على الل

قال مؤلف الكتاب<sup>(٦)</sup>: لما أتت له اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام ارتحل به أبو طالب إلى الشام.

فروى ابن اسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر قال:

لمّا تهيأ أبو طالب للخروج إلى الشام أصبَّ به رسول الله ﷺ فرقَّ له أبو طالب، وقال: والله لأخرجنَ به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً، فخرج به معه، فلمّا نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بَحيراً وهو (٧) في صومعة [له] (٨)، وكان ذا علم في النصرانية (٩)، ولم ينزل في تلك الصومعة راهباً، إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - [أنهم] (١٠) يتوارثونه كابراً عن كابر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فحدى). وفي ت: «أفلق صده».

<sup>(</sup>۲) في ت: «ففلقه».

<sup>(</sup>٣) في ت: «أغدو رقة».

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث التي كانت في سنة ثلاثة عشر من مولده ﷺ».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: «قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٧) اوهو، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «من النصرانية».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي [البزاز] (١) قال: أخبرنا الحسين بن علي الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن صالح، وعبد الله بن جعفر الزهري.

قال محمد بن عمر: وأخبرنا ابن أبي حبيبة، عن داوود بن الحصين قال:

لمًا خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله على المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، فلما نزل الركب بصرى من الشام وبها راهب يقال له بَحَيرا في صومعة له ، وكان علماء النصارى يكونون ، عه (٢) في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه قال (٣): فلما نزلوا ببحيرًا ، وكان كثيراً ما يمرون به لا يكلمهم ، حتى إذا كان ذلك العام ، ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا ، فصنع لهم طعاماً ، ثم دعاهم ، وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله على من بين القوم ، حتى نزلوا تحت الشجرة ، ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة ، واحتضنت أغصان الشجرة على النبي على حين استظل تحتها ، فلما رأى بَحيرا ذلك نزل من صومعته ، وأمر بذلك الطعام ، فأتى به ، فأرسل / إليهم فقان : إني قد صنعت لكم ١١١١/ب طعاماً يا معشر قريش ، وأنا أحب أن تحضروه كلكم ولا تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراً ، عراً ولا عبداً فإن هذا شيء تكرمونني به .

فقال رجَلِّ: إن لك لشأناً يا بَحيرا، ما كنت تصنع بنا هذا، فما شأنك اليوم؟! .

قال: فإني أحببت أن أكرمكم، ولكم حق. فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله على الله على الله على الله على الله على القوم أصغر سناً منه [في رحالهم تحت الشجرة](٤)، فلمًا نظر بَحَيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده وجعل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وكتب على هامش ت.

<sup>(</sup>٢) «معه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) وقال، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

ينظر فلا يرى الغمامة على أحدٍ من القوم، ويراها متخلفة على رأس [الشجرة على]<sup>(۱)</sup> رسول الله ﷺ قال بَحَيرا: يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم (۲) عن طعامي.

قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سناً في رحالهم. فقال: ادعوه فليحضر طعامي، فما أقبح أن تحضروا طعامي ويتخلف رجل واحد، مع أني أراه من أنفسكم.

فقال القوم: هو أوسطنا نسباً، وهو ابن أخي هذا الرجل ـ يعنون أبا طالب ـ وهو من ولد عبد المطلب.

فقال [الحارث; بن عبد المطلب: ] (٣) والله إن كان بنا للوم أن يتخلف ابن عبد المطلب من (٤) بيننا ثم قام إليه واحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام، والغمامة تسير على رأسه، وجعل بَحَيرا يلحظه لحظاً شديداً، وينظر إلى أشياء في جسده قد كان (٥) يجدها عنده من صفته، فلمّا تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعُزى ألا أخبرتنى عمّا أسألك؟

فقال رسول الله ﷺ: «لا تسالني باللات والعُزّى، فَوَالله ما أَبْغَضْتُ شَيْئًا بُغْضَهُما».

قال: فبالله ألا أخبرتني عما أسألك عنه؟ قال: سَلْني عَمَّا بَدَا لكَ. فجعل يسأله / قال: أرد فيوافق ذلك ما عنده، ثم أشياء] (٦) من حاله حتى نومه، فجعل رسول الله يخبره فيوافق ذلك ما عنده، ثم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: (لا يتخلفن منكم أحداً).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: (أن يتخلف عنا ابن عبد المطلب).

<sup>(°)</sup> في ت: «وينظر من جسده شيئاً كان».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

جعل ينظر بين عينيه، ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النّبوة بين كتفيه على موضع الصفّة التي عنده، فقبل موضع الخاتم.

فقالت قريش: إن لمحمد عند هذا الراهب لقدراً. وجعل أبو طالب لِما يرى من [أمر] (١) الراهب يخاف على ابن أخيه.

فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني (٢) قال: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً [قال: فابن أخي] (٣) قال: فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حُبلي. قال: فما فعلت أمه؟ قال: توفيت قريباً. قال: صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت (٤) ليبعنه عنتاً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا، وما روينا عن آبائنا، واعلم أنى قد أديت إليك النصيحة.

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً وكان رجال من يهود (٥) قد رأو رسول الله على وعرفوا صفته ، وأرادوا أن يغتالوه (١) ، فذهبوا إلى بَحَيرا ، فذاكروه أمره ، فنهاهم أشد النهي ، وقال لهم : أتجدون صفته ؟ قالوا : نعم ، قال : فما لكم إليه سبيل .

فصدقوه وتركوه، ورجع به أبو طالب، فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه (٧٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «ابني» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ما عرفت».

<sup>(</sup>٥) في ت: «وذلك أن رجال من اليهود».

<sup>(</sup>٦) في ت: «أن يقاتلوه».

<sup>(</sup>٧) الوفا لإبن الجوزي برقم ١٥٠. والطبقات الكبرى لابن سعد ١٥٣/١ ـ ١٥٥.

# ذكر الحوادث في سنة أربع عشرة من مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (١)

#### [منها الفجار الأخير](٢):

قال مؤلف الكتاب (٣): وكان هذا الفجار بين هوازن وقريش، وحضره رسول الله على أعمامي يوم الفجار» يعني: كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار» يعني: كنت أناولهم النبل (٤).

وقد روي: أن هذه الحرب كانت ولرسول الله ﷺ عشرون سنة [عن عبد الله بن يزيد الهذلي] (٥).

وإنما سُمِّي الفجار لأن بني كنانة وهوازن استحلوا الحرم ففجروا(٦).

111/ب أخبرنا / أبو بكر بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو ما المعربي أبي أبو طاهر عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدَّثني الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة.

قال: محمد بن عمر: وأخبرنا موسى بن محمد بن عمرو، أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث في سنة أربع عشرة من مولده ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

وفي ت زيادة: «وكان هذا الفجار الأخير». ثم ضرب عليها بالقلم.

<sup>(</sup>٣) «قال مؤلف الكتاب» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ١/١٨٦، وفيه: «أي أردّ عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفيين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ١٨٦/١.

وأخبرنا عبد الله بن يزيد الهذلي، عن يعقوب بن عتبة الأخنسي قال: وغير هؤلاء أيضاً قد حدثني ببعض هذا الحديث قالوا(١):

كان سبب حرب الفجار (٢) أن النعمان بن المنذر بعث بلطيمة له إلى سوق عكاظ [للتجارة] وأجارها له الرحال (٢) عُروة بن عُتبة بن جعفر بن كلاب، فنزلوا على ماء يقال له: أوارة، فوثب البراض بن قيس أحد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان خليعاً على عروة فقتله، وهرب إلى خيبر واستخفى (٤) بها، ولقي بشر بن أبي حازم الأسدي الشاعر فأخبره الخبر، وأمره أن يعلم ذلك عبد الله بن جُدعان، وهشام بن المغيرة، وحرب بن أمية، ونوفل بن معاوية، [وبلعاء بن قيس] (٥) فوافي عكاظ فأخبرهم، فخرجوا موائلين (٦) منكشفين إلى الحرم، وبلغ قيساً الخبر آخر ذلك اليوم، فقال أبو براء: ما كنا من قريش إلا في خدعة، فخرجوا في آثارهم، فأدركوهم وقد دخلوا الحرم، فناداهم رجل من بني عامرٍ يقال له: الأدرم بأعلى صوته: إن ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليالي من قابل.

ولم يقم تلك السنة سوق عُكاظ فمكثت قريش وغيرها من كنانة وأسد بن خزيمة ، ومَنْ لحق بهم من الأحابيش يتأهبون لهذه الحرب، ثم حضروا من قابل ورؤساء قريش: عبد الله بن جدعان، وهشام بن المغيرة وحرب بن أمية، وأبو أحيحة سعيد بن العاص،

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا أبي بكر بن طاهر بإسناد له عن محمد بن سعد. . . » ثم أكمل السند بعد ذلك كما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الحديث قالوا: كان سبب حرب الفجار». ساقط من ت وبدلاً منها كتب «الحرب» فتكون العبارة في ت: «قد حدثني ببعض هذا الحرب أن النعمان...».

<sup>(</sup>٣) في ت: «وأجارها ومن الرجال عروة. . . . . .

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: ﴿وَاخْتَفَى ۗ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل، ت وأضفناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «متوالين».

وعُتبة بن ربيعة، والعاص بن وائل، ومعمر (١) بن حبيب الجمحي، وعكرمة بن عامر (٢) ابن هشام، ويقال: بل أمرُهم إلى عبد الله بن جُدعان / .

1/11% وكان في قيس: أبوبراء عامر بن مالك بن جعفر، وسبيع بن ربيعة ودريد بن الصّمة ومسعود بن معتب، وعوف بن أبي حارثة فهؤلاء الرؤساء.

ويقال: بل أمرهم جميعاً إلى أبي براء، وكانت الراية بيده وهو سوى صفوفهم، فالتقوا وكانت الدبرة أول النهار لقيس على قريش وكنانة ومن انضوى إليهم، ثم صارت الدبرة آخر النهار لقريش وكنانة على قيس، فقتلوهم قتلاً (٣) ذريعاً، حتى نادى عتبة بن ربيعة يومئذ وإنّه لشاب ما كملت له ثلاثون سنة إلى الصلح، فاصطلحوا على أن عدوا القتلى وودَت قريش لقيس ما قتلت، وانصرفت قريش.

وقد قال رسول الله ﷺ وذكر الفجار فقال: «قَدْ حَضَرْتُهُ مَعَ عُمُومَتي وَرَمَيْتُ فِيهِ بِأَسْهُم وَمَا أَحِبَ إِنّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ» فكان يوم حضر ابن عشرين سنة (٤).

قال مؤلف الكتاب (٥): هكذا روي لنا، والأول أصح.

#### \* \* \*

## ذكر الحوادث في سنة خمس عشرة من مولده علي (٦)

في هذه السنة: قامت سوق عكاظ، وهي سوق كانوا يبيعون فيها ويشترون.

وقد روي أن قس بن ساعدة الأيادي كان يقف بسوق عكاظ ويعظ الناس، وكان خطيباً [بليغاً](٧) وشاعراً حكيماً. ويقال: انه أول مَنْ علا على شرف وخطب عليه،

<sup>(</sup>١) في ت: «عمر بن حبيب» وما أثبتناه من الأصل وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت: «عامر بن عكرمة» والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في ت: ﴿فقتلُوا قَتَالًا ذُرِيعاً﴾.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٢٦/١ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) «قال مؤلف الكتاب» سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث في سنة خمس عشرة من مولده ﷺ».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

وأول من قال في كلامه «أما بعد» وأول مَنْ أتكا عند خطبته على سيف أو عصا، ورآه رسول الله على ا

وقد روينا من حديثه (١) من طرق، ولكن ليس فيها ما يثبت (٢).

فمنها: ما روى أبو صالح عن ابن عباس قال: لمَّا قدم وفد أيادٍ على رسول الله على قال: «ما فعل قس بن ساعدة؟» قالوا: مات. / قال: «كأني أنظر إليه بسوق ١١٧ب عكاظ على جمل له أورق<sup>(٣)</sup>، وهو يتكلم بكلام له حلاوة، ما أجدني أحفظه». فقال رجل من القوم: أنا أحفظه، سمعته يقول: أيها الناس، احفظوا وعوا<sup>(٤)</sup> مَنْ عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج، وسماء ذات أبراج، وبحار تزخر، ونجوم تزهر، وضوء وظلام، وبر وآثام، ومطعم وملبس، ومشرب ومركب، مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا، وإله قس ما على وجه الأرض دين أفضل من دين قد أظلكم زمانه، وأدرككم أوانه، فطوبي لمَنْ أدركه واتبعه، وويل لمَنْ خالفه، ثم إنه أنشأ وجعل (٥) يقول:

في الذاهبين الأولين لما رأيت موارداً للمو ورأيت قومي نحوها يمضي<sup>(1)</sup> لا يرجع الماضي إليً [أيقنت إني لا محالة سكنوا البيوت فوطنوا

من القرون لنا بَصَائر ت ليس لها مصادر ت ليس لها مصادر الأكابر والأصاغر والأصاغر ولا من الباقين غابر ولا من الباقين غابر حيث صار القوم صائر (٧) إن البوت هي المقابر (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «روينا من حديثه» والتصحيح من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «ليس فيها ثبت».

<sup>(</sup>٣) في ت: «حمل أورق».

<sup>(</sup>٤) «سمعته يقول: أيها الناس احفظوا وعوا» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «ثم أنشأ يقول».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ورأيت يمضي نحوها الأكابر والأصاغر».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) «سكنوا البيوت فوطنوا إن البيوت هي المقابر» سقط من ت.

فقال النبي عَلَيْكَ : «يرحم الله قُساً، إني لأرجو أن يبعثه الله يوم القيامة أمة وحده».

فقال رجل: يا رسول الله، لقد رأيت من قس عجباً قال: «وما رأيت؟» قال: بينا أنا بجبل يقال له سمعان في يوم شديد الحر، إذا أنا بقس تحت ظل شجرة عندها(۱) عين ماء وحوله سباع، كلما زأر سَبْغُ منها على صاحبه ضربه بيده وقال: كف حتى يشرب الذي وَرَدَ قبلك. ففرقت، فقال: لا تخف، وإذا بقبرين بينهما مسجد، فقلت له: ما هذان القبران؟ فقال: هذان قبرا أخوين كانا لي، فاتخذت بينهما مسجداً أعبد الله فيه (۲) حتى ألحق بهما، ثم ذكر أيامهما ثم أنشأ يقول: /

الماراً [خليلي هبا طالما قد رقدتما جرى النوم بين الجله والعظم منكما الم تريا أني بسمعان مُمردُ الم تريا أني بسمعان مُمردً أقيم على قبريكما لستُ بارحاً كأنكما والموت أقرب غاية فلو جعلت نفس لنفس وقاية وما الذي [سأبكيكما طول الحياة وما الذي

أجددكما لا تقضيان كراكما] (٣) كأن الذي يسقي العقار سُقَاكما(١) ومالي فيه من خليل سواكما طوال الليالي أو يُجيبُ صداكما بجسمي من قبريكما قد أتاكما لجدت بنفسي أن تكون فداكما يردُّ على ذي عولة إن بكاكما] (٥)

فقال النبي ﷺ: «رحم الله قساً»(٦)

<sup>(</sup>١) «عندها» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) «فيه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ساقط من ت.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «درفساً».

هذه القصة أخرجها البيهقي من دلائل النبوة ١٠١/٢ - ١٠٣ من طرق عدة وقال: «وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري منقطعاً، وروي مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وإذا روي حديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفاً ـ دل على أن للحديث أصلاً والله أعلم».

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية وقال: «هذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة». وقال الحافظ في الإصابة: «طرقه كلها ضعيفة». وأورده المصنف غلطاً في الموضوعات، فالخبر كما نرى ضعيف.

وقدروي (١) أن هذه الأبيات لعيسى بن قدامة الأسدي ، وأنه كان له نديمان فماتا ، فكان يجلس عند القبرين وهما براوند في موضع يقال له: حراف ، ونصب على القبرين حتى يقضي وطره ، ثم ينصرف وينشد هذه الأبيات ، وفيها زيادة وهي :

خليليً هُبًا طال ما قدرقدتما ألم تعلما ما لي براوند كلها أقيم علي قبريكما لستُ بارحاً جرى النوم مجرى اللحم والعظم منكما فأي أخ يجفو أخا بعدموته أصب على قبريكما من مدامة ليطول منام لا تجيبان داعياً قضيت بأني لا محالة هالك سأبكيكما طول الحياة وما الذي

أجدكماماتقضيان كراكما ولا بخراق من صديق سواكما طوال الليالي أويجيب صداكما كأن الذي يسقي العقار سقاكما فلست الذي من بعدموت جفاكما فالا تذوقا أرومنها شراكما خليليَّ ما هذا الذي قددهاكما وأني سيعروني الذي قدعراكما يسردُ على ذي عوّل إن بكاكما

\* \* \*

ومن الحوادث في سنة ست عشرة من مولده على (٢)

فمن ذلك (٣): تهيؤ الخوارج من كل وجه على هرمز بن كسرى [أنو شروان].

\* \* \*

ومن الحوادث سنة سبع عشرة من مولده صلى الله عليه / وعلى آله وسلم

قال مؤلفه(١): خرج في هذه السنة(٥) ملك الترك واسمه، شابة على هرمز بن

<sup>(</sup>١) من هنا حتى نهاية أحداث السنة ساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان «ومن الحوادث في سنة ست عشرة من مولده عليه».

<sup>(</sup>٣) في ت: «في هذه السنة».

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث سنة سبع عشرة من مولده ﷺ. قال مؤلفه».

<sup>(</sup>٥) في ت: «أن في هذه السنة خرج».

كسرى، حتى صار إلى هراة في ثلاث مائة ألف مقاتل، وخرج(١) ملك الروم عليه فصار إلى الضواحي في ثمانين ألف مقاتل.

وخرج ملك الجزر في جمع عظيم.

وخرج رجلان من العرب يقال لأحدهما عباس الأحول (٢) والآخر عمرو الأزرق، فنزلا في جمع عظيم من العرب [على] (٣) شاطىء الفرات، وشنّوا الغارة على أهل السواد، واجترأ أعداء هُرمزٍ عليه، وغزوا بلاده، وأرسل شابة ملك الترك إلى هرمز يؤذنه بإقباله، ويقول: رمُوا القناطر لأجتاز عليها إلى بلادكم، وافعلوا ذلك في الأنهار التي عليها مسلكي [من بلادكم] (٤) إلى بلاد الروم؛ لأني أريد أن أسير من بلادكم إليها. فاستعظم هرمز ما ورد عليه من ذلك، وشاور فيه، فأجمع رأيه على القصد إلى ملك الترك، فوجّه إليه رجلاً يقال له: بهرام في إثني عشر ألف رجل، وعرض هرمز من بحضرته، فكانوا سبعين ألف مقاتل (٥)، فمضى بهرام بمَنْ معه معداً حتى جاز هراة، ونزل بالقرب من ملك الترك وجرت بينهم وسائل وحروب، فقتل بهرام شابة برمية منه (٢) واستباح عسكره، ووجّه ابنه أسيراً إلى هرمز مع أموال وجواهر (٧) وآنية وأمتعة كانت وَقْرَ مائتي ألف وخمسين ألف بعير، فشكر هرمز بهرام بسبب الغنائم التي صارت إليه، مائتي ألف وخمسين ألف بعير، فشكر هرمز بهرام بسبب الغنائم التي صارت إليه، وخاف بهرام وجنوده سطوة هرمز فخلعوا هرمز وأقبلوا نحو المدائن وأظهروا الامتعاض مماكان من هرمز، وأن ابنه أبرويز أصلح للمُلك منه، وساعدهم على ذلك جماعة ممّن كان بحضرة (٨) هرمز، فهرب أبرٌويز بهذا السبب إلى أذربيجان خوفاً من هُرمز (٩) فاجتمع كان بحضرة (٨) هرمز، فهرب أبرٌويز بهذا السبب إلى أذربيجان خوفاً من هُرمز (٩) فاجتمع

<sup>(</sup>١) في ت زيادة: عليه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأول».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

٥) في ت: «مقاتلين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «برمية رماه».

<sup>(</sup>٧) «مع أموال وجواهر» سقط من ت.

<sup>(^)</sup> من أول: «وأن ابنه أبرويز أصلح . . . .» حتى «ممن كان بحضرة» سقط من ت .

<sup>(</sup>٩) ﴿خُوفاً مِن هرمز ﴾ سقطت من ت .

إليه هناك عدة من المرازبة والأصبَهْبَذين، فأعْطوه بَيْعَتَهُم، ووثب العظماء والأشراف بالمدائن فخلعوا هرمز وسملوا(١) عينيه وتركوه.

وبلغ / الخبر أبرويز، فأقبل بمن شايعه من أذربيجان إلى دار الملك مُسابقاً (٢) ١١٥/أ لبهرام، فاستولى على الملك وتحرَّز من بهرام، والتقى هو وهُو على شاطىء النَّهْرَ وَان، فجرتُ بينهما مناظرةٌ ودعا أبَرْ وِيزُ بهرامَ إلى أن يؤمِّنهُ، ويرفع مرتَبَته، فلم يقبل ذلك، وجرت بينهما حروبُ شديدة اضطرَّت (٣) أبَرْ وِيز إلى الهرب إلى الروم مستغيثاً مملكها دي.

\* \* \*

# ذكر الحوادث في سنة ثمان عشرة من مولده علي (٥)

وصول أبَرْوِيز بن هُرْمز إلى ملك الروم مستغيثاً، فقبله وزوَّجه ابنته، وكان هرمز حينئذ مخلوعاً مسمول العينين (٦).

\* \* \*

### ومن الحوادث في سنة تسع عشرة من مولده علي (٧)

هلاك هُرْمز بن كسرى، فإنهم قتلوه بعد خلعه، وكانت ولايته إحدى عشرة سنة وسبعة أشهر، وعشرة أيام (^).

وقال هشام بن محمد: كانت ولايته اثنتي عشرة [سنة] (٩).

وفيها: ولي ابنه أبرويز وكان يُسمى كسرى أيضاً، وكان من أشد ملوكهم بطشاً

<sup>(</sup>١) سمل عينه: فقأهما بحديدة محماة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مسابقة».

<sup>(</sup>٣) في ت: «حروب شديدة حتى عمد».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/١٧٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث في سنة ثمان عشرة من مولده عليه».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢/١٧٥ - ١٧٦.

<sup>(</sup>V) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث في سنة تسع عشرة من مولده عليه».

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢/١٧٦.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

[وأنفذهم رأياً] (١) وأبعدهم غوْراً، وبلغ من النَّجْدة والظَّفَر، وجمْع الأمْوال ما لم يتهيًّا لملك أكثر منه، ولذلك سُمِّي أبرويز، وتفسيرُه بالعربية: «المظفر».

واجتمع له تسعمائة وخمسون (٢) فيلاً واتري الذكورة على الأناث، ووضعت عنده فيلة وهي لا تتلاقح بالعراق، فكان أحدَّ الناس قامةً وأبرعهم جمالاً لا يحمله إلا فيل، وكان قد استوحش من أبيه هرمز، وخاف (٣) فهرب إلى أذربيجان، فبايعه جماعة ممن كان هناك، ثم وثب قوم على أبيه هرمز فسملوه، فقدم أبرويز، فتولى وتوج بتاج الملك وجلس على سريره وقال: إنَّ ملتنا إيثارَ (٤) البِرّ، ومن رأينا أن نعمل بالخير (٥)، وأن جدَّنا وجسرى بن قُباذ كان لكم بمنزلة الوالد، وأن هرمز أبانًا (٢) كان / قاضياً عادلاً، فعليكم (١١٥) بلزوم السمع والطاعة.

فلما كان في اليوم الثالث أتى أباه فسجد له، وقال: عمَّرك الله أيها الملك! إنك تعلم أنِّي برىء مما أتى إليك (^) المنافقون، وأني إنَّما تواريت ولحقت بأذربيجان خوفاً من إقدامك على قتلي. فصدَّقه هرمز، وقال له: إن لي [إليك] (٩) يا بني حاجتين: إحداهما: أن تنتقم لي ممَّن عاون على خلْعِي والسَّمْل لعيني، ولا تأخذك فيهم رأفة؛ والأخرى: أن تُؤْنسنِي كلَّ يوم بثلاثة نفر لهم إصابة رأي، [وتأذن لهم] (١٠) في الدخول علي عليّ (١١) فتواضع له أبرُ ويز وقال: عمَّرك الله أيُها الملك، إنّ المارق بهرام قد أظلَّنا ومعه عليّ (١١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في ت: «وعشرون».

<sup>(</sup>۳) «وخاف» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «إن ملتنا إتيان البر».

<sup>(</sup>٥) في ت: «أن العمل بالحسني».

وفي الطبري: «أن العمل بالخير».

<sup>(</sup>٦) في ت: «وأن أبا هرمز».

<sup>(</sup>V) «فعليكم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>A) «بريء مما أتى» سقط من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «عليك».

النَّجدة، ولسنا نقدر أن نمدَّ يداً إلى من آتى إليك بما آتى (١) فإن أدالنِي الله على المنافق؛ فأنا خليفتُك، وطوْع يدك.

ثم أقبل بهرام نحو المدائن، فخرج إليه أبرويز فالتقيا، فقال له أبرويز: إنّك يا بهرام ركن لمملكتنا وسنادٌ لرعيتنا، وقد رأيْنا أن نختار لك(٢) يوماً صالحاً لنُولِّيكَ فيه أَصْبَهْبَذَة بلاد الفرس جميعاً. فقال له بهرام: لكنّي أختار لك يوماً أصلبك فيه.

فاغتاظ أبرويز، ولم يظهر عليه أثر ذلك، وتفرقا على الاستجاشة، ثم خاف من بهرام فأحْرَزَ نساءَه، وشَخصَ إلى ملك الروم، فلما خرج بأصحابه من المدائن (٣) خافوا من بهرام أن يردّ هرمز إلى الملك ويكتُب إلى ملك [الروم](٤) عنه في ردّهم فَيُتْلَفوا، فأعلموا أبرٌ ويز وسألوه الإذن (٥) في إتلاف هرمز فلم يحرْ جواباً [فانصر فوا](٢) فاتلفوه خَنقا، ثم رجعوا إلى أبرويز وقالوا: سِرْ على خير طائر. فساروا ولحقهم خيل (٧) بهرام عند دير، فقال رجل مع أبرويز: أعطني بزتك وأخرج بمَنْ معك، فلبسها واطلع من فوق الدير يوهمهم أنه أبرويز، وقال: أنظرونا إلى غد ليصير في أيديكم سلماً. فأمسكوا وسار أبرويز حتى أتى أنطاكية، وكاتب مَوْريق ملك الروم (٨) وسأله نصرته، فأجابه وبعث إليه أخاه في ستين ألف مقاتل.

فاما بهرام فإنه دخل دور الملك بالمدائن، وقعد على سرير الملك وتتوج، وانقاد له / الناس (٩) خوفاً منه.

<sup>(</sup>١) في ت تكررت العبارة التالية: «المنافقون، وإنما تواريت ولحقت بأذربيجان خوفاً من إقدامك علي» وقد سبقت.

<sup>(</sup>٢) «لك» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) «من المدائن» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت، والطبري: «واستأذنوه».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>.(</sup>V) في الأصل: «ولحقهم خير بهرام».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «وكانت أصل دار ملك الروم».

<sup>(</sup>٩) في ت: «الأمم».

وأما أبرويز فإنه اجتمع إليه خلق كثير فسار بهم وخرج إليه بهرام، وجرت بينهم حروب شديدة وتبارزوا، فأخذ أبرويز رُمْح بهرام من يده، وضرب به رأسه حتى انقصف، فاضطرب على بهرام أمره ورحل نحو الترك، وصار أبرويز إلى المدائن، ففرق في جنود الروم عشرين ألف ألف وصرفهم إلى ملكهم، وأقام بهرام في الترك مكرماً عند ملكهم حتى احتال له أبر ويز بتوجيه رجل يقال له هُرْمز ووجّهه بجوهر نفيس وغيره، فاحتال لخاتون امرأة الملك ولاطفها بذلك الجوهر وغيره، حتى دَسّت لبهرام مَنْ قتله، فعلم الملك فطلّق زوجته (١).

\* \* \*

#### ذكر قصة شيرين (٢)

وذكر أهل العلم بالسير: أن شيرين وُلدت بالمدائن، وكانت يتيمة في منزل رجل من الأشراف، وكان أبرويز صغيراً يدخل منزل هذا الرجل فيلاعب شيرين ويمازحها وتمازحه، فأخذت في قلبه موضعاً ونهاها (٣) الذي هي في منزله عن التعرض لأبرويز، ثم رآها [يوماً] (٤) قد أخذت من أبرويز خاتماً كان (٥) في إصبعه، فقال: ألم آمرك بترك التعرض لهذا الصبي (٦)، ولا تعرضينا للهلكة. ثم أمر بعض مَنْ يثق به أن يحملها إلى شاطىء الفرات ويغرقها، فحملها إلى شاطىء الفرات ليغرقها فقالت له: ما الذي ينفعك من غرقي ؟ فقال لها: إني قد (٧) حلفت لمولاي ولا بد فقالت: فما عليك أن تأتي موضعاً من الفرات فيه ماء رقيق فتقذف بي فيه، وتتركني وتمضي، فإن نجوت لم أظهر ما دمت باقية لم يكن عليك شيء. قال: أفعل ذلك. فأتى موضعاً فيه الماء إلى الركبة، فزجها فيه وتركها تضطرب، ثم ولى [عنها] (٨) لا يلتفت. ثم وافي مولاه فأخبره، وحلف له أنه فيه وتركها تضطرب، ثم ولى [عنها] (٨) لا يلتفت. ثم وافي مولاه فأخبره، وحلف له أنه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/١٧٦ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) في ت بياض مكان: «ذكر قصة شيرين».

<sup>(</sup>٣) في ت: «موضعاً منها فيها الذي هي . . . » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «كان» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «التعرض فإن لا تعرضينا».

<sup>(</sup>V) «قد» سقطت من ت

<sup>(</sup>A) في الأصل: «ثم ولى لأ يلتفت».

غرقها ثم أنها خلصت (١) من الماء، فأتت بعض الديارات التي على شاطىء الفرات، فآوت إليه، وأعلمت الرُّهبان أنها قد / وهبت نفسها لله تعالى، فأحسنوا إليها، فلمَّا ١١٦/ب استقر الملك لأبرويز بعد أبيه هُرْمز وجَّه برسله إلى قيصر، فاجتاز الرُّسُل بالدير، فسألت شيرين عن ذلك، فأعلمت أن القوم (٢) رسل أبرويز الملك، ومعهم هدايا إلى قيصر، وأخبروها بملكه وما آل إليه أمرُهُ، فوجهت إلى رئيس الرُّسل متنصحة له (٢) تخبره أنها أمة الملك أبرويز، وسألته إيفاد رسول إليه تخبره بمكانها، ووجُّهت [معه](١) بذلك الخاتم فأنفذ الرجل رسوله قاصداً إلى الملك يخبره(٥) خبر شيرين ومكانها والخاتم، فلمَّا وَرَدَ الرَّسول على أبرويز أمر للرسول بمال عظيم، وجعل له رتبة جليلة(٦) ببشارته، ووجُّه معه بخدم ومراكب وهوادج وكساء وحُلى وطيب ووصائف، حتى أتوه بشيرين، فَوَرَدَ عليه من الفرح ما لم يفرح بشيء مثله، وكانت من أكمل النساء كمالًا وجمالًا وبراعة، وذكر أبرويز أنه ما جامعها قط إلا وجدها كالعذراء، وكان قد شرط على نفسه أن لا يأتي حرة ولا أمة مرة واحدة إلا أتاها قبل [ذلك](٧)، وعهد كل واحد لصاحبه أن لا يجتمع مع أحد لباضعه، فلما هلك أبرويز أرادها شيرويه فأبت، وعرّفته العهود(^) فرماها بكل معضلة (٩) من الفجور، وبعث الشعراء على ذمَّها، فلمَّا لج، ولم يجد عنه محيداً بعد أن غصبها جميع مالها وضياعها، فقالت: افعل ما سألت بعد أن تقضى لى ثلاث حوائج: تردّ عليَّ أموالي وضياعي، وتُسَلِّم لي قتلة زوجي، وتدعو العظماء والأشراف فترقى المنبر فتبرئني مما قُذفت (١٠) به من الفجور.

<sup>(</sup>١) في ت: «تخلصت».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أنهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شخصة له».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «يعرفه».

<sup>(</sup>٦) في ت: عظيمة».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ت: «العهد».

<sup>(</sup>٩) في ت: «بكل معضد».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «مما رميتني به».

ففعل ذلك، فقتلت قتلة زوجها بأفحش قتل [ووقفت ضياعها، وفرقت مالها في أهل الحاجة] (١) فقال لها: هل بقيت لك حاجة؟ فقالت: نعم، إن الملك أودعني وديعة وجعلها أمانة في عنقي إن أنا تزوجت أن أردها إليه، فتأمر بفتح الناووس حتى أدفعها (٢) اليه. ففتح لها الناووس / ، فدخلت وقلعت فص خاتم في يدها تحته سُم ساعةٍ فمصته، ثم اعتنقت أبرويز ولفَّت عليه يديها ورجليها حتى ماتت، فلما أبطأت على الحواضن والخدم صاحوا بها فلم تجب، فدخلوا فوجدوها ميتة معانقة لأبرويز فأخبروا شيرويه فندم ندامة لا توصف، وجعل يأكل أصابعه على صنيعها.

\* \* \*

### ومن الحوادث في سنة عشرين من مولده عليه

حرب الفجار الثاني عند بعض الرواة. وقد سبق ذكره.

ومن الحوادث هذه السنة (٣):

#### حلف الفضول:

وحضره رسول الله ﷺ. قاله ابن قتيبة.

سببه: أن قريشاً كانت تتظالم في الحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب، فدعوا إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابوهما، وتحالفوا في دار ابن جدعان(٤).

أنبأنا يحيى بن الحسين بن البنا قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا الطوسي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدّثني أبو الحسن الأثرم، عن أبي عبيدة (٥) قال:

كان سبب حلف الفضول أن رجلًا من أهل اليمن قدم مكة ببضاعة فاشتراها رجل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «حتى أدفع الوديعة إليه».

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث في . . . » حتى « . . . هذه السنة» .

<sup>(</sup>٤) الوفا لابن الجوزي، الباب التاسع والثلاثون.

<sup>(</sup>٥) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: ﴿ أَنْبَأْنَا يَحِيى بن البنا بإسناد له عن أبي عبيدة قال: ١٠.

من بني سهم فلوى الرجل بحقه، فسأله ماله فأبى عليه، فسأله [متاعه] (١) فأبى عليه، فقام على الحجر وجعل يقول(٢):

بال قُصيِّ لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنَّفر أقائم من بني سهم بذمتهم أم ذاهب في ضلال مال مُعتمر

قال: وقال بعض العلماء: إن قيس بن شبة السلمي باع متاعاً من أبيّ بن خلف فلواه وذهب بحقه، فاستجار برجل من بني جمح فلم يقم بجواره / ، فقال قيس بن ١١٧/ب شهة (٣):

يال قصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاقه الكرم أظلم لا يمنع مني من ظلم

فقام العباس وأبو سفيان حتى ردّا عليه، فاجتمعت بطون من قريش في دار عبد الله بن جُدْعان فتحالفوا على رد المظالم بمكة وأن لا يُظلم أحد إلا منعوه وأخذوا له بحقه، وكان حلفهم في دار عبد الله بن جُدْعان.

فقال رسول الله ﷺ: «لقد شهدتُ حلْفاً في دار [عبد الله] (٤) بن جدعان ما أحب أن لي به حُمْر النعم، ولو دعيت به لأجبت».

فقال [قوم] (٥) من قريش: هذا والله فضل من الحلف فسُمِّي حلف الفُضول (٦).

قال الزبير: وقال آخرون: تحالفوا على مثل حلف تحالف عليه قوم من جُرْهم في هذا الأمر، أن لا يقروا ظلماً ببطن مكة إلا غيَّروه، وأسماؤهم: الفضل بن شراعة، والفضل بن قضاعة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: ﴿وقالُۥ َ

<sup>(</sup>٣) ﴿ بن شبة ، سقطت من ت .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي في الوفا برقم ١٥٣. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٦٧/٦. والقرطبي في تفسيره ٣٣/٦، ١٦٩/١٠. وابن كثير في البداية والنهاية ٢٩١/٢؟

قال مؤلف الكتاب(١): والله أعلم أي ذلك كان.

قال الزبير: وحدثني عبد العزيز ابن عم العنسي قال:

أهل حلف الفضول<sup>(۲)</sup>: بنوهاشم، وبنو المطلب، وبنو أسد بن عبد العُزّى، وبنو زهرة، وبنو تيم؛ تحالفوا بينهم بالله أن لا يُظلم أحدا إلا كنا حميَّةً <sup>(۳)</sup> مع المظلوم على الظالم حتى نأخذ له مظلمته ممَّن ظلمه، شريفاً كان أو وضيعاً (٤).

قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن حمزة، عن جدي عبد الله بن مصعب، عن أبيه قال:

إنما سُمِّي حلف الفضول: أنه كان في جُرْهم رجال يردُّون المظالم يقال لهم: فضيل، وفضال، ومفضل، وفضل، فلذلك سُمِّي: حلف الفضول(٥٠).

قال: وحدثني محمد بن حسن، عن نوفل بن عمارة، عن إسحاق بن الفضل قال:

إنَّما سَمَّت قريش هذا الحلف حلف الفضول: أن نفراً من جُرْهم يقال لهم: الفضل، / وفضال، والفضيل، تحالفوا على مثل ما تحالفت عليه هذه القبائل(٢).

قال: وحدثني محمد بن حسن (٧)، عن نصر بن مزاحم، عن معروف بن خربوذ قال:

تداعت بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد، وتيم فاحتلفوا على أن لا يدعوا بمكة كلها (^) ولا في الأحابيش مظلوماً يدعوهم إلى نصرته إلا أنجدوه حتى يردوا إليه مظلمته

<sup>(</sup>١) وقال مؤلف الكتاب، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «حلف أهل الفضول».

<sup>(</sup>٣) في ت، والوفا: «جميعاً».

<sup>(</sup>٤) الوفا لابن اليجوزي ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) الوفا لابن الجوزي ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الوفا لابن الجوزي ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) في ت: «الحسين».

<sup>(</sup>٨) في ت: «فاحتلوا أن لا يدعوا بمكة ولا في . . . . .

أو يُبلوا في ذلك عذراً، وكره ذلك سائر المطيبين والأحلاف بأسرهم وسمّوه حلف الفضول عيباً لهم، وقالوا: هذا من فضول القول(١)، فسُمِّي حلف الفضول (٢).

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: سمعت حكيم بن حزام (٣) يقول:

كان حلف الفضول منصرف قريش من الفجار ورسول الله ﷺ يومئذٍ ابن عشرين سنة (٤).

وأخبرني غير الضحاك(°) قال: كان الفجار في شوال، وهذا الحلف في ذي القعدة، وكان أشرف حِلف كان قط، وأول مَنْ دعى إليه الزبير بن عبد المطلب، فاجتمعت بنوهاشم، وبنو زهرة، وتيم، في دار عبد الله بن جُدْعان، فصنع لهم طعاماً، فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه ما بَلَّ بحرُ صوفة، وفي التآسى في المعاش، فسمَّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول(٢).

قال محمد بن عمر: فحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن زاهر، عن جبير بن مطعم [قال:] (٧) قال: رسول الله عليه:

<sup>(</sup>١) في الوفا: «فضول القوم».

<sup>(</sup>٢) «عيباً لهم. . . حلف الفضول» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن محمد بن سعد بإسناد له عن حكيم بن حزام».

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٢٨. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: وعن الضحاك».

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>V) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «عن جبير بن مطعم قال:». وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

«مَا أُحِبٌ أَنَّ لِي بِحِلْفٍ حَضَرْتُهُ فِي دَارِ عبد الله (١) بن جُدْعَان حُمْرَ النَّعَم ولو دُعِيت لَه لأَجَبْتُ وَهُوَ حِلْفُ الفُضُول»(٢).

[قال محمد بن سعد] (٣) قال ابن عمر: ولا يعلم أحدسبق بني هاشم بهذا الحلف (٤).

#### \* \* \*

#### ومن الحوادث من هذه السنة(٥):

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء الحسن بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء قال: سأل عبد الله بن الزبير عبيد بن عمير عن مبعث النبي على قال: أحدثك عن أصحاب رسول الله على وآله وأزواجه رضى الله عنهم:

أن رسول الله ﷺ شكى وهو يومئذ ابن عشرين سنة إلى عمه أبي طالب فقال : «إني منذ ليال مناه عنه أبي طالب فقال : «إني منذ ليال منهم ساكت فقد هالني ذلك».

فقال: يا بن أخي، ليس بشيء حلمت ثم رجع إليه بعد ذلك، فقال: «يا عم، سطا بي الرَّجُل الذي ذكرت لك، فأدخل يده في جوفي حتى إني لأجد برْدها»

فخرج به عمه إلى رجل من أهل الكتاب يتطبب بمكة ، فحدَّثه ، وقال : عالجه . فصوَّب به ، وصعَّد وكشف عن قدميه ، وكشف بين كتفيه ، وقال : يا عبد مناف ، ابنك هذا طيب طيب ، للخير فيه علامات ، إن ظفرت به يهود قتلته ، وليس الذي يرى من الشيطان ، ولكنه من النواميس الذين يتجسسون القلوب للنبوة .

فرجع فقال رسول الله ﷺ: «فما أحسست حسًّا ما شاء الله، حتى رأيت في منامي رجلًا وضع يده على منكبي، ثم أدخل يده فأخرج قلبي، ثم قال: قلب طيب في جسدٍ

<sup>(</sup>۱) «عبد الله» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ١٢٩ بأطول من هذا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إلى الحلف».

<sup>(</sup>٥) من هنأ إلى نهاية أحداث السنة سقط من ت.

طيب. ثم ردَّه، فاستيقظت، قال: «ثم رأيت وأنا نائم سقف البيت الذي أنا فيه نُزعت منه خشبة، وأدخل سُلَّم فِضَّة، ونزل منه رجلان، أحدهما جانباً والآخر إلى جنبي، فنزع ضلع جنبي، ثم استخرج قلبي، فقال: نعم القلبُ قلبه، قلب رجل صالح، ونبي مُبلغ، ثم ردًّا قلبي إلى مكانه وضلعي، ثم صعدا والسقف على حاله، فشكوت إلى خديجة فقالت: لا يصنع الله بك إلا خيراً».

قال مؤلف الكتاب: وسنة إحدى، واثنتين، وثلاث وأربع لم يجُز ما يكتب فاسقطته (١).

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث التي كانت في سنة خمس وعشرين من مولده ﷺ (٢)

فمن ذلك: «خروجه إلى الشام في المرة الثانية (٣) في تجارة لخديجة وتزويجه بها رضي الله عنها.

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر (٤) البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي (٥) الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشّاب قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر (١) قال حدثني موسى بن شَيْبَة، عن عميرة بنت عُبيد الله بن كعٰب بن مالك، عن أمّ سعْد بنت سعْد بن الرّبيع، عن نفيسة بنت مُنية أخت يعلى بن مُنية قالت:

لمَّا بلغ رسول الله ﷺ خمساً وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل فقير (٧) لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عِير قومك قد حضر خُروجُها إلى الشام، وخديجة

<sup>(</sup>١) إلى هنا الساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث التي كانت في سنة خمس وعشرين من مولده على).

<sup>(</sup>٣) ﴿ إلى الشام في المرة الثانية ، سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «أخبرنا محمد بن أبي طاهر».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «محمد بن عمره».

<sup>(</sup>٧) وفقير، ليس في ت ولا ابن سعد.

بنت خُوَيْلد تبعث رجالًا من قومك في عيراتها(١)، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك، فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمّه له، فأرسلت إليه في ذلك، وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلًا من قومك.

فقال له أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك، فخرج مع غلامها مُيْسَرَة، وجَعَل عُمُومَتُه / يُوصُونَ به أهْلَ العِيـر حتى قَدِمـا بُصْرَى من أرض الشـام، فنـزلا في ظل شجـرة فقال نسـطور الـراهب: مـا نـزل تحت هـذه قط إلا نبيّ؛ ثم قال لمَيْسَرَة: أفي عينيه حُمْرَة؟ فقال: نعم، لا تفارقه. قال: هو نبيّ، وهو آخر الأنبياء. ثم باع سلعته، فوقع بينه وبين رجل تلاح فقال له: احلف باللات والعزى. فقال له رسول الله عَلِيْةِ: «مَا حَلَفْتُ بِهِمَا قَطَّ، وإنِّي لأمُرُّ فَأُعْرِضُ (٢)عنهما، فقال الرجل: القول قولك، ثم قال لميسرة: هذا والله نبيّ تجده أحبارنا (٣)منعوتاً في كتبهم، وكان مَيْسَرَة إذا كانت الهاجرة، واشتَد الحرّ يرى مَلَكَين يُظِلّانِ رسول الله ﷺ من الشمس، فوعى ذلك كلَّه مَيْسَرَة، وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يـربحون، ودخل مكة في (٤) ساعة الظّهيرة، وخديجة في عُلّية لها فرأت رسول الله ﷺ، وهو على بعيره، وملكان يظلُّان عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك، ودخل عليها رسول الله ﷺ، فخبرها بما ربحوا في تجارتهم ووجههم، فسُرَّت بذلك، فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت فقال: قد رأيت (٥) هذا منذ خرجنا من الشام، وأخبرها بما قال الراهب نسطور، وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع.

وكانت خديجة امرأة حازمة جادة شريفة، مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذٍ أوسط قريش نسباً، وأعظمهم شرفاً وأكثرهم مالاً، وكلّ قومها(١) كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوا [ذلك](٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتجرون».

<sup>(</sup>٢) في ت: «الأمر بهما فأعرض».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تجده في أخبارنا».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «وكل قريش».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. وكذلك ليس في ابن سعد.

وبذلوا الأموال، فأرسلتني دَسيساً إلى محمد على بعد أن رجع من الشام، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تَزَوَّج؟ قال: مَا بِيَدي مَا أَتَزَوَّجُ به. قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة/ألا تجيب؟ قال: فَمَنْ هِيَ؟ قلت: خديجة. قال: ١٢٠/أوكَيْفَ لي بِذَلِك؟ قال: قلت: عليّ قال: أَفْعَلُ، فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أن أئت الساعة كذا وكذا. فأرسلت إلى عمّها عمرو بن أسد ليزوّجها. فحضر ودخل رسول الله على عمومته، فتزوَّجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذِ بنت أربعين سنة (المعند)

\* \* \*

وقد روى قوم (٢): أن خديجة سقت أباها الخمر فلما صحا ندم.

قال الواقدي: هذا غلط والصحيح عندنا المحفوظ عند أهل العلم (٣) أن عمُّها زوَّجها، وأن أباها مات قبل الفجار.

وذكر ابن فارس: أن أبا طالب خطب يومئذ فقال:

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضي و المعد، وعنصر مُضر، وجعلنا حضنة (٥) بيته، وسوَّاس حرمه، وجعل لنا بيتاً محجوباً، وحرماً آمناً، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به، وإن كان في المال قل فإن المال ظل (١) زائل، وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم، وخطر جليل.

فتزوجها رسول الله ﷺ، وكانت خديجة (٧) قد ذُكرت أول ما ذكرت لـ لازواج

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٢٩ ـ ١٣٢. والوفا لابن الجوزي رقم ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) وقوم، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أهل النقل» وما أثبتناه من ت وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) الضئضىء: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الوفا: (سدنة).

<sup>(</sup>٦) في الوفا: دحال زائد.

<sup>(</sup>٧) (وكانت خديجة) سقطت من ت.

لورقة بن نوفل، فلم يُقْضَ بينهما نكاح، فتزوجها أبو هالة، واسمه: هند، وقيل: مالك بن النباش (١)، فولدت له هند وهالة و[هما](٢) ذكران، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ المخزومي، فولدت له جارية اسمها: هند.

وبعضهم يقدم عتيقاً على أبي هالة

ثم تزوجها رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: فولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم: زينب ورقية، وأم كلثوم، مراح، وفاطمة، والقاسم / وبه كان يُكنى، والطاهر، والطيب. وهلك هؤلاء الذكور في الجاهلية، وأدرك الإناث الإسلام فأسلمن وهاجرن معه.

وقال غيره (٣): الطيب والطاهر: لقبان لعبد الله، وولد في الإسلام.

وأما منزل خديجة فإنه يعرف بها اليوم، اشتراه معاوية فيما ذكر، فجعله مسجداً يُصلي فيه الناس وبناه على الذي هو عليه اليوم، ولم يغيّره.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: اخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد بن الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محالج، عن ابن عباس (١٤) قال:

كان أوَّل ولد ولد لرسول الله على النبوة: القاسم، وبه كان يُكنى، ثم وُلد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبدا لله فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعاً خديجة بنت [خويلد بن أسد بن عبد العنى بن قصي] (٥)، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم، وكان أول من مات من ولده: القاسم، ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الياس».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وقال بعضهم».

<sup>(</sup>٤) حذف السند، وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن محمد بن سعد» ثم أكل باقي السند كما هو بالأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من ابن سعد، و«خويلد» من ت.

مات عبد الله بمكة ، فقال العاص بن وائل السهمي : قد انقطع ولده فهو أبتر ، فأنزل الله عز وجل ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ (١) .

قال محمد بن سعد: وأخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمروبن أبي سلمة، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: مات القاسم وهو ابن سنتين (٢).

وقال محمد بن عمر: وكانت سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب تُقبّل خديجة في ولادها(٣)، وكانت تعقّ عن كل غلام شاتين، وعن الجارية شاة [وكان] بين كل وَلَدَيْن (٤) لها سنة، وكانت تسترضع لهم، وتُعِدّ ذلك قبل ولادتها(٥).

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث في سنة اثنتين وثلاثين مولده عليه (٢)

فيها: خلعت الروم ملكها واسمه (۷) موريق، وملكّوا مكانه فوقا، ثم قتلوه، وأبادوا ورثته (۸) سوى ابن له هرب إلى كسرى فآواه، وتوجّه. وملّكه على الروم، ووجّه (۹) معه ثلاثة نفر من قواده من جنود كثيفة (۱۱) ، أمّا أحدهم فكان يقال له :رُميوزان، ووجّهه (۱۱) إلى بلاد الشام فدوّخها حتى انتهى إلى أرض (۱۲) فلسطين [وورد مدينة بيت المقدس] (۱۳)

<sup>(</sup>١) سورة: الكوثر، الآية: ٣ الطبقات الكبرى لابن سعد ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أولادها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وبين كل ولدين». وفي ت: «وكان كل ولدين».

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٣٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث في سنة اثنتين وثلاثين من مولده عليه».

<sup>(</sup>V) «واسمه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «ذريته».

<sup>(</sup>٩) في ت: «وبعث».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «كثيرة».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «وذهب».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «فدوخها ثم إنتهي إلى فلسطين».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

وأخذ أسقُفَها ومَنْ كان فيها من القِسِّيسين وسائر النصارى بخشبة الصَّليب، وكانت قد دُفنت في بستان في تابوت من ذهب، وزُرِعَ فَوْقها مبقلة، فدلُّوه عليها، فحفر فاستخرجها، وبعث بها إلى كِسْرى في سنة أربع وعشرين من ملكه (١)

وأما القائدالآخر: فكان يقال له شاهين، فسار حتى احتوى على مصر و الإسكندرية وبلادِ النُوبة، وبعث إلى كسرى بمفاتيح [مدينة] (٢) إسكندرية في سنة ثمان وعشرين من ملكه.

وأما القائد الثالث فكان يقال له: فَرُّهان، فإنَّه قصد القسطنطينيَّة حتى أناخ على ضَفَّة الخليج القريب منها [وخيم هنالك] (٣) فأمره كسرى فخرَّب بلاد الروم غصباً (٤) مما انتهكوا من موريق [وانتقاماً له منهم، ولم يخضع لابن موريق] (٥) من الروم أحد، غير أنَّهم قتلوا فوقا، وملَّكُوا عليهم رجلًا يقال له: هِرَقْل

فلما رأى هِرَقْل ما فيه الروم من تَخْريب فارس بلادهم، وقتلهم إياهم، وسبيهم لهم، تضرَّع إلى الله تعالى وسأله أن يُنْقِذه وأهل مملكته من جنود فارس، فرأى من منامه (۱) رجلاً ضخم الجنَّة عليه بِزَّة، قائماً في ناحية، فدخل عليهما داخل، فألقى ذلك الرَّجل عن مجلسه، وقال لهرقل: إني قد أسلمته في يدك. فلم يقصص رؤياه تلك في يقظته (۷) على أحدٍ، فرأى الثانية في منامه أن الرجل الذي رآه في نومه جالساً في مجلس رفيع، وأن الرجل الداخل عليهما أتاه وبيده سلسلة طويلة فألقاها في عُنن صاحب المجلس وأمكنه منه (۸)، وقال له: هاأنذا قد أرا٢١ دفعتُ إليك / كِسْرى بِرُمَّتِهِ فأغْزُه فإن شئت (۹) فإنك مدالً عليه، ونائل أمْنيتك في غَزاتك

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢ / ١٨١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حتفاً).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فرأى في المنام».

<sup>(</sup>٧) وفي يقظته، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) (وأمكنه منه) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) وفإن شئت، سقطت من ت.

فلما تتابعت عليه هذه الأحلام قصها على عظماء السروم وذوي الرأي منهم فأشاروا عليه أن يغزوه، فاستعد هِرَقْل واستخلف ابناً له على مدينة قسطنطينيَّة، فسار حتى أوغل (۱) في بلاد أرمينية ونزل نصيبين بعد سنةٍ، فلما بلغ كسرى نزول هِرَقْل في جنوده بنصيبين وجه لمحاربته رجلاً من قواده يقال له: راهزار في اثني عشر ألف فارس، وأمره (۲) أن يقيم بنينوى في مدينة (۱) الموصل على شاطىء دجلة، ويمنع السروم أن تجوزها، فنفذ راهزار لأمر كسرى وعشكر حيث أمره، فقطع هِرَقْل دِجْلة في موضع آخر إلى الناحية التي كان فيها جند فارس (٤)، فأذكى راهزار عليه العيون، وأخبروه أنه في سبعين ألفاً وأيقن بالعجز عنه، فكتب إلى كسرى يخبره بعجزه، وكتب كسرى: إنكم إن عجزتم عن الروم لم تعجزوا عن بذل دمائكم في طاعتي، فناهض الروم، فقتل ومعه ستة آلاف رجل وانهزم الباقون، فبلغ ذلك كسرى فتهيأ (٥) وتحصن بالمدائن لعجزه، وسار هرقل حتى قارب المدائن، فلما استعد (١) كسرى لقتاله انصرف إلى أرض الروم (٧).

قال عكرمة (^): كانت في فارس امرأة لا تَلِدُ إلا الأبطال، فدعاها كسرى، فقال: إنّي أريد أن أبْعَثَ إلى الرُّوم جيشاً وأستعْمِل عليهم رجلاً من بنيك فأشيري عليَّ أيّهم أستعمل. فقالت: هذا فَرَّخان أنفذُ من سِنان، وهذا شَهْربَراز (٩) أحْلم من كذا. قال: فإني قد استعملت الحليم، فاستعمل شَهْربَراز، فسار إلى الرُّوم بأرض فارس وظهر عليهم، فقتَّلهَم وخرَّب مدائِنهُم، وقطع زيتونَهم.

فلمًّا ظهرت فارس [على الروم](١٠) جلس فَرُّخان يشرب، فقال الأصحابه: رأيتُ

<sup>(</sup>۱) في ت: «حتى دخل بلاد أرمينية».

<sup>(</sup>۲) في ت: «وآمن أن يقيم».

<sup>(</sup>٣) في ت: «شرقي مدينة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «جند كسرى».

<sup>(</sup>٥) «فتهيأ» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فاستعد».

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبري ۲ / ۱۸۰ ـ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٨) من هنا حتى نهاية أحداث السنة سقطت من ت..

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «شهريار» والتصحيح من الطبري ٢ / ١٨٥.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين من الطبري ٢ / ١٨٦.

كأنى جالس على سرير كسرى، فبلغت كِسْرى فكتب إلى شُهْرَبراز إذا أتاك كتابي هذا فابعث إلىَّ برأس فَرَّخان. فكتب إليه: أيُّها الملك إنَّك لن تجد مثل فَرُّخان، إنَّ له نكايةً 1/17٢ وصوْتاً في العدوِّ فلا تفعل. فكتب إليه: إنَّ في رجال / فارس خلفاً منه، فعجل عليَّ برأسه. فراجعه، فغضب كِسْرى ولم يجِبْه، وبعث بريداً إلى أهْل فارسُ: إني قد نزعتُ عنكم شُهْرِبَراز، واستعملتُ عليكم فَرُّخان. ثمَّ دفع إلى البريد صحيفةً أخرى صغيرة، وقال: إذا ولى فَرُّخان الملك وانقادَ له أخوه، فأعطِه [هذه الصحيفة](١).

فلمًّا قرأ شُهْرَبراز الكتاب، قال: سمعاً وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فَرُّخان، فدفع الصَّحيفة إليه فقال: ائتوني بشَهْربَراز فقدُّمه ليضرب عُنَفَه. فقال: لا تعجل عليَّ حتى أكتب وصِيَّتي، قال: نعم. فدعا بالسَّفَط فأعطاه ثـلاث صحائف، وقال: كل هذا راجعت فيك الملك، وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحدٍ! فردُّ المُلْكَ إلى أخيه، وكتب شَهْربَراز إلى قيْصر ملك الرُّوم: إنَّ لي إليك حاجـةً لا تحملها البُرُد، ولا تبلُّغها الصُّحف، فالقَنِي، ولا تلقني إلا في خمسين روميًّا، فإني ألقاك في خمسين فارسيًّا. فأقبل قيْصَرُ في خمسمائة ألف روميّ وجعل يَضعُ العُيون بين يديُّه في الطريق، وخاف أن يكون قد مَكَرَ بـه، حتَّى أتته عُيُونه أنَّه ليْس معه إلا خمسون رجلًا، ثم بُسِط لهما والتقيا في قُبُّه ديباج ضُربت لهما مع كلِّ واحد منهما سكِّين، فدعا تُرْجُماناً بينهما، فقال شُهْرَبراز: إن الذين خرَّبوا مدائِنك أنا وأخي بكيْدنا وشجاعتنا، وإنَّ كسرى حسدنا، فأراد أنَّ أقتل أخي، فأبَيْتُ، ثمُّ أمر أخِي أن يقتلني، فقد خلعناه جميعاً، فنحنُ نقاتله معك. قال: قد أصبتُما، ثم أسرَّ أحدهما إلى صاحبه: أن السُّر بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فَشَا. قال: أجَلْ، فقتلا التُّرْجمان جميعاً بسكينيهما، فكان هذا أحد أسباب هلاك كسرى(٢).

> ذكر الحوادث سنة خمس وثلاثين من مولده على (٣) في هذه السنة: هدمت قريش الكعبة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأضفناه من الطبري ٢ / ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/ ١٨٥ ـ ١٨٦. وتفسير الطبرى ٢ / ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: وذكر الحوادث سنة خمس وثلاثين من مولده ﷺ.

قال ابن اسحاق: كانت الكعبة رَضْماً (۱) فوق القامة، فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وكان نفر من قريش وغيرهم قد سرقوا كنز الكعبة، وكان يكون في [بئر في جوف الكعبة] (۲) فهدموها لذلك، وذلك في سنة خمس / وثلاثين من مولد رسول ۱۲۲/بالله الله (۳) عليم الله (۳)

وروى هشام بن محمد عن أبيه قال: كان إبراهيم وابنه اسماعيل يليان البيت، وبعد إسماعيل ابنه نبت، ثم مات نبت ولم يكثر ولد إسماعيل فغلبت جُرهم على ولاية البيت، فقال عمرو بن الحارث بن مضاض من ذلك (٤):

وكنَّا ولاةَ البيت من بَعْد نابتٍ نطوفُ بذاك البيت والخيرُ ظاهر (٥)

وكان أوَّل مَنْ ولي البيت من جُرْهم مضاض، ثم وليه بعده بنوه كابراً عن كابر، حتى بغت جُرْهم بمكة واستحلوا حرمتها، وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى إليها، وظلموا مَنْ دخل مكة، ثم لم يتناهوا حتى جعل الرجل [منهم] إذا لم يجد<sup>(١)</sup> مكاناً يزني فيه دخل الكعبة فزنا.

فزعموا أن إسافاً بغى بنائلة في جوف الكعبة فمُسِخا حجرين، وكانت مكة في الجاهلية لا ظلم فيها ولا بغي، ولا يستحل حرمتها ملك إلا هَلَك مكانه (١٠)، فكانت تسمى :الباسَّة (١٠)، وتسمى :بكة، كانت تبُكُّ (٩) أعناق الجبابرة (١٠) الذين يبغون فيها، ولما

<sup>(</sup>١) الرضم: أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط.

وفي ت: «مبنية قوف القامة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يكون في جوفها».

<sup>(</sup>٣) في ت: «من مولده ﷺ». وانظر السيرة النبوية ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) (في ذلك) سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) البيت في السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١١٥.

<sup>(</sup>٦) «إذا لم يجد مكاناً» سقطت من ت. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) في ت: ﴿مكانها».

 <sup>(</sup>A) في السيرة النبوية لابن هشام: «الناسة». وقد قيل هذا أيضاً؛ فالباسة: من البس وهو التفتيت.
 أما الناسة: بمعنى يبس وأجدب.

<sup>(</sup>٩) في ت: (تبكي).

<sup>(</sup>١٠) (الجبابرة) سقطت من ت.

أنيسٌ ولم يَسْمُر بمكّعة سامر

صروف اللّيالي والجُدود العَواثر (٦)

أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا

قبلَ الممات وَقَضُّوا ما تقضُّونا] (٧)

دهر فأنتم كما كنّا تكونونها^).

لم تنته جُرْهم عن بغيها، وتفرق أولاد عمرو بن عامر عن اليمن، فانخزع بنو حارثة بن عمرو قاطنو تهامة، فسميت خزاعة، لأنهم انخزعوا، وبعث الله عز وجل (١) على جُرْهم الرَّعاف والنمل، فأفناهم، فاجتمعت خزاعة ليجلوا من بقي، ورئيسهم يومئذٍ عمرو بن ربيعة بن حارثة، وأمه فهيرة بنت عامر بن الحارث [بن مُضـاض](٢)، فاقتتلوا، فلمــا أحسُّ عامر بالهزيمة خرج بغزَاليّ الكعبة وحجر الركن (٣)، وجعل يلتمس التوبة، فلم تقبل توبته، فألقى غزالي الكعبة وحجر الركن في زمزم، وخرج مَنْ بقي مِنْ جُرْهم إلى أرض الحبشة(٤). فجاءهم سيل فذهب بهم (٥).

وولى البيت عمرو بن ربيعة.

وقيل: بل وليه عمروبن الحارث الغساني.

فقال عمرو بن الحارث في ذلك:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا بلى نحن كنا أهلها فأزالنا

وقال عمرو أيضاً:

يا أيها النّاس سِيروا إن قَصْركمُ [حُسُوا المطي وأرْخوا من أزمتها كُنَّا أناساً كما كنتم فغيَّرنا

وكان يقول: اعملوا لآخرتكم، وأفرغوا من حوائجكم في الدنيا.

فوليت خزاعة البيت، غير أنه كان في قبائل مُضر ثلاث خلال: الإجارة بالحج

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وحجر الكعبة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «جهينة».

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١١٣ - ١١٤.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١١٥.

<sup>(</sup>V) هذا البيت سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت سقط من ت.

<sup>(</sup>١) في ت: «الله تعالى».

للناس من عرفة، وكان ذلك إلى الغوث بن مُرّ، وهو صوفة، فكانت إذا كانت الإجارة قالت العربُ: أجيري صوفة (١).

والثانية: الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، فكان ذلك إلى بني زيد بن غزوان، فكان آخر مَنْ ولي ذلك منهم أبو سيَّارة عميلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن زيد.

والثالثة: النسيء للشهور الحُرم، وكان ذلك إلى القلمس، وهو حذيفة بن فقيم بن عدي من بني مالك بن كنانة، ثم في بيته حتى صار ذلك إلى جُرهم أبي ثمامة، وهو جنادة بن عوف بن أمية بن فلخ بن حذيفة فقام عليه (٢) الإسلام [فلما] (٣) كثرت معه تفرقت (٤).

وأما قريش: فلم يفارقوا مكة، فلما حفر عبد المطلب زمزم وجد غزالي الكعبة اللذين كانت جُرْهم دفنتهما فيه، فاستخرجهما.

قال ابن اسحاق: وكان الذي وجد عنده كنز الكعبة دويك مولى لبني ملج من خزاعة، فقطعت قريش يده، وكان البحر قد رمى سفينة إلى جُدّة، فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدّوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار، وكانت حيَّة تخرج من بئر الكعبة التي يُطْرح فيها ما يُهدى لها كل يوم، فتتشرّق على جدار الكعبة (٥)، وكانوا يهابونها، ذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزَألَّت وكَشَّتْ(١) وفتحت فاها، فبينا هي يوماً تتشرّق على جدار الكعبة، بعث الله عليها طائراً فاختطفها، فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون اللَّه قد رضي ما أردنا عندنا عامل / رفيق، وعندنا خشب، وقد كفانا ١٩٢٨ الله الحيَّة (٧).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١٢٠ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ت: «فقام حتى أدركه الإسلام».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) والتي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق على جدار الكعبة، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) احزالَّت: رفعت رأسها. وكشت: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض.

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١٩٣.

وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة، ورسول الله ﷺ عَامئذٍ ابن خمس وثلاثين سنة،

فلما أجمعوا<sup>(۱)</sup> أمرهم في هدمها وبنائها ، قام أبو وَهْب بن عَمْرُو بن عمير<sup>(۲)</sup> بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه ، فقال: يا [معشر]<sup>(۳)</sup> قريش ، لا تدخلوا في بنائها من كَسْبكم إلا طَيِّباً ، ولا تدخلوا فيها [مهر بغي ، ولا بيع رباً ، ولا]<sup>(٤)</sup> مظلمة أحد من الناس . قال: والناس يُبخلُون هذا الكلام للوليد بن المغيرة ، وأبي وهب خال [أبي]<sup>(٥)</sup> رسول الله ﷺ<sup>(٢)</sup>:

ثم إن الناس هابوا هَدْمها وفَرقُوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبداً في هَدْمها فأخذ المعولَ، ثم قام عليها وهويقول: اللهم لا تُرعُ اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية (٢) الركنيْن فتربص الناسُ به تلك اللَّيلة، وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئاً، وردَدْناها كما كانت، وإنْ لم يُصِبْه شيء (٨)، فقد رضي الله عز وجل ما صنعناه. فأصبح الوليد غادياً على عمله، فهدم والناس معه، وتحرك حجر فانتقضت مكة (٩) بأسرها وما زالوا حتى انتهى الهدم إلى الأساس، فأفضوا إلى حجارة خُضْر كأنها أسنمة ثم بنوا، وتلوا حتى إذا بلغ البنيان موضع الركن اختصموا فيه كل قبيلة تُريد أن ترفعه، حتى تواعدوا للقتال، وقرَّبت بنو عبد الدار جَفْنة مملوءة دماً، وأدخلوا أيديهم في الدم، وتعاقدوا على الموت، فسُموا لعْقَة الدم، فمكثوا أربع ليال ٍ أو خمس ليال ٍ كذلك، ثم تشاوروا

وكان أبو أمية بن المغيرة أمير قريش [حينئذٍ](١٠)فقال: اجعلوا بينكم أوَّل مَنْ يدخل من

<sup>(</sup>١) في ت: «فلما اجتمعوا وأجمعوا».

<sup>(</sup>٢) (عمير) سقطت من ت، وابن هشام.

<sup>(</sup>٤,٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٥) في ت: «وأبو وهب بنو خال رسول الله». وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١٩٤.

<sup>(</sup>V) في ت: «ثم هدم ناحية».

<sup>(</sup>٨) اشيء السقط من ت.

<sup>(</sup>٩) انتقضت: اهتزت. و همكة ، سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

باب هذا المسجد، فكان أوَّل مَنْ دخل عليهم رسول الله عَلِيْ ، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، قد رضينا به، هذا محمد، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر / قال: «هلم إلي ثوباً. فأتي ١٧٤/أ به، فأخذ الركن فوَضَعه فيه بيده، ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم قال: «ارفعوه جميعاً» حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده، ثم بنى (١) عليه

وكانت قريش تسمي رسول الله علية قبل أن ينزل الوحي: الأمين (٢).

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي، عن أبيه، وعبد الله بن يزيد الهذلي، عن أبي غطفان، عن ابن عباس (٣) قال: وحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا:

كانت الجُرْف (٤) مطلّة على مكّة، وكان السيل يدخل (٥) من أعلاها حتى يدخل البيت، فانصدع فخافوا أن ينهدم، وسرق منه حليه وغزال من ذهب كان عليه درّ وجوهر، وكان موضوعاً بالأرض، فأقبلت سفينة في البحر فيها روم، ورأسهم باقوم، وكان بانياً فجنحتها الرّيح إلى الشّعيبة، وكانت مرسى (٦) السفن قبل جُدّة فتحطّمت السفينة، فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة (٧) فابتاعوا خشبها وكلموا الرومي باقوم، فقدم معهم، وقالوا: لو بنينا بيتَ ربّنا. فأمروا بالحجارة تُجمع، فبينا رسول الله ﷺ ينقل معهم - وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١٩٥ - ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر بإسناده إلى محمد بن سعد» ثم أكمل السند كما بالأصل.

<sup>(</sup>٤) «الجرف» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ينزل».

<sup>(</sup>٦) في ت، وابن سعد: «مرفأ».

<sup>(</sup>٧) تكررت في ت العبارة: «وكانت مرفأ السفن قبل جدة فتحطمت السفينة».

سنة \_ وكانوا يضعون أزْرهم على (١) عواتقهم، ويحملون الحجارة، ففعل ذلك رسول الله ﷺ فلبط به ونودي: عورتك فكان ذلك أوّل ما نودي. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، اجعل إزارك على رأسك، قال: ما أصابني ما أصابني إلا في تعديٌّ، فما رُؤيت لرسول ١٢٤/ب الله ﷺ عورة بعد ذلك، / فلمَّا اجمعوا على هدمها قال بعضهم: لا تُدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً ما لم تقطعوا فيه رحماً، ولم تظلموا فيه أحداً، فبدأ الوليد بن المغيرة بهدمها، فأخذ المعول، ثم قام عليها يطرح الحجارة وهو يقول: اللَّهم اللهم لا ترع إنما نريد الخير، فهدم وهدمت معه قريش، ثم أخذوا في بنائها وميزوا البيت واقترعوا عليه، فوقع لعبد مناف وزُهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن (٢) الحِجر وجه البيت، ووقع لبني أسد بن عبد العُزيّ وبني عبد الدَّار ما بين ركن الحجر إلى [ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ومخزوم ما بين ركن الحجر إلى الركن](٢) الركن اليماني. ووقع لسهم وجُمح وعديّ وعامر بن لؤي ما بين الرّكن اليمانيّ إلى الرّكن (٤) الأسود فبنوا، ولما انتهوا إلى حيث يُوضع الركن من البيت. قالت كلّ قبيلة: نحن أحقّ بوضعه، فاختلفوا حتى خافوا القتال، ثم جعلوا بينهم أول مَنْ يدخل من باب بني شَيْبَة، فيكون هو الذي يضعه قالوا: رضينا وسلمنا(٥). فكان رسول الله ﷺ أوَّل مَنْ دخل من باب بني شَيْبة(٦)، فلما رأوه قالوا: هذا هو(٧) الأمين قد رضينا بما قضى [بيننا] (٨)، ثم أخبروه، فوضع رسول الله ﷺ رداءه وبسطه في الأرض، ثمَّ وضع الركن فيه، ثُمَّ قال: ليأت من كلَّ رُبع من أرباع قريش رجل، وكان في ربع عبد مناف عتبة بن ربيعة، وكان في الربع الثاني: أبو زمعة، وكان من الربع الثالث: أبو حذيفة [ بن المغيرة] (٩) ، وكان في الربع الرابع: قيس بن

<sup>(</sup>١) في ت: (أزرعهم عن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الركن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «اليماني إلى الركن» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) (فيكون هو الذي يضعه. قالوا: رضينا وسلمنا سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فكان أول من دخل رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>V) (هو) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

عدي، ثم قال رسول الله على: «ليَأْخُذْ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِزَاوِيَة من زَوَايَا الثَّوْب، ثُمَّ ارْفَعُوهُ جَميعاً». فرفعوه، ثم وضعه رسول الله على بيده في موضعه ذلك، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي على حجراً يشد به الركن(۱) فقال العباس بن عبد المطلب: لا، وناول العباس حجراً فشد به الركن(۲) فغضب النجدي حين نُحِّي، فقال رسول الله على: «إنّه لَيْسَ يَبْني مَعَنَا في البَيْتِ إلا مِنّا، ثم بنوا حتى انتهوا إلى موضع السقف / ١٢٥/أوسقفوا البيت وبنوه على ستة أعمدة واخرجوا الحجر من البيت (۳).

قال محمد بن عمر: وأخبرنا ابن جريج عن الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن عائشة ضي الله عنها قالت: قال رسول الله على : «إنّ قَوْمَك اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الكَعْبَةِ ، ولُولا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بالشّرْكِ (٤) أَعَدْتُ فيهِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فإنْ بَدَا لَقُومِكِ [مِنْ] (٥) بَعْدي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمّي أُرِيكِ مَا تَرَكُوا مِنّه ، فأراها قريباً من سبع أذرع في الحجر . قالت : وقال رسول الله على خديثه : «وَلَجَعَلْتُ لهَا بَابِينِ مَوْضُوعَيْنِ في الحجر . قالت : وقال رسول الله على خديثه : «وَلَجَعَلْتُ لهَا بَابِينِ مَوْضُوعَيْنِ في الأرْض شَرْقياً وغَرْبياً أَتَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُك رَفَعُوا بَابِها؟ فقلت : لا أدري ، [فقال :] (١) «تَعَزّزاً أَلَا يَدْخُلهَا إلا مَنْ أَرَادُوا» ، وكان الرجل إذا كرهوا أن يدخل تركوه حتى إذا كاد يدخل (٧) دفعوه حتى يسقط (٨) .

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو منصور بن عبد العزيز العكبري قال: أخبرنا أبو الحسين الشيباني قال: أخبرنا أبو الحسين الشيباني قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: أخبرني محمد بن صالح القرشي قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني ابن أبي سُبرة، عن أبي جعفر محمد بن علي (٩) قال:

<sup>(</sup>١) «فقال العباس بن عبد المطلب: لا وناول العباس حجراً فشد به الركن». سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) «السقف» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١ / ١٤٥ - ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) في ت: «بشرك».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) «تركوه حتى إذا كاد يدخل» سقط من ت.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٤٧.

<sup>(</sup>٩) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «وقال محمد بن علي».

بنيت الكعبة ورسول الله عليه ابن خمس وثلاثين سنة (١).

\* \* \* فصل<sup>(۲)</sup>

في هذه السنة:

وُلِدَتْ فاطمة بنت رسول الله ﷺ.

وفيها: مات زيد بن عمرو بن نفيل، وكان يَـطُلُب الدِّين وقدم الشام فسأل اليهود والنصارى عن الدين والعلم، فلم يُعْجِبُه دينهم فقال له رجل من النصارى: أنت تلتمس دين إبراهيم. فقال زيد (٣): وما دين إبراهيم؟ قال: كان حنيفاً لا يَعْبُدُ إلاّ اللَّه وحده لا شريك له، كان يُعادي مَنْ عَبَدَ من دون الله شيئا، ولا يأكل ما ذُبح على الأصنام. فقال زيد: هذا الذي أعرف، وأنا على هذا الدين، فأمّا عبادة حجر أو خشبة أنْحِتُها بيدي فهذا ليس بشيء. فرجع (٤) زيد إلى مكة، وهو على دين إبراهيم، وكان يقول: هذه الشاة خلقها الله، وأنزل من السماء ماء فأنبت لها الأرض (٥) ثم تذبحونها على غير اسمه ـ ينكر / عليهم ذلك ـ ولقي رسول الله على أصنامكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه (٧).

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا محمد بن سعد أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني علي بن عيسى الحكمي، عن أبيه، عن قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني علي بن عيسى الحكمي، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال:

<sup>(</sup>١) في ت: ﴿ولرسول الله ﷺ خمس وثلاثين سنة».

<sup>(</sup>٢) وفصل، سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) (زيد) سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: (وعاد).

<sup>(</sup>٥) في ت: (فأنبت به الأرض).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٣٧٩ - ٣٨٠

كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدِّين، وكره النصرانية واليهودية، وعبادة الأوثان. والحجارة، وأظهر خلاف قومه واعتزل آلهتهم، وما كان يعبد آباؤهم ولا يأكل ذبائحهم. فقال لي: يا عامر، إني خالفت قومي واتبعت ملَّة إبراهيم، وما كان يعبد ولده إسماعيل من بعده. فقال: وكانوا يصلون إلى هذه القبلة، وأنا انتظر نبياً من ولد إسماعيل يُبْعَثُ، ولا أراني أدركه، فأنا أؤمن به، وأصدقه، وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته، فأقرئه مني السلام.

قال عامر: فلما تنبّاً (١) رسول الله ﷺ أسلمت وأخبرته بقول زيد وأقرأتُه منه السلام، فردَّ عليه رسول الله السلام، وترحم عليه، وقال: «قد (٢) رأيتُه في الجنّة يسْحَبُ ذُيولاً »(٣).

أنبأنا علي بن عبيد الله الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبي قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد بن محمد بن بكر التمار وقال: أخبرنا أبو داوود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أسامة بن زيد (٤) قال:

خرج رسول الله على وهو مرد في خلفه، فلقيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال له رسول، الله: «ما لي أرى قومك قد سبقوك؟» قال: لأني أراهم على ضلال، فخرجت أبتغي (٥) الدين، فأتيت على أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي (٦) أبتغي فخرجت [حتى أحبار الشام، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا الذي ابتغي من الدين فخرجت] (٧) حتى قدمت / على أحبار وائلة ١٢٦٨ فوجدتهم كذلك، فقال لي حبرُ من أحبار أهل الشام: إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحداً

<sup>(</sup>١) في ت: «قال عامر» وفي الأصل: «فلما نُبِّيء ».

<sup>(</sup>٢) وقد اسقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أنبأنا علي بن عبيد الله الفقيه بإسناده عن أسامة بن زيد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبغي).

<sup>(</sup>٦) في ت: «ما هذا بالذي ابتغي من الدين».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

يعبد الله به إلا شيخاً بالحيرة [فقدمت عليه، فقال: إنك لتسأل عن دين هو دين الله عز وجل ودين ملائكته، وإنه خرج في زمانك نبي \_ أو خارج \_ ](١) قد خرج نجمه، ارجع فصدقه وآمِنْ به. فرجعت.

قال رسول الله علي لزيد: «يأتي يوم القيامة أمةً وحده» (٢).

قال أبو داود: وحدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: أخبرنا المسعودي، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد، عن جده قال:

خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين، حتى أتيا الشام فتنصر ورقة، ومضى زيد حتى انتهى إلى (٣) الموصل، فمرَّ على راهب فقال له الراهب: من أين أقبل صاحب البعير؟ قال: من بني إبراهيم. قال: وما الذي تطلبُ؟ قال: الدين. قال؛ الذي تطلب يوشك أن يظهر بأرضك، فعاد فسجد نحو الكعبة.

قال أبو داوود (٤): وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة:

أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل ذهبا نحو الشام في الجاهلية يلتمسان الدين، فأتيا على راهب فسألاه عن الدين فقال: إن الدين المذي تطلبان لم يجيء بعد وهذا زمانه، فإن الدين يخرج من قبل تيماء، فرجعا، فقال ورقة: أما أنا قائم على نصرانيتي حتى يبعث هذا الدين وقال زيد: أما أنا فأعبد رب هذا البيت حتى يبعث هذا الدين.

ومات زيد فرثاه ورقة فقال(٥):

رشدت وانعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنوراً من النار حامياً دعاءك رباً ليس ربٌ كمشله وتركك أوثان الطواغي كما هيا

قال أبو داوود: وحدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ٢١٦، ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ومضى حتى انتهى الموصل».

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر إلى آخره موجود في ت بعد الخبر الذي يلي هذا.

<sup>(</sup>٥) الشعر في السيرة ١/٢٣٢ ط. دار الكتب العلمية والروض الأنف ٢٦٣/١، مع الاختلاف في اللفظ.

لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، ما منكم اليوم [أحد] على دين إبراهيم غيري. / وكان يجيي الموْءودة، يقول ١٢٦/ب للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مهلاً لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها.

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل حيث يقول(١):

وأنت الذي من فضل مَن ورحمة فقلت له: فاذهب وهارون فادعُوا فقلت له: آأنت أمسكت هذه وقولا له آأنت أمسكت هذه وقولا له آأنت سويت هذه وقولا له من ينبت الحب في الشرا ومن شعره: (٣)

وأسلمت وجهي لمن أسلمت دحاها فلما رآها استوت وأسلمت وجهي لمن أسلمت وأسلمت وجهي لمن أسلمت وأسلمت وجهي لمن أسلمت إذا هي سيقت إلى بلدة

بعثت إلى موسى رسولاً مناديا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا بلا عمد أكرم بمَنْ كان بانيا بلا عمد أكرم بمَنْ كان بانيا بلا وتد حتى استقرت كما هيا فتصبح منه البقل تهتز رابيا (٢)

له الأرض تحمل صخراً ثقالا على الماء أرسى عليها الجبالا له الريح تصرف حالاً فحالا له الريح تصرف حالاً فحالا له المزن تحمل عذباً زلالا(٤) أناخت فصبت عليها سجالا

## ومن الحوادث في سنة ثمان وثلاثين من مولده عليه

قال مؤلف الكتاب (٥): في هذه السنة رأى الضوء والنور، وكان يَسْمع الصوت ولا يدري ما هو.

آخبرنا الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا أبو كامل قال: حدثنا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو كامل قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) الشعر في السيرة لابن هشام ٢٧٧/١ و ٢٢٨ والروض الأنف ٢/٩٥١ مع الاختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) في ت: «وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح منه البقل يهتز راويا».

<sup>(</sup>٣) في ت: «وقال زيد أيضاً».

<sup>(</sup>٤) في ت هذا البيت جاء قبل البيت السابق.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان «ومن الحوادث سنة ثمان وثلاثين من مولده ﷺ. قال مؤلف الكتاب».

1/۱۲۷ حماد قال: أخبرنا عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> قال: أقام النبي على المحة خمس عشرة سنة، سبع سنين يرى الضوء والنور، ويسمع الصوت، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة عشراً.

\* \* \*

ولم يقع سنة تسع [وثلاثين] ما يُكتب.

\* \* \*

## ذكر الحوادث في سنة أربعين من مولده علي (٢)

فيها: قتل كسرى أبرويز النعمان بن المنذر: فإنه غضب عليه فقتله قبل المبعث بتسعة أشهر.

وكان السبب: أنه كان عند ملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم، وكانوا يبعثون بتلك الصفة إلى الأرضين، غير أنهم لم يكونوا يتناولون أرض العرب بشيء من ذلك، فبدا للملك أن يطلب النساء، فكتب بتلك الصفة إلى الأرضين<sup>(٣)</sup> فقال زيد بن عدي لأبرويز<sup>(٤)</sup>: عند عبدك النعمان بن المنذر بنات عمه وأهل بيته أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة. قال: فتكتب فيهن.

قال: لا تفعل أيها الملك، فإن شرشيء في العرب أنهم يتكرَّمون في أنفسهم عن العجم، فأنا أكره أن يغيَّبُهنَّ.

فبعث به إليه، فقال: إن الملك قد احتاج إلى نساء لأهله وولده، وأراد كرامتك. فقال: أما في عين السواد وفارس ما تبلغون به حاجتكم؟ ويعني بالعين: البقر(٥)، ثم كتب إلى كسرى: إن الذي طلب الملك ليس عندي، فسكت

<sup>(</sup>١) في ت: «أخبرنا ابن الحصين بإسناد له عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ولم يقع سنة تسع ما يكتب. ذكر الحوادث في سنة أربعين من مولده ﷺ».

<sup>(</sup>٣) (غير أنهم لم يكونوا . . إلى الأرضين، سقط من ت .

<sup>(</sup>٤) في ت: «لكسرى».

<sup>(°) «</sup>البقر» سقطت من ت.

كسرى على ذلك (1) شهراً، والنعمان يتوقع ويستعد، حتى أتاه كتاب كسرى أن أقبل فللملك إليك حاجة، فحمل سلاحه وما قدر عليه (٢)، فلحق بجبل طيء فأبت طيء أن تمنعه، وقالوا: لا حاجة لنا بمعاداة كسرى ولم يقبله غير بني رواحة بن عبس، فنزل بطن ذي قار، ثم رأى أنه لا طاقة له بكسرى فرحل إليه، فلما بلغ كسرى مجيئه قال: اجعلوا على طريقه ألف (٢) جارية عذراء في قمص رقاق وغيبوا عنهن الناس إلا الخصيان، فأقبل ينظر إليهن حتى / وقف بين يدي كسرى وبينهما ستر [رقيق] (٤) فقال: إن الذي ١٢٧/ب بلغك عني (٥) باطل: فقال كسرى؛ حسبي ما سمع به (٢) الناس.

ثم أمر به فقيِّد وبُعث إلى خانقين، فلم يزل في السجن حتى وقع طاعون فمات به (\*).

وقيل: بل رماه بين يدي الفيلة فداسته [حتى هلك](٧).

فقال الشاعر فيه:

لم نستطع تعداد ما فیه حرقة واستعجم ناعیه مختبطاً تدنی نواحیه(۸)

لهفي على النعمان من هالك لم تبكه هند ولا أختها بين فيول الهند يخبطنه

وروى عبد الله بن عبد الحميد الدمشقي قال (٩): كان للنعمان بن المنذر يومان (٢٠): يوم بؤس ٍ ويوم كرم ٍ ، وكان لا يأخذ أحداً يوم بؤسِهِ إلا قتله ، فأتي برجل يوم

<sup>(</sup>١) (على ذلك) سقطت من ت.

<sup>(</sup>۲) في ت: «ما قوي».

<sup>(</sup>٣) في ت: «ألفين».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «عين» سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) «به» سقط من ت.

<sup>(\*)</sup> تاريخ الطبري ٢/١٩٣ ـ ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت سقط من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت كتب في هذا الموضع الخبر الذي سيأتي بعد هذا الخبر.

<sup>(</sup>۱۰) (يومان) سقط من ت.

بؤسِهِ، فقال له؛ أما علمت أن هذا يوم بؤسي!؟ قال: بلى. قال (١): فما حملك على ذلك وأنت تعلم أني أقتلك؟ قال: أيها الملك إن لي ابنة عم ميعادي وإياها اليوم، فعرضت على نفسي أن (٢) أتخلف مع الحياة، أو أخرج فأنال حاجتي وأقتل فاختارت الخروج مع القتل. قال النعمان: فاذهبوا به فاضربوا عنقه. فقال الرجل: أيها الملك دعني أذهب فأنال حاجتي وشأنك والقتل. قال: ومنْ يضمن لي أن ترجع إليّ (٣). فالتفت إلى كاتب النعمان فقال: هذا يضمنني. قال: أتضمنه قال: نعم.

قال: إن [لم](٤) يجيء قتلتك. قال: نعم.

فضرب له النعمان أجلاً وخلَّى سبيله، ثم إن الرجل أتى بعد ذلك فقال له النعمان: ما حملك على المجيء وأنت تعلم أني أقتلك؟ قال؛ خفت<sup>(٥)</sup> أن يقال ذهب الوفاء. فالتفت إلى كاتبه وقال له: ما حملك على أن تضمن مَنْ لا تعرف وأنت تعلم أنه إن لم يعد قتلتك<sup>(٢)</sup>. قال: أيها الملك، خفت<sup>(٧)</sup> أن يقال ذهب الكرم. قال النعمان: وأنا أيضاً أخاف<sup>(٨)</sup> أن يقال: ذهب العفو، خلوا سبيله.

أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن البناء قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن مفوان / قال: أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا الحسين بن صفوان / قال: أخبرنا أبو بكر القرشي (٩) قال: حدثني عبد الرحمن بن عبيد الله بن قريب الأصمعي قال: أخبرنا عامر بن عبد الملك قال:

خرج زياد حتى أتى حُرقة ابنة النعمان بن المنذر، وقد لبست المسوح، فقال: حدثيني عن أهلك، فقالت: أصبحنا وما في العرب أحد إلا يرجونا أو يخافنا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا.

<sup>(</sup>١) (بلي . قال) سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنَّ سَقَطَتُ مِنْ تَ.

<sup>(</sup>٣) (إلى) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: (قال: تخوفت).

<sup>(</sup>٦) في ت: «لم يجيء أقتلك».

<sup>(</sup>٧) في ت: «خشيت».

<sup>(</sup>٨) في ت: (وأنا أتخوف).

<sup>(</sup>٩) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «قال أبو بكر القرشي».

قال القرشي: وحدثني أحمد بن الوليد قال: أخبرنا أحمد بن زيد قال: أخبرنا على بن حرملة، عن مالك بن مغول، عن الشعبي، عن إسحاق بن طلحة قال:

دخلت على حرقة بنت النعمان، وقد ترهبت في دير لها بالحيرة، وهي في ثلاثين جارية لم يُر مثل حسنهن. فقلت: يا حُرقة، كيف رأيت عثرات الملك؟ قالت: الذي نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه أمس. ، وأنشدت تقول:

وبتنا نسوسُ الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة تتنصف. فأف للدُنْيَا لا يدوم نعيمها تقلب أحياناً بنا وتصرف.

وذلك أنه لما هلك النعمان بن المنذر قيل لكسرى: إن ماله وبيته عند هانىء بن مسعود البكري، فكتب(١) إليه كسرى ليبعث ذلك إليه فأرسل إليه: ليس عندي مال(٢). فأعاد الرسول: قد بلغني أنه عندك. فقال: إن كان الذي بلَّغك (٣) كاذباً فلا تأخذ بالكذب، وإن كان صادقاً فذلك عندي أمانة، والحُرِّ لا يُسَلِّم أمانته.

فعبر كسرى الفرات ودعا إياس بن قبيصة الطائي، وكان قد أطعمه ثمانين قرية على شط الفرات، فشاوره فقال: ما ترى؟ فقال: إن تطعني فلا يعلم أحد لأي شيء عبرت، وقطعت الفرات، فيرون أن شيئاً من أمر العرب قد كرثك ولكن ترجع فتعرض عنهم وتبعث عليهم العيون حتى ترى منهم غفلة، ثم ترسل قبيلة من العجم فيها بعض القبائل التي تلتهم من أعدائهم فيوقعون بهم.

فقال له كسرى (٤): قد بلغني أنهم أخوالك [وأنت] (٥) لا تألوهم نصحاً. فقال إياس: رأي الملك أفضل. فبعث الهرمزان / في ألفين من خيول الأعاجم، ١٢٨/ب وبعث ألفاً من إياد، وألفاً من بهزى عليهم خالد البهزاني، فلما بلغ بكر بن وائل خبر القوم أرسلوا إلى قيس بن مسعود بن هانيء بن مسعود (٦)، فقدم ليلا، فأتى مكاناً خفياً

<sup>(</sup>١) في ت: «فبعث إليه كسرى».

<sup>(</sup>٢) ومال؛ سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «إن الذي بلغك إن كان».

<sup>(</sup>٤) في ت: «فقال كسرى».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) (بن هانيء بن مسعود، سقط من ت.

من بطن ذي قار فنزله، وأرسل إلى هانىء فقال: إنه قد حضر من الأمر ما ترى. فقال له: أرسل إليَّ الحلقة وهي عشرة آلاف سكة، وانثرها في بني شيبان. فقال له هانىء إنها أمانة! فقال قيس: إنكم إن هلكتم فسيأخذون الحلقة وغيرها، وإن ظهرتم فما أقدرك على أن تأخذها من قومك فأخرجها فنثرها، وأمرهم فنزلوا من بطن ذي قار بين الجهتين فقدمت الأعاجم عليهم، وهم مستعدون، فاقتتلوا ساعة فانهزمت الأعاجم.

وقيل: إن حديث ذي قار كان(١) في سنة سبع من الهجرة، والله أعلم(٢).

#### \* \* \*

### ومن الحوادث في هذه السنة: (٣).

### \* \* \*

### باب: ذكر أمارات النبوة (°)

قال مؤلف الكتاب: ما زالت الأنبياء قبل ظهور نبيّنا ﷺ وعُلماء الكتُبِ تَعِد بِه، حتى كانوا يقولون: قد قرب زمانه، وفي هذا الزمان (٦) يظهر.

<sup>(</sup>١) (كان) سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) ﴿ والله أعلم ، سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى نهاية الخبر ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٦١. والوفا برقم ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «باب ذكر أمارات النبوة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الأيات».

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني يعقوب قال: أخبرنا أبي، عن ابن إسحق / قال: حدثني صالح بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمود بن ١٢٩/ألبيد، عن سلمة بن سلامة بن وقش قال:

كان لنا جار من اليهود(١) في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي على [بيسيسر](١) حتى وقف على [مجلس](١) بني عبد الأشهل قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً علي بردة مضطجع فيها بفناء أهلي - فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. فقال: ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن البعث [كائناً](١) بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائناً بأن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون [فيها](١) بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي نحلف به لود أن له بحظه من تلك ونار يجزون [فيها](١) بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي نحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا(١) تحمونه ثم تدخلونه إياه، فتطبقونه عليه، وأن تنجوا من بين وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: نبي يُبعثُ من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إليَّ وأنا أحدثهم سناً فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمرُه يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله عز وجل(١) رسوله على وهو حيّ بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به(٩).

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسين قال: أخبرنا أبو الحسين بن البراء الحسين بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء

<sup>(</sup>١) في ت: (كان له من اليهود).

<sup>(</sup>٣,٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أن بعثاً بعد الموت».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: وفي الداري.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ت: «الله تعالى».

<sup>(</sup>٩) في ت: «وليس هو».

قال؛ أخبرنا الفضل بن غانم قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن رجل من قومه (١) قال:

إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله إيانا وهداه لما كُنّا نسمع من يهود، كُنّا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم (٢) علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا ربي وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون / قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث (٦) الآن نتبعه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله عز وجل رسوله أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتواعدونا، فبادرناهم إليه، وآمنا به، وكفروا، ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات؛ ﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم له إلى قوله؛ ﴿ولعنة الله على الكافرين ﴾ (٤).

وعن عاصم عن شيخ من بني قريظة قال: قال لي: هل تدرون عما كان إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد، وأسد بن عبيد، نفر من بني ذهل أخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام. قال؛ قلت: لا أدري.، قال: فإن رجلًا من يهود من أهل الشام يقال له: ابن الهيبان، قدم علينا قبل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا، لا والله ما رأينا رجلًا قط كان يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: أخرج يابن الهيبان فاستسق لنا. فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة [فنقول له: كم؟ فيقول: ](٥) صاعاً من تمر أو مُدَّين من شعير. قال: فيخرج ذلك(١)، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويُسقى، قد فعل ذلك غير مرةٍ، ولا مرتين، ولا ثلاثاً. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال؛ يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ قال: قلنا: أنت أعلم. قال: فإني إنما أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ قال: قلنا: أنت أعلم. قال: فإني إنما

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: وأنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناد له عن محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) في ت: (عنده).

<sup>(</sup>٣) (يبعث) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) سورة: البقرة، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: (فيخرجها).

قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظلكم [زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم]<sup>(۱)</sup> زمانه فلا يسبقنكم أحد إليه<sup>(۲)</sup> يا معشر اليهود، فإنه يبعث يسفك الدماء، ويسبي الذراري والنساء، ممَّنْ خالفه فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث الله رسوله وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شباباً أحداثاً: يا بني قريظة ، والله إنه النبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله إنه / لهو بصفته. ١٣٠ فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهاليهم.

# \* \* \* ومن الأمارات رجفة عظيمة أصابت الشام

قال مؤلف الكتاب<sup>(۳)</sup>: كان الرهبان يعدُّونها لعلامة ظهوره، وكانوا يقولون إنه شاب قد (٤) دخل في الكهولة يجتنب المحارم والمظالم، ويصل الرَّحم، ويأمر بصلتها، وهو متوسط في العشيرة [صلى الله عليه] (٥).

أخبرنا محمد بن ناصر [الحافظ] قال: أخبرنا عبد المحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحاملي قال: أخبرنا الدارقطني قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سالم المخزومي قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب المدني قال: أخبرنا إسحاق العدوي قال: حدثني عثمان بن الضحاك الحزامي قال: حدثني أبي، عن مخرمة بن سليمان، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن أبيه قال: قال طلحة بن عبد الله (٢):

حضرت سوق بصرى، فإذا براهب في صومعته يقول: اسألوا أهل الموسم، هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: فقلت نعم أنا. قال لي: هل ظهر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «فلا يسبقكم إليه».

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «ومن الأمارات: رجفة عظيمة أصابت الشام. قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٤) وقد، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ بإسناد له عن محمد بن طلحة عن أبيه».

بمكة بعد أحمد؟ قلت: وما أحمد (١)؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال الراهب، فخرجت حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، وتابعه ابن أبي قحافة. فخرجت حتى أتيت أبا بكر فأخبرته وقلت له: هل تابعت الرجل [قال: نعم] (٢) فانطلق فخرجت حتى أتيت أبا بكر فأخبرته وقلت له: هل تابعت الرجل [قال: نعم] فأنه يدعو إلى الحق، فذهب أبو بكر رضي الله عنه معه قال طلحة: فأتيت رسول فأخبرته خبر الراهب وما قال لي.

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن علي الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا أبي أسامة قال؛ حدثنا محمد بن سعد قال / حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني سلمان بن داود بن الحصين، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب (٣) قال:

لما قدم تُبَّع المدينة ونزل بقناة بعث إلى أحبار يهودٍ وقال: إني مُخرّب هذا البلد حتى لا يقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى [دين](أ) العرب. قال: فقال له سامول اليهودي وهو يومئذٍ أعلمهم: أيها الملك، إن هذا بلد يكون إليه مهاجرة نبي من بني إسماعيل(أ)، مولده بمكة، اسمه أحمد، وهذه دار هجرته، وإن منزلك هذا الذي أنت به [يكون] (أ) من القتلى والجراح أمر كثير في أصحابه وفي عدوهم قال تبع: ومَنْ يقاتله (٧) يومئذٍ وهو نبي كما تزعمون؟ قال: يسير إليه قومه فيقتتلون ها هنا. قال: فأين

<sup>(</sup>١) في ت: «ومن محمد».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. و«الرجل» سقطت من ت.

 <sup>(</sup>٣) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «اخبرنا محمد بن ابي طاهر عن محمد بن سعد» ثم أكمل السند
 كما بالأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من ولد إسماعيل».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «ومن يقاتلهم».

قبره؟ قال: بهذا البلد، قال: فإذا قوبل فلمن تكون الدبرة(١)؟ قال: تكون له مرة وعليه مرة، وبهذا المكان الذي أنت به يكون عليه، ويقتل به أصحابه مقتلة لم يقتلوا في موطن، ثم يكون له العاقبة، ويظهر ولا ينازعه هذا الأمر من أحدٍ (٢). قال: وما صفته؟ قال: رجل ليس بالطويل ولا بالقصير (٣)، في عينيه حُمرة، يركب البعير، ويلبس الشملة، سيفه على عاتقه، لا يبالي مَنْ لاقي من أخ، أو ابن عمّ، أو عم (٤)، حتى يظهر أمره. قال تبع: ما إلى هذه البلدة من سبيل، وما كان ليكون خرابها إلا على يدي. فخرج تُبع منصرفاً إلى اليمن (٥).

قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه قال:

كان الزّبير بن باطا<sup>(۱)</sup> أعلم اليهود، يقول: إني وجدت سِفراً كان يختمه عليّ <sup>(۱)</sup> فيه ذكر أحمد، نبيّ يخرج بأرض القَرَظ، صفته كذا وكذا، فتحدث به الزبير بن باطا<sup>(۱)</sup> بعد أبيه، والنبي على الله الم يُبعث فما هو إلا أن سمع بالنبي على قد خرج بمكة [حتى] (۱۱) عمد إلى ذلك السفر فمحاه، وكتم شأن (۱۱) النبي على وصفته، وقال: ليس مه (۱۱).

قال محمد بن عمر: وحدثني الضحاك بن عثمان، عن مَخْرَمَة / بن سليمان، ١٣١/أ عن كريب، عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الدائرة».

<sup>(</sup>٢) في ت: «ولا ينازعه أحد هذا الأمر».

<sup>(</sup>٣) في ت: «ليس بالقصير ولا وبالطول».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من ابن أو أخ أو ابن عم أو عم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ١٥٨، ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بن باطل).

<sup>(</sup>٧) «علّي» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «باطل».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «وكتم أمر» وما أثبتناه من ت وابن سعد.

<sup>(</sup>١٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٥٩. وتاريخ الطبري ٢ / ٢٩٥.

كانت يهود قُريظة، والنَّضير، وفدك، وخيبر، يجدون صفة النبي على قبيل أن يُبعث وأنَّ دار هجرته المدينة. فلمَّا وُلد رسول الله على قالت أحبار اليهود: وُلد أحمد الليلة، هذا الكوكب قد طلع، فلمَّا تنبأ قالوا: تنبأ أحمد، قد طلع الكوكب، كانوا يعرفون ذلك ويُقرون به ويصفونه، وما منعهم من اتباعه (١) إلا الحَسَد والبغي (٢).

قال محمد بن عمر: وحدثني ابن أبي ذئب، عن مسلم بن حبيب عن النضر بن سفيان الهذلي، عن أبيه قال:

خرجنا(٣) في عيرٍ لنا إلى الشام، فلمّا كُنّا بين الزرقاء ومعان، وقد عرّسنا من اللّيل إذا بفارس يقول: أيها النيام هبّوا فليس هذا بحين رقادٍ، قد خرج أحمد، وطُرّدت الجنّ كلّ مُطَرّد، ففزعنا ونحن رفقة [جرّارة](٤)كلهم قد سمع هذا، فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش بنبي خرج(٥) فيهم من بني عبد المطلب اسمه أحمد(١).

قال محمد بن سعد (٧): وأخبرنا علي بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت:

سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات، فلمَّا كانت ليلة ولد رسول الله على مجلس من مجالس قريش: هل فيكم من مولود وُلد هذه الليلة؟ قالوا؛ لا نعلمه، قال: انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم: وُلد الليلة نبي هذه الأمة: أحمد، به شامة بين كتفيه فيها شعرات. فتصدع القوم من مجالسهم وهم يتعجبون من حديثه، فلما صاروا في منازلهم وذكروا لأهاليهم، فقيل لبعضهم: وُلد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام سمَّاه محمداً فأتوا اليهودي في

<sup>(</sup>۱) «وما منهم من اتباعه» سقطت من ت وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٥٩، ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خرجت».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وت وأثبتناه من ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) في ت: «بنبي قد خرج».

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ١ / ١٦١.

<sup>(</sup>V) هذا الخبر إلى آخره سقط من ت.

منزله، فقالوا: أعلمت أنه وُلد فينا مولود؟ فقال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: قبله، واسمه أحمد. قال: فاذهبوا بنا إليه فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه فأخرجته إليهم، فرأى شامة في ظهره، فغشي على اليهودي، ثم أفاق / فقالوا: مالك؟ قال: ذهبت النبوة من ١٣١/ب بني إسرائيل، وخرج الكتاب منهم، وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم، فازت العرب بالنبوة، أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب(١).

قال: وأخبرنا علي بن محمد بن سلمة بن عثمان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب (٢) قال: كانت العرب تسمع من أهل الكتاب ومن الكهّان (٣) أن نبيّاً يُبعث من العرب اسمه محمّد، [فسمّى من بلغه ذلك من العرب ولده محمداً] (١) طمعاً في النبوة (٥).

أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي قال: أخبرنا القاضي أبو محمد همام بن محمد بن الحسن الأيلي قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن علي بن مهدي قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن الحسين بن شعبة قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن حسان الأنصاري قال: حدثنا بشر بسن حجر الشامي قال: أخبرنا علي بن منصور الأنباري، عن غياث (٢) بن عبد الرحمن الرقاشي عن محمد بن كعب القرظي قال: (٧)

بينما عمر بن الخطاب قاعد في المسجد إذ مرَّ به رجل في مؤخر المسجد فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتعرفُ المارُّ (^)؟ قال: فمن هو؟ قال: سواد بن قارب، [وهو

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٦٢ - ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «قال سعيد بن المسيب».

<sup>(</sup>٣) رومن الكهان، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبت على الهامش.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٦٩ والبداية والنهاية ٢ / ٣٠٨ وما بعد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿غياث عبد الرحمن وما أثبتناه الصحيح.

<sup>(</sup>٧) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسن الماوردي بإسناد له عن محمد بن كعب القرظي».

<sup>(</sup>٨) في ت: «أتعرف بهذا».

رجل من أهل اليمن له فيهم شرف وموضع، وهو الذي أتاه ريبة بظهور النبي على عمر: علي به. فلاعى به، فقال؛ أنت سواد بن قارب؟](١) قال: نعم. قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك. فغضب غضباً شديداً وقال: يا أمير المؤمنين، ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت. فقال عمر: يا سبحان الله، والله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك، أخبرني بإشارات أتتك(٢) بظهور النبي [صلى الله عليه وسلم]. قال: نعم، يا أمير المؤمنين بينا أنا [ذات ليلة](٣) بين النائم واليقظان إذ أتاني آت، فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب [فافهم](٤) واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته، ثم أنشأ [الجني](٥) يقول: عجبت للجن وتَجساسها وشدّها العيس بأحلاسها عجبت للجن وتَجساسها وشدّها العيس بأحلاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها المارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها

قال: فلم أرفع لقوله رأساً، وقلت: دعني أنام، فإني أمسيت ناعساً، فلمَّا كان في الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب قم فافهم، واعقل إن كنت تعقل، قد بعث نبي من لؤي بن غالب يدعو إلى الله عزَّ وجل وإلى عبادته، ثم أنشأ [الجني] (٢) يقول:

[عجبت للجن وتطلابها وُشدها العيس بأقتابها] (٧) تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذا بها فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها قال: فلم أرفع بقوله رأساً. فقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً، فلما كان الليلة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في ت: «بإتيانك رئيك».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الوفا.

الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب، قم فافهم واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بُعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، ثم أنشأ يقول:

عجبت للجن وأخبارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى فارحل إلى الصفوة من هاشم

وشدها العيس بأكوارها ما مؤمنو البحن ككفارها بين روابيها واحجارها

قال: فوقع في قلبي حُب الإسلام، ورغبت فيه، فلمّا أصبحت شددت علي راحلتي وانطلقت متوجهاً إلى مكة، فلمّا كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي على قد هاجر إلى المدينة، فقدمت المدينة (١)، فسألت عن النبي على (٢). فقيل لي: في المسجد، فأتيت إلى المسجد فعقلت ناقتي، وإذا رسول الله على والناس حوله، فقلت: تسمع (٣) مقالتي يا رسول الله. فقال لأبي بكر: أدنه أدنه، فلم يزل بي حتى صرت بين يديه، فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله قال: هات، فأخبرني بإتيانك رئيك. فقلت:

أتاني نجي بعد هدّ ورَقدة ثلاث ليال قوله كل ليلة فشمّرت عن ذيلي الإزار ووسطت فشمّرت عن ذيلي الإزار ووسطت فأشهد أن الله لارب غيره وأنك أدنى المرسلين وسيلة فمرنا بما يأتيك يا خير مُرسل وكن لي شفيعاً يوم لاذو شفاعة

ولم أك فيما قد بلوت بكاذبِ أتاك رسول من لؤي بن غالبِ بي الذعلب الوجناء بين السباسب وإنك مأمون عملى كل غائب إلى الله يابن الأكرمين الأطايب وإن كان فيما جاء شيب النوائب سواك لمغن عن سواد بن قارب

قال: ففرح رسول الله ﷺ بإسلامي فرحاً شديداً وأصحابه (٤) حتى رئي الفرح في

<sup>(</sup>١) «فقدمت المدينة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «النبي عليه السلام».

<sup>(</sup>۳) «تسمع» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وأصحابه بإسلامي فرحاً شديداً».

وجوههم. قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع هذا منك (١).

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا أبن الحصين قال: أخبرنا إسرائيل، أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عكرمة، عن ابن عباس:

أن قريشاً أتوا كاهنة، فقالوا: أخبرينا بأقربنا شبهاً بصاحب هذا المقام. فقالت: إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة، ثم مشيتم عليها نبأتكم. فجروا، ثم مشى الناس عليها، فأبصرت أثر محمد عليها فقالت: هذا أقربكم شبها به، فمكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله، ثم بعث عليهاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حديث سواد بن قارب أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢ / ٢٤٨ ـ ٢٥٤. وابن هشام في السيرة النبوية ...
۱ / ٢٠٩ ـ ٢١١. والصالحي في السيرة الشامية ٢ / ٢٨١. والنقاش في «فنون العجائب» صفحة ٧٠ـ ٧٧ (مخطوط).

وأخرجه البخاري في صحيحه ٧ / ١٧٧ (فتح الباري) دون تصريح أنه سواد بن قارب، وصرح به ابن حجر في الفتح، والعيني في عمدة القارىء ١٧ / ٦, ٧.

وأورده ابن الجوزي في الوفا برقم ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ساقط من النسخة ت بأكمله.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١ / ٣٣٢. وابن ماجة في سننه، كتاب الأحكام باب ٢١.

# بأب

# ذكر الحوادث الكائنة في زمان نبينا

# ذكر ما جرى في السنة الأولى من زمان النبوة:

قال مؤلف الكتاب (١): لما تمت له ﷺ أربعون سنة، ودخل في سنة إحدى وأربعين يـوم واحدً أوحى الله عـزً / وجل إليـه وذلـك في سنـة عشـرين (٢) من ملك ١٣٣/أ [كسرى] (٣) أبرويز، وكان قد حبب إليه الخلوة، وكان ينفرد في جبل حراء يتعبد (١).

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قُعْنَب قال: حدَّثنا سليمان بن بلال، وأخبرنا معن، عن مالك بن أنس جميعاً، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول (٥):

بُعث رسول الله ﷺ على رأس أربعين (٦) سنة (٧).

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا محمد بن أحمد البراء (^) قال:

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «باب ذكر الحوادث. . . قال المؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سنة عشر) خطأ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: (للتعبد).

<sup>(</sup>٥) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناد له عن أنس بن مالك قال».

<sup>(</sup>٦) في ت: (على رأس الأربعين).

و (سنة) سقط من ت.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٨) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: وأنبأنا عبد الوهاب بن المبارك بإسنادله عن محمد بن يحمد بن البراء.

بَعَثَ الله تعالى رسول الله (۱) عليه السلام ليلة السبع عشرة ليلة خلت من السلام ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له بالرسالة يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان بحراء، وهو أول موضع نزل فيه القرآن به نزل: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (۲) فقط.

ثم فحص بعقبه الأرض، فنبع منها ماء فعلمه الوضوء والصلاة. ركعتين.

وروى أبو قتادة، عن النبي ﷺ: أنه سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: «ذاك يوم وُلدت فيه، ويوم بعثت فيه»(٣).

قال مؤلف الكتاب(٤): واختلفوا أي الاثنين كان على أربعة أقوال (٥):

أحدها: السبع عشرة [خلت](٦) من رمضان، وقد ذكرناه عن ابن البراء.

وأخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أبو بكر بن أخبرنا الن سعد قال: أخبرنا الواقدي قال: حدَّثني أبو بكر بن أخبرنا الحارث قال: أخبرنا أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (٧)، عن أبي جعفر (٨) قال:

۱۳۳/ب نزل<sup>(۹)</sup> المَلَك على رسول الله ﷺ بحراء / يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان (۱۰).

<sup>(</sup>۱) في ت: «بعث الله تعالى محمد ﷺ».

<sup>(</sup>٢) سورة: العلق الأيات: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢ / ٨١٩، والإمام أحمد في المسند ٥ / ٢٩٧، ٢٩٩. والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) «قال مؤلف الكتاب» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: (أقاويل).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بن أبي طلحة» والتصحيح من ابن سعد.

<sup>(^)</sup> حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «أخبرنا أبو بكر بن طاهر بإسناد له عن ابن سعد بإسناد له عن أبي فروة عن أبي جعفر».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «لما نزل» وما أثبتناه موافق لما في ت وابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٩٤.

والقول الثاني: أن القرآن نزل لأربع وعشرين ليلة (١) خلت من رمضان. رواه قتادة عن أبى الجلد.

والثالث: لثمان عشرة خلت (٢) من رمضان. رواه أيوب، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.

# [والقول] (٢) الرابع: أنه كان في رجب. (٤)

أخبرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا عبد الله بن علي الأبنوسي قال: أخبرنا عبد الله بن شاهين قال: أخبرنا أبو حفص بن شاهين قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله البزار قال: أخبرنا علي بن سعيد الرقي قال: أخبرنا ضمرة بن أبي شوذب، عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال(٥):

مَنْ صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً، وهنو اليوم الذي نزل فيه جبريل على النبي ﷺ بالرسالة أول يوم هبط فيه.

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة، عن عائشة أنها قالت:

أول ما بدى به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد \_ الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده بمثلها حتى فجأه الحق، وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله على: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: [إقرأ، ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: [إقرأ،

<sup>(</sup>١) في ت: (لأربع عشرة ليلة).

<sup>(</sup>٢) «خلت» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) حذف السند في ت وكتب بدلًا منه: ﴿ أخبرنا سعد الخير بإسناد له عن أبي هريرة ﴾ .

فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ] (١) ﴿ وَالَّم أَلُوا اللَّه عِلْم ﴿ (٢) وَرَجع بها تَرْجَفُ بُوادُو، حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: «يا خديجة مالي» وأخبرها الخبر [، قال: قد خشيت على نفسي] (٣) فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرَّحم، وتُصْدق الحديث، وتَحمل الكلَّ، وتَقْري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت [به] (٤) خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان امرءاً تنصَّر في الجاهلية، وكان من ابن أخيك، فقال ورقة: يا بن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله هم، فقال له ورقة: هذا الناموس [الأكبر] (٥) الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً أكون حيًا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله هم؛ قال: نعم لم يأت رجل يخرجك قومك. فقال رسول الله الله عنه الله يؤرباً عنه الم يأنشب يخرجك قومك. فقال رسول الله الله عدي ، فإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزَّراً ثم لم يُنشَب

وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله ﷺ فيما بلغنا حزناً غَدَا منه مراراً كي يتردًى له من رؤوس [شواهق] (٢) الجبال فكلما أوْفى بذروة جبل كي (٨) يلقي نفسه منه (٩) تبدًى له جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد، إنك لرسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا بمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة تبدى له جبريل فقال مثل ذلك (٢٠٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة: العلق، الآيات: ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) (كي) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) دمنه، سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير ٩ / ٣٧، وفي كتاب الوِحي ١ / ٣. ومسلم في ـــ

أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا أبو المظفر قال: أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري قال: حدَّثنا البخاري آله: حدَّثنا يحيى بن بكر قال: أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله (١) قال:

سمعت النبي عَلَيْ وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي، فإذا المَلَك الذي جاءني بحراء [جالس]<sup>(۲)</sup> على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعباً، فرجعت فقلت: زملوني [زملوني]<sup>(۳)</sup> فدثروني فأنزل الله عز وجل «يأيها المدثر» (٤).

١٣٤/ب

قال مؤلف الكتاب (٥): هذا حديث متفق / على صحته، والذي قبله.

وقد روي ابن إسحاق، عن إسماعيل إبن أبي حكيم مولى الزبير (٢) أنه حدَّث عن خديجة انها قالت لرسول الله ﷺ: فيما يثبته فيما أكرمه الله عزَّ وجل به من نبوته ـ يا بن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به، فجاءه جبريل فقال: يا خديجة، هذا جبريل. قالت: فقم فاجلس جاءك فأخبرني به، فجاءه جبريل فقال: يا خديجة، هذا جبريل. قالت: فقم فاجلس

<sup>=</sup> صحیحه ۱ / ۱۳۹. والإمام أحمد في المسند ٦ / ۲۳۲ - ۲۳۳. والبیهقي في الدلائل ٢ / ١٣٥ - ١٣٥.

وابن حبان في صحيحه حديث ٣٤ من كتاب الوحي وابن الجوزي في الوفا برقم ١٩٦.

<sup>(</sup>١) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «وروي عن جابر بن عبد الله قال».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة: المدثر، الآية: ١.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير باب: وثيابك فطهر (٨ / ٦٧٨) وفي بـاب: والرجز فاهجر.

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان حديث ٢٥٣، ٢٥٥.

وكذلك أخرجه الترمذي في سننه في تفسير سورة المدثر. والبيهقي في الدلائل ٢ / ١٣٨.

والإمام أحمد في المسند ٣ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) «قال مؤلف الكتاب» سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مولى البراء».

على فخذي اليسرى فقام فجلس فقالت: هل تراه؟ قال: نعم (١) قالت: فتحول إلى فخذي اليمنى (٢) فتحول فقالت: هل تراه؟ قال نعم. [قالت: فتحول فاجلس في حجري. فجلس فقالت: هل تراه؟ قال: نعم، ] (٣) فألقت خمارها وقالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا بن عم اثبت وأبشر، فوالله إنه لَمَلك وما هو بشيطان (٤).

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا حمَّاد بن سلمة قال: حدَّثنا على بن زيد:

أن رسول الله ﷺ كان بالحجون وهو مكتئب حزين، فقال: «اللَّهم أرني [اليوم] (٥) آية لا أبالي مَنْ كَذَّبني بَعْدَهَا مِنْ قَوْمي الله المجرة من قبل عقبة المدينة فناداها فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه، فسلمت عليه، ثم أمرها فرجعت. فقال: «ما أبالي مَنْ كذَّبني بعدها من قومي (٦).

أخبرنا علي بن عبد العزيز السماك قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن محمد بن الطيب قال: أخبرنا عثمان بن يوسف العلاف: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد قال: حدَّثني عبيد الله بن محمد وابو ربيعة وداود بن شبيب قالوا: أخبرنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد بن رافع، عن عمر رضي الله(٧) عنه قال:

كان رسول الله ﷺ بالحجون فقال: اللَّهم أرني آية لا أُبالي مَنْ كذَّبني بَعْدَهَا من

<sup>(</sup>١) من أول: «فإذا جاءك فأخبرني به فجاءه. . . » حتى «قال: نعم» سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «الأيمن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢ / ١٥١ ـ ١٥٢. وابن الجوزي في الوفا برقم ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) حذف السند من ت وكتب بدلاً منه: «وعن ابن عمر رضي الله عنهما».

قريش» فقيل له: ادع هذه الشجرة فدعاها فأقبلت تجر عروقها (۱) تقطعها / ،ثم أقبلت ما تجز الأرض [حتى](۱) وقفت بين يدي رسول الله ﷺ، ثم قالت: ما تشاء؟ ما تريد؟ قال: «ارجعي إلى مكانك» فرجعت إلى مكانها، فقال: «والله ما أبالي مَنْ كَذَّبني مِن قريش».

#### \* \* \*

### فصل

قال مؤلف الكتاب<sup>(٣)</sup>: وقد اختلف الناس<sup>(٤)</sup> فيمن كان قرين رسول الله ﷺ من الملائكة مدة نبوته.

فأخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا يعلى بن أسيد قال: حدَّثنا وهيب بن خالد، عن داوود بن أبي هند، عن عامر(٥):

أن رسول الله على أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فكان معه إسرافيل ثلاث سنين (٦). ثم عزل عن إسرافيل وقرن به جبريل عليه السلام عشر سنين بمكة، وعشر سنين مهاجره (٧) بالمدينة.

قال ابن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال: ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي على فإن علماءهم وأهل الستر [منهم] (^) يقولون: لم

<sup>(</sup>١) في ت: «فأقبلت على عروقها».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «فصل. قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٤) «الناس» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) حذف السند من ت وكتب بدلًا منه: «أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناد له عن عامر».

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٩١.

<sup>(</sup>V) «مهاجره» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

يقرن به غير جبريل من حين أنزل(١) عليه بالوحي إلى أن قبض ﷺ (٢).

\* \* \* فصل

فأما صفة نزول الوحي عليه عليه المناقبة (٢)

فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا المظفر قال: أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن قال: أخبرنا البخاري قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (٤): أن الحارث بن هشام سأل النبي على: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله على:

«أحياناً يَأتيني في مِثْل صَلْصَلَةِ الجَرَسِ وَهُوَ أَشَدَهُ عليَّ فيفْصُم عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وأحياناً يَتَمَثُلُ لِي المَلَكُ رجلاً فَيُكَلِّمُني فأعى مَا يَقُولُ».

١٣٥/ب قالت / عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً (٥).

قال مؤلفه (٢): أخرجاه في الصحيحين.

وفيهما: من حديث يعلى بن أمية: أنه كان يقول لعمر رضي الله عنه: «ليتني أرى رسول الله على حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي على بالجعرانة جاءه رجل فسأله عن شيء فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلَى فأدخل رأسه، فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سُري عنه (٧).

[وقد] أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر

<sup>(</sup>١) في ت: «غير جبريل نؤل عليه بالوحي».

<sup>(</sup>٢) الطبقات ألكبرى لابن سعد ١ / ١٩١.

<sup>(</sup>٣) في ت: «فأما نزول الوحي، وبياض مكان «فصل».

<sup>(</sup>٤) وفي ت: ﴿أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناد له عن عامر».

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي باب ٢، وبدء الخلق باب ٦. ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل حديث ٨٧. وابن سعد في الطبقات ١ / ١٩٨.

ر (٦) «قال مؤلفه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٣ / ٧. ومسلم في صحيحه، كتاب الحج ٢، ١٠، والبيهقي في الدلائل ٥ / ٢٠٤، ٢٠٥. وابن الجوزي في الوفا برقم ٢١٠،

قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا عبد الله بن عباس قال: أخبرنا شهر قال: حدَّثني عبد الله بن عباس قال:

بينما رسول الله على ، فقال له رسول الله : «ألا تجلس» قال: بلى قال(١) : فجلس ورسول رسول الله على ، فقال له رسول الله : «ألا تجلس» قال: بلى قال(١) : فجلس ورسول الله هي مستقبله ، فبينا هو يحدثه إذ شَخص رسول الله على بمينه في الأرض فتحرف رسول الله على السماء ، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض فتحرف رسول الله عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره ، وأخذ ينفض رأسه كأنه يستفقه ، ما يقول (١) له وابن مظعون [ينظر](١) فلمًا قضى حاجته واستفقه ما يقال له شَخص بصر رسول الله الى السماء كما شخص أوَّل مرة ، فاتبعه بصره حتى توارى في السماء ، فاقبل عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد ، فيما كنت أجالسك وآتيك؟ وما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قاله: «وما رأيتني فعلت؟» قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء ، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني ، فأخذت تنفض رأسك(٤) كأنك تستفقه شيئاً يقال لك . قال: «وفطنت لذلك؟» قال / عثمان: نعم . قال رسول الله على : «أتاني ١٣٦/أ رسول الله يأم بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القُرْبَى وينْهى عن الفَحْشَاء والمُنكر والبَغْي بعظكم لعلكم تذكرون (١٠).

قال عثمان (^): فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت [محمداً] (٩) رسول

<sup>(</sup>١) وقال، سقطت من ت.

<sup>. ﴿ (</sup>٢) فِي الأصل: ﴿ مَا يَقُولُ ۗ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) وفتحرفت إليه وتركتني فأخذت تنفض رأسك، سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: (أتاني جبريل).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مما تقول».

<sup>(</sup>٧) سورة: النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٨) وقال عثمان، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣ / ٥. وابن الجوزي في الوفا برقم ٢١٦.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال أخبرنا باسناده (١).

وقال أبو أرْوَى الدّوسي: رأيت الوحي ينزل على رسول الله ﷺ وأنه على راحلته فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها ينفصم، فربما بركت وربما قامت مُؤتّدة يديها، حتى يسرَّى [من ثقل الوحي، ](٢) وإنه لينحدر منه مثل الجمان. رواه ابن سعد(٣).

قال: وأخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة قال:

كان إذا أُوحي إلى رسول الله ﷺ وُقذ لذلك ساعة كهيئة السكران(٤).

\* \* \*

### فصل

وكان من الحوادث في مبعثه ﷺ (٥):

رمي الشياطين بالشهب بعد عشرين يوماً من المبعث:

أخبرنا عبد الأول بإسناده، عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظر ولاً ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا (٧) مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر

<sup>(</sup>١) حذف هذا السند من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «قال ابن سعد».

والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ١٩٧. وابن الجوزي في الوفا ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «فصل. وكان من الحوادث في مبعثه عليه».

<sup>(</sup>٦) في ت: (ينظرون).

<sup>(</sup>٧) في ت: «فضرب».

الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله على إبنخلة](١) وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة [الفجر](١) فلما سمعوا القرآن. قالوا: هذا الذي حال بينكم(١) وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا / ١٣٦/ب إلى قومهم فقالوا: [يا قومنا](١) ﴿إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا (٥) وأنزل الله على نبيه: ﴿قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن (٢).

[أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر بإسناد له، عن] (٧) محمد بن سعد، بإسناده عن ابن عباس قال:

لما بعث محمد على زُجر الجن ورُمُوا بالكواكب، وكانوا قبل ذلك يستمعون، لكل قبيل من الجن مُقْعد يستمعون فيه، فأول من فزع لذلك أهل الطائف، فجعلوا يذبحون لألهتهم، من كان له إبل وغنم كل يوم، حتى كادت أموالهم تذهب، ثم تناهوا، فقال بعضهم لبعض: ألا ترون معالم السماء كما هي، لم يذهب منها شيء؟ وقال: إبليس: هذا أمر قد حدث في الأرض ائتوني من كل أرض بتربة. فكان يؤتى بالتربة فيشممها ويلقيها حتى أتى بتربة تهامة فشمها وقال: ها هنا الحدث (^).

قال محمد بن سعد: وأخبرنا علي بن محمد، عن يحيى بن معين، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال:

إن أول العرب فزع لرمي النجوم ثقيف، فأتوا عمرو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بيننا».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) سورة: الجن، الآية: ١، ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة: الجن، الآية: ١.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٨ / ٦٦٩ (فتح) ومسلم في صحيحه ١ / ٣٣١. والبيهقي في دلائل النبوة ٢ / ٢٣٨. وابن الجوزي في الوفا برقم ٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «رُوي عن محمد بن سعد عن ابن عباس».

 <sup>(</sup>A) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ١٦٧. والبيهقي في دلائل النبوة ٢ / ٢٤٠، ٢٤١. وأبن
 الجوري في الوفا برقم ٢٢٧.

ابن أمية قالوا؛ ألم تر ما حدث؟ قال: بلى، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهْتَدى بها ويُعْرَف بها أنواء الصيف والشتاء انتثرت، فهو طَيُّ الدنيا، وذهاب هذا الخُلْق الذي فيها، وإن كانت نجوماً غيرها فأمرُ أراد الله بهذا الخلق، ونبي يُبعث في العرب، فقد تحدِّث بذلك (١).

قال: وأخبرنا محمد بن عمر قال: حدَّثني عبد الله بن يزيد الهذلي، عن سعيد بن عمر و الهذلي ، عن سعيد بن عمر و الهذلي (٢)، عن أبيه قال:

حضرت مع رجال من قومي صنم سُواع وقد سقنا إليه الذبائح، فكنت أول مَنْ قرّب له بقرة سمينة فذبحتها على الصنم، فسمعنا صوتاً من جوفها: العجب كل العجب خروج نبي بين الأخاشب يحرّم الزنا ويحرّم الذبائح للأصنام، وجرست السماء، ورُمينا بالشُهُب. فتفرّقنا وقدمنا مكة فسألنا، فلم نجد أحداً يخبرنا بخروج محمد على حتى بالشُهُب ليكر / الصدّيق [رضي الله عنه] فقلنا: يا أبا بكر، أخرج أحد بمكّة يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد؟ فقال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر. فقال: نعم هذا رسول الله، ثم دعانا إلى الإسلام فقلنا: حتى ننظر ما يصنع الناس ويا ليت أنّا أسلمنا يومئذ، فأسلمنا بعده (٣).

### \* \* \*

فصل (٤)

واختلف العلماء في أوَّل مَنْ أسلم، فالمشهور: أنه أبو بكر، وقيل: علي، وقيل: خديجة. وقيل: زيد، رضي الله عنهم.

وقيل: أول مَنْ أسلم من الرِّجال: أبو بكر، ومن الصبيان: علي، ومن النساء: خديجة، ومن الموالي: زيد، ثم أسلم بلال، والزبير، وعثمان، وابن عروة، وسعد، وطلحة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سقط من ت: «عن سعيد بن عمرو الهذلي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت: «فأسلمنا بعد» وما أثبتناه من ابن سعد والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى / ١ / ١٦٧، ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان (فصل).

[أخبرنا ابن الحصين بإسناد له،] عن حية العوفي قال (١): رأيت علياً عليه السلام ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكاً قط أكثر منه، حتى بدت نواجذه، ثم قال: ذكرت قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله على، ونحن نصلي ببطن نخلة، فقال: ماذا تصنعان يابن أخي؟ فدعاه رسول الله على إلى الإسلام، فقال: ما بالذي تصنعان من باس \_ أو ما بالذي تقولان بأس \_ ولكني لا والله لا تعلوني استي أبداً، وضحك تعجباً بقول أبيه، ثم قال: لا أعرف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك \_ ثلاث مرات \_ (٢) لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعاً.

وقال أحمد: حدَّثنا يعقوب، حدَّثنا أبي، عن ابن اسحاق، وحدَّثنا يحيى بن أبي الأشعث، عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي، عن أبيه، عن جده قال:

كنت امرءاً تاجراً فقدمت الحج، فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امراً تاجراً، قال: فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه، فنظر إلى الشمس، فلما رأها قام يصلي ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه / تصلي.

ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام بعد يصلي، قال: فقلت للعباس: يا عباس، ما هذا؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي قال: قلت: مَنْ هذه المرأة (٣)؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد، . فقلت: مَنْ هذا الفتى (٤)، قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه . قلت: فما الذي يصنع؟ قال؛ يصلي، وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه يفتح عليه كنوز كسرى أو قيصر . قال: فكان عفيف وهو ابن عم للأشعث بن يوس يقول: وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه [لوكان الله رزقني الإسلام] (٥) يومئذ فأكون ثانياً مع على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال حية العوفي».

<sup>(</sup>٢) ومرات، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) «المرأة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «الصبي».

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

### فصل(١)

وكان من الحوادث عند مبعث رسول الله على: تغيّر أحوال كسرى المسمى: أبرويز(٢):

وكانت دجلة تجري قديماً في أرض كوجى في مسالك محفوظة إلى أن تصب في بحر فارس، ثم غوِّرت وجرت صَوْب واسط فأنفق الأكاسرة على سَدَها وإعادتها إلى مجراها القديم، فغرم على ذلك أموالاً كثيرة، ولم يثبت السد.

فلمًا ولي قباذ بن فيروز انبثق في أسافل كسكر بثق عظيم، وغلب الماء فأغرق عمارات كثيرة، فلما ولي أنو شروان بنى مُسنيّات (٣)، فعاد بعض تلك العمارة، وبقيت على ذلك إلى ملك أبرويز بن هُرْمز بن أنو شروان، وكان من أشد القوم بطشاً، وتهيأ له ما لم يتهيأ لغيره، فسكر دجلة العوراء، وأنفق عليها ما لا يُحصى، وبنى طاق مجلسه، وكان يعلق فيه تاجه ويجلس والتاج فوق رأسه معلق من غير أن يكون له على رأسه ثقل (٤).

قال وهب بن منبه: وكان عنده ثلثماثة وستون رجلاً من الحزاة \_ وهم العلماء \_ من بين كاهن وساحر ومنجم، وكان فيهم رجل من العرب يقال له: السائب يعتاف اعتياف العرب قلما يخطيء، بعث به إليه باذان من اليمن فكان كسرى إذا حزبه أمر جمع كُهانه العرب قلما يخطيء، بعث به إليه باذان من اليمن فكان كسرى إذا حزبه أمر جمع كُهانه وسحرته ومنجميه / فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو. فلمَّا أن بعَث الله تعالى نبيّه عمداً ومنجميه كسرى ذات غداة قد انفصمت طاق من وسطها وانخرقت على دجلة العوراء «شاه بشكست» يقول: الملك انكسر. ثم دعا كُهانه وسحرته ومنجميه ودعا العوراء «شاه بشكست» يقول: الملك انكسر. ثم دعا كُهانه وسحرته ومنجميه ودعا السائب معهم، فأخبرهم بذلك، وقال: انظروا في هذا الأمر فنظروا، فأظلمت عليهم الأرض فتسكعوا في عملهم، فلم يمض لساحرٍ سحره، ولا لكاهن كهانته، ولا لمنجم علم نجومه.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان (فصل).

<sup>(</sup>٢) هذا في الكامل ١ /٢٧١ وما بعد (ما رأى كسرى من الآيات).

<sup>(</sup>١١) المسنيات: جمع مسناه وهو السد. وفي الأصل: «منسبيات».

<sup>(</sup>٤) الوفا الباب الثاني عشر من أبواب ذكر نبوته ﷺ.

وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمق برقاً نشأ من قبل الحجاز، ثم استطار حتى بلغ المشرق، فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه، فإذا روضة خضراء. فقال فيما يعتاف: لئن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله.

فلما اجتمع الحزاة قال بعضهم لبعض: والله ما حيل بينكم وبين علمكم إلا لأمر جاء من السماء وإنه لنبي قد بُعث، أو هو مبعوث يسلب هذا الملك ويكسره، وإن نعيتم إلى كسرى ملكه ليقتلنكم، فأقيموا بينكم أمراً تقولونه فجاءوا كسرى فقالوا له: قد نظرنا هذا الأمر فوجدنا حسابك الذين وضعت على حسابهم طاق ملكك وسكرت دجلة العوراء، ووضعوه على النحوس وإنا سنحسب لك حساباً، تضع بنيانك فلا يزول، قال: فاحسبوا. فحسبوا له ثم قالوا: ابنه، فبناه. فعمل في دجلة ثمانية أشهر، وانفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو، حتى إذا فرغ قال [لهم:](١) أجلس على سورها، قالوا: نعم فأمر بالبسط والفرش والرياحين. فوضعت عليها [وأمر بالمرازبة فجمعوا له، وجمع اللعابون وخرج حتى جلس عليها](١) فبينا هو هنالك انشقت دجلة وانهار البنيان من تحته، فلم يستخرج إلا بآخر رمق، فلما أخرج قتل من الحزاة قريباً من مائة، وقال تلعبون بي؟ قالوا: أيها الملك، أخطأنا كما أخطأ مَنْ كان قبلنا ولكنا سنحسب لك / حساباً حتى تضعها على الوفاق من السعود.

قال: انظروا ما تقولون. قالوا: فإنا نفعل، فحسبوا له، ثم قالوا له: ابنه فبنى وأنفق من الأموال ما لا يدرى ما هو ثمانية أشهر، ثم [قال:](٣) أفأخرج فأقعد؟ قالوا: نعم. فركب برذوناً له وخرج يسير عليها إذ انشقت دجلة بالبنيان، فلم يدرك إلا بآخر رمتي، فدعاهم فقال: والله لأمرنَّ على آخركم، ولأترعنَّ أكتافكم، ولأطرحنَّكم تحت أيدي الفيلة أو لتَصْدُقنِي ما هذا الأمر الذي تلفقون به عليّ؟

قالوا: لا نكذبك، أيها الملك أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانفصمت طاق

۱۲۸/ب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت وأثبتناه من الوفا لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

مجلسك أن ننظر في عملنا فنظرنا، فأظلمت علينا الأرض وأخذ علينا بأقطار السماء، فلم يستقم منا لعالم علمه، فعلمنا أن هذا لأمر حدث من السماء، وأنه قد بُعث نبي أو هو مبعوث، فلذلك حيل بيننا وبين علمنا، فخشينا إن نَعَيْنَا إليك مُلْكك أن تقتلنا، فعللناك عن أنفسنا بما رأيت، فتركهم ولهى عنهم وعن دجلة حتى غلبته (۱).

أنبأنا بهذا الحديث: أبو البركات عبد الوهاب الأنماطي بإسناد له عن أبي بكر بن أبي الدنيا.

حدَّثنا أحمد بن محمد بن أيـوب، حدَّثنا إبراهيم بن سعد قال: قال: ابن إسحاق:

كان من حديث كسرى قبل أن يأتيه كتاب رسول الله ﷺ فيما بلغني أنه كان سَكُر دجلة العوراء، فألقى فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو ـ وذكر الحديث بعينه (٢).

وقال ابن اسحاق: وحدَّثني من لا أتهم، عن الحسن البصري: أن أصحاب رسول الله على قال: «بعث الله عز وجل الله على قال: «بعث الله عن وجل إليه ملكاً فأخرج يده من سور (٣) جدار بيته الذي هو فيه تلألا نوراً، فلما رآها فزع فقال: لم ترع يا كسرى، إن الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتاباً، فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك. قال: سأنظر (٤).

وروى ابن اسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن الزهري، ١٣٩/أ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: /

بعَث الله عز وجل إلى كسرى وهو في بيت من [بعض] (٥) بيوت إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه، فلم يرعه إلا به قائماً على رأسه في يده عصا بالهاجرة في ساعته التي كان يقيل فيها، فقال: ياكسرى، أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بَهَلَ بَهَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في الوفا برقم ٢٣٣.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في الوفا برقم ٢٣٤ الكامل ٢٧١/١. ولم أجده في السيرة النبوية لابن هشام.
 (٣) «سور» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) الوفا لابن الجوزي برقم ٢٣٥ والكامل ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

فانصرف عنه فدعا حراسه وحجابه فتغيظ عليهم، وقال: مَنْ أدخل هذا الرجل عليً؟ قالوا: ما دخل عليك أحد ولا رأيناه. حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه فيها، فقال له كما قال له، ثم قال له: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بَهَل بَهَل، فخرج عنه فدعا كسرى حجابه وبوابيه، فتغيظ عليهم، وقال لهم كما قال لهم في النوبة الأولى (۱). فقالوا: ما رأينا أحداً دخل عليك. حتى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها، وقال له كما قال، ثم قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بَهَل بَهَل بَهَل . فكسر العصا، ثم خرج، فلم يكن إلا تهور ملكه، وانبعاث ابنه والفرس حتى قتلوه (۲).

قال الزهري: حدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث بهذا الإسناد، عن أبي سلمة فقال: ذكرى لي أن الملك إنما دخل عليه بقارورتين في يده، ثم قال: أسلم، فلم يفعل، فضرب أحدهما على الأخرى فرضهما، ثم خرج فكان من هلاكه (٣) ما كان (٤).

أنبأنا عبد الوهاب بإسناد له عن ابن أبي الدنيا قال: حدَّثني أبو صالح المروزي قال: سمعت حاتم بن عطاء قال: سمعت خالد بن ويدة ـ وكان رأساً في المجوسية فأسلم ـ قال:

كان كسرى إذا ركب ركب أمامه رجلان، فيقولان له ساعة بساعة: أنت عبد ولستَ بربِ فيشير برأسه: أي نعم، قال: فركب يوماً فقالا له ذلك، فلم يشر برأسه، فشكيا ذلك إلى صاحب [شرطته فركب صاحب]<sup>(٥)</sup> شرطته ليعاتبه، وكان كسرى قد نام، فلما وقع صوت حافر الدواب في سمعه استيقظ، فدخل عليه صاحب شرطته فقال: أيقظتموني ولم تدعوني أنام، إني رأيت أنه رقي بي فوق سبع سموات فوقفت بين يدي الله / تعالى، وإذا رجل بين يديه عليه إزار ورداء، فقال لي: سلم مفاتيح خزائن ١٣٩/ب

<sup>(</sup>١) في ت: (كما قال أول مرة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في الوفا برقم ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) في ت: (فكان من أمره هلاكه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في الوفا برقم ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أرضي إلى هذا، ألست المأمور كذا؟ فلم يغير فإلى إن أردت أن أقول استردها منه فايقظتموني.

قال: وصاحب الإزار والرداء، يعني: رسول الله ﷺ (١).

#### \* \* \*

# ذكر الحوادث في السنة الرابعة من النبوة (٢)

كان رسول الله على يستر النبوة ويدعو إلى الإسلام سراً، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] يدعو أيضاً مَنْ يثق به من قومه ممن يغشاه، ويجلس إليه، فلما مضت من النبوة ثلاث سنين نزل قوله عز وجل: ﴿فاصدع بما تؤمر [وأعرض عن المشركين]﴾ (٣) فأظهر الدعوة (٤).

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناده إلى محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: عمر قال: عمر قال: عمر قال: عمر قال: عمر الله قال الله قال: عمر الله قال الل

أمر رسول الله على أن يصدع بما جاءه من عند الله، وأن ينادي الناس بأمره، وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو من أول ما أنزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفياً، إلى أن أمر بظهور الدعاء (٥).

قال محمد بن عمر: وحدثني معمر، عن الزهري، قال: دعا رسول الله على إلى الإسلام سراً وجهراً، فاستجاب لله من شاء من أحداثِ الرجال وضعفاء الناس، حتى كثر مَنْ آمن به، وكفار قريش غير مكترثين لما يقول، فكان إذا مرَّ عليهم في مجالسهم يقولون: إن غلام بني عبد المطلب ليكلم من السماء. فكان كذلك حتى عاب آلهتهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في الوفًا برقم ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث في السنة الرابعة من النبوة».

<sup>(</sup>٣) سورة: الحجر، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ت: «الدعا».

انظر الوفا لابن الجوزي الباب الثالث عشر من أبواب نبوته ﷺ.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٩٩. والوفا برقم ٢٤٠.

التي يعبدونها دون الله، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر، فَشَنِفوا لرسول الله عند ذلك وعادَوْه (١)

قال محمد بن عمر: وحدثني ابن موهب عن يعقوب بن عتبة قال:

لما أظهر رسول الله على للإسلام ومَنْ معه فشى أمرهم بمكة ، ودعا بعضهم بعضاً الما أظهر رسول الله على الإسلام ومَنْ معه فشى أمرهم بمكة ، وكان عثمان مثل 110/أ كان أبو بكر يدعو ناحية سرّاً ، وكان سعيد بن زيد ، مثل ذلك ، وكان عمر بن الخطاب يدعو علانية ، وحمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة بن الجراح ، فغضبت قريش ، وظهر منهم لرسول الله على الحسدُ والبغي (٢) .

قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

«كنت بين شرِّ جَارَيْنِ: بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي، فيخرج رسول الله على فيقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا». ثم يلقيه بالطريق. أو كما قالت (٣).

أخبرنا عبد الحق بإسنادله، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال:

رأيت رسول الله على مرتين: مرةً بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي، فمرً وعليه حلة (٤) حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: «يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ورَجُل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه، فإنه كذّاب. قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن [هذا] (٥) الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى ـ وهو أبو لهب ـ فلمًا ظهر الإسلام، وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة حتى نزلنا قريباً من المدينة، ومعنا ظعينة لنا [قال:](٦) فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم. فرددنا عليه، فقال: من

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ١٩٩. والوفا برقم ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٠ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) وحلة المقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعوني جملكم؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمر. قال: فما استوضعنا شيئاً، وقال: قد ١٤٠/ب أخذته، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا قليلاً فتلاومنا / بيننا فقلنا: أعطيتم جملكم مَنْ لا تعرفونه، فقالت الظعينة: لا تتلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول رسول الله ﷺ إليكم، فإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا، فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول ابنك وأباك وأختك وأخاك وأدناك وأدناك» ``.

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صعد رسول الله على ذات يوم الصفا فقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم (٢) إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ألا تصدقوني؟ قالوا: بلي. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد: فقال أبو لهب: تباً لك، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب (٣) إلى آخر السورة.

وروى ابن عباس، عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنهما] قال: لمَّا أنزلت هذه الآية على رسول الله على ﴿وانذر عشيرتك الأقربين ﴾ (٤) دعاني [رسول الله علي] (٥) فقال لي: «يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أني متى أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت حتى أتاني جبريل فقال: يا محمد، إنك إن لا تفعل ما تؤمر به يعذبك الله (٦) فاصنع لهم صاعاً من طعام، واجعل عليه رجل

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢ / ٢٢٦، ٥ / ٦٤، ١٦٣، ٥ / ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أرأيتكم».

<sup>(</sup>٣) سورة: السد: الآية: ١

وانظر الوفا برقم ٢٤٨. والطبري ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة: الشعراء، الآية: ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: (يعذبك ربك).

شاة، واملألنا عساً من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرتَ به. ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له، وهم يومئذ أربعون رجلًا يزيدون رجلًا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت له، فجئت به فلما وضعته تناول رسول الله ﷺ / جرة من ١٤١/أ اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: «خذوا باسم الله» فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وما أرى إلا مواضع أيديهم وأيم الله الذي نفس علي بيده، إن كان الرجل [منهم](١) ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: «إسق القوم» فجئتهم بذلك العسّ فشربوا منه حتى رووا جميعاً، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله ﷺ أن [يكلمهم](٢) بدره أبو لهب الكلام، فقال: سحركم صاحبكم ـ فتفرق القوم، ولم يكلمهم رسول الله على أن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول فأعد لنا من الطعام مثل ما صنعت، ثم أجمعهم لى». ففعلت وجمعتهم فأكلوا وشربوا، ثم تكلم رسول الله علي فقال: «يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر<sup>(٣)</sup> على أن يكون أخي»؟ فأحجم القوم، فقلت وأنا أحدثهم سناً: أنا يا نبي الله. فقام القوم يضحكون (٤)

وذكر أبن جرير: أن أصحاب رسول الله على كانوا إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب واستخفوا من قومهم، فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله على في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فذاكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون، حتى قاتلوهم، فاقتتلوا فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلًا من المشركين [بلَحي جمل] (٥) فشجه فكان أول دم أهريق في الإسلام (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «على هذا القوم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢ / ١٧٩ - ١٨٠ مختصراً. الطبري ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) اخرجه ابن الجوزي في الوفا برقم ٢٦٣.

قال ابن اسحاق: ولما نادى رسول الله وقع قومه بالإسلام لم يردوا عليه كل الرد، حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك نادوه واجتمعواً على خلافه، ومنعه عمه أبو طالب فمضى (۱) إلى أبي طالب رجال من أشرافهم: كعتبة، وشيبة، وأبي جهل، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد / سبَّ آلهتنا، وعاب ديننا وسفّه أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا (۱) وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل (۱) ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً وردَّهم رداً جميلاً، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شرى الأمر بينه وبينهم، حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، فاكثرت قريش ذكر رسول الله بي بينها، وحض وبينهم، عضاً عليه، ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب، إن لك نسباً وشرفاً ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على شتم آبائنا وسفه أحلامنا، وعيب آلهتنا حتى نكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.

ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله على إليهم (٤)، ولا خذلانه، إلا أنه قال له: يا بن أخي، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق [علي و] (٥) على نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله على أن عمه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته، فقال: «والله يا عمّاه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره (٦) الله أو أهلك فيه، ما تركته (شم بكي رسول الله على وقام، فلم الله الشيء وقال ناداه أبوطالب فقال: أقبل يا بن أخي. فاقبل فقال: اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك [لشيء] (٧)

<sup>(</sup>١) في ت: (فمشي).

<sup>(</sup>٢) (عنا) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ومثل، سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: (لهم).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: ﴿أَظْهُرُهُۥ

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي في الوفابرقم ٢٦٣ . وابن هشام في السيرة النبوية ١/ ٢٧٨ . والبيهقي في الدلائل ٢ / ١٨٧ .

وقال السدي: بعثوا رجلًا إلى أبي طالب فقال له: هؤلاء مشيخة قومك يستأذنون عليك. فقال: أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، ومره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. فبعث إليه أبو طالب، فلمّا جاء قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم، وقد سألوك النصف أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك / فقال: «يا عم، أو لا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها»؟ ١١٤٧أ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم» فقال أبو جهل: ما هي وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها؟ قال: «يقولون لا إله إلا الله» قال: فتفرقوا وقالوا سلنا غير هذه فقال: «[لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي](١) ما أسألكم غيرها» فغضبوا وقاموا [من عنده، وقالوا:](١) لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. ونزل قوله تعالى ﴿وانطلق الملأ منهم ان أمشوا واصبروا على آلهتكم﴾(٣).

قال ابن إسحاق: فلما عرفت قريش أن أبا طالب لا يخذل رسول الله على مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة (٤) فقالوا: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أبهى فتى في قريش وأجمله، فخذه فاتخذه ولداً، وسلّم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرَّق جماعة قومك، وسفَّه أحلامهم، فنقتله فإنما رجل كرجل فقال: والله لبئس (٥) ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون أبداً. فقال مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد (١) أن تقبل منهم شيئاً. فقال أبو طالب لمطعم: والله ما انصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليً فاصنع ما بدا لك. قال: فجنت الحرب حينئذ وتنابذ القوم ووثب كل قبيلة على من فيها من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة: ص، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) «بن المغيرة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ولبئس، سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) «تريد» سقطت من ت.

المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله منهم لعمه أبي طالب، وقام أبو طالب (١) في بني هاشم وبني عبد المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله على والقيام دونه، فاجتمعوا إليه، وقاموا معه فأجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدفع عن رسول الله، إلا ما كان من أبي لهب، فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرَّه من جدهم وحدتهم عليه جعل يذكر فعل رسول الله على ومكانه فيهم ليسدد لهم رأيهم (٢).

\* \* \*

ومن الحوادث العجيبة (٣) /

187/ب أن أكثم بن صيفي الحكيم لما سمع بظهور رسول الله على أراد أن يأتيه فمنعه قومه. أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن علي بن عبد الملك بن عمير، عن أبيه قال:

بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي على فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يَدَعوه، وقالوا: أنت كبيرنا لم يكن لتخفّ إليه. قال: فليأت مَنْ يبلغه عني ويبلغني عنه، فانتدب رجلان فأتيا النبي على فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك مَنْ أنت، وما أنت، وبماذا أجبت؟ فقال النبي على: «إنا محمد بن عبد الله، وأنا عبد الله ورسوله، ثم تلا عليهم هذه الآية: ﴿إن الله يسأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ قالا: ردّد علينا هذا القول، فردده عليهم حتى حفظوه قال: فلما أتيا أكثم قالا: (°) قد سألناه عن نسبه فوجدناه واسط عليهم حتى مضر وقد رمى إلينا كلمات حفظناهن فلما سمعهن أكثم قال: يا قوم أراه يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء، ولا تكونوا أذناباً، بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء، ولا تكونوا أذناباً، وكونوا فيه أولاً ولا تكونوا فيه أولاً ولم يلبث أن حضرته الوفاة، فأوصى فقال: أوصيكم

<sup>(</sup>١) «وقام أبو طالب» سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٥٤٥ ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup> المجينة عند العجيبة عند العبد العب

<sup>(</sup>٤) معورة: النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) في ت: «قال: فأتينا أكثم فقالا».

بتقوى الله وصلة الرَّحم، فإنها لا يبلى عليها أصل، ولا يهيض عليها<sup>(۱)</sup> فرع، وإياكم ونكاح الحمقى، واعلموا أن سوء جهل الغني يورث سرحاً، وأن سوء جهل الفقير يضع الشرف، وأن العدم عدم العقل لا عدم المال، واعلموا أنه لن يهلك امرؤ عرف قدره، واعلموا أن مقتل الرجل بين لحييه، وأن قول الحق لم يترك لي صديقاً.

وذكر أبو-هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: أن أكثم بن صيفي سمع بذكر رسول الله ﷺ، فكتب إليه مع ابنه حبيش [: باسمك اللهم، من العبد إلى العبد، أما بعد: فبلغنا ما بلغك الله، فقد بلغنا عنك خير، فإن كنت أريت فأرنا، وإن كنت علمت فعلمنا وأشركنا في خيرك والسلام.

فكتب إليه النبي ﷺ: «من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفي، أحمد الله إليك، إن الله أمرني أن أقول لا إله إلا الله وليقر بها الناس، والخلق خلق الله، والأمركله لله، وهو خلقهم وأماتهم، وهو ينشرهم وإليه المصير. بادابه المرسلين ولتسلن عن النبأ العظيم، ولتعلمن نبأه بعد حين](٢).

فقال لابنه: ما رأيت منه، قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها. [فجمع أكثم بني تميم، وقال: لا تحقرن سفيهاً، فإن مَنْ يسمع يخل، وإن مَنْ يخل ينظر وإن السفيه واهي الرأي وإن كان قوي البدن، ولا خير فيمن عجز رأيه ونقص عقله.

فلما اجتمعوا دعاهم إلى اتباع رسول الله على ، فقام مالك بن عروة اليربوعي مع نفر من بني يربوع فقال: خرف شيخكم ، إنه ليدعوكم إلى الغبار، ويعرضكم للبلاء ، وأن تجيبوه تفرق جماعتكم وتظهر أضغاثكم ، ويذلل عزكم ، مهلا مهلا . فقال أكثم بن صيفي : ويل للشجي من الخلي ، يا لهف نفسي على أمر لم أدركه ولم يَفُتني ما آسى عليك بل على العامة ، يا مالك إن الحق إذا قام دفع الباطل وصرع صرعى قياماً ، فتبعه مائة من عمرو وحنظلة ، وخرج إلى النبي على ألما كان في بعض الطريق [(٣) عمد / ١١٤٣)

<sup>(</sup>١) «عليها» سقطت من ت وكتبت بالهامش.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وبدلًا منه: «فلما ورد الجواب قال لابنه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وبدلاً منه: «فجمع قومه فلما ارتحل إلى رسول الله على ففي الطريق عمد حبيش».

حبيش إلى رواحلهم فنحرها وشق ما كان معهم من مزادة وهرب، فأجهد أكثم العطش فمات، وأوصى مَنْ معه باتباع النبي عَلَيْ وأشهدهم أنه أسلم. فأنزل فيه: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، فقد وقع أجره على الله ﴿(١).

[فهاتان الروايتان تدلان على أن أكثم بن صيفي أدرك رسول الله ﷺ.

وقد روينا أنه مات قبل ذلك](٢).

قال مؤلف الكتاب رحمه الله: كان أكثم بن صيفي من كبار الحكماء، وعاش مائتي سنة، وله كلام مستحسن (٣).

[فمنه: من عتب على الدهر طالت معتبته، ومن رضي بالقسم طابت معيشته، والدنيا دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، والحسد داء ليس له شفاء، من يصحب الزمان يرى الهوان، ولم يفت من لم يمت، وكلّ ما هو آت قريب ومن سأمنه يؤتى الحذر «دخل الطريق لمن لا يضيق لوسع يجداً ودع البريثحو عليه العدو» (٤) كفوا السنتكم، فإن مقتل الرجل بين فكيه، وفي طلب المعالي تكون العزة، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه، ولم يهلك من مالك ما وعظك، لا تغضبوا من اليسير فإنه يجني الكثير، وألزموا النساء المهنة، وأكرموا الخيل، ونعم لهو الحرة المغزل، وحيلة من لا حيلة له الصبر، المكثار حاطب ليل، أشد الناس مؤونة أشرافهم، ومن التواني والعجز انتجت الهلكة، وأحوج الناس إلى الغنى من لم يصلحه إلا الغناء، وحب المدح رأس الضياع، ورضى الناس لا يدرك، فتحر من لم يصلحه إلا الغناء، وحب المدح رأس الضياع، ورضى الناس لا يدرك، فتحر الخير بجهدك، ولا تكره سخط من رضاه الجور، معالجة العفاف مشقة، فنعوذ بالصبر وآخر الغضب، فإن القدرة من ورائك غي، الصمت خير من عيّ المنطق، خير القرناء المرأة الصالحة، ليس للمختال في حسن الثناء نصيب، ولا تمام لشيء من العجب،

<sup>(</sup>١) سورة: النساء، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سنذكره إن شاء الله تعالى» ولم يذكره.

 <sup>(</sup>٤) ما بين هلالين هكذا ورد في الأصل مشوشاً، ولعله من الناسخ، ولم نجد أصل هذه العبارة في المراجع التي
بين أيدينا.

ومن أتي المكروه إلى أحد فبنفسه بدأ، وأقل الناس راحة الحسود، يا بني سودوا أعقلكم، فإن أمر مسير القوم إذا لم يك عاقلا كان آفة لمن دونه، والتفاضل من فعل الكرام، والصدق في بعض المواطن عجز، والمن يذهب للصنيعة، ومَنْ سلك الْجَدَد أمن العثار، ومَنْ شدد تفر، ولقاء الأحبة مسلاة للهم ، ومَنْ ظلم يتيماً ظلم أولاده، من سل سيف البغي أغمد في رأسه ](١).

# \* \* \* \* \* \* وممن توفي في هذه السنة (۲):

١ ـ ورقة بن نوفل بن عبد العزّي بن قصي.

كان قد كره عبادة الأوثان، فطلب الدين في الأفاق وفي الكتب، وكانت خديجة تسأله عن أمر النبي ﷺ فيقول لها: ما أراه إلا نبي هذه الأمة الذي بَشَر به موسى وعيسى.

[أنبأنا الحسين بن محمد البارع بإسناد له عن] (٣) ابن شهاب عن عروة قال: سُئل رسول الله على عن ورقة [فيما بلغنا] (٤) فقال: «لقد رأيته في المنام عليه ثياب بيض، وقد أظن أنه لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض» (٥).

قال الزبير: وحدثني عمي مصعب بن عبد الله، عن الضحاك، عن عثمان، عن عبد الرحمن (٦) بن أبي الزناد قال: قال عروة: كان بلال لجارية من بني جمح بن عمرو وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء ليشرك بالله، فيقول: أحد أحد، فيمر عليه ورقة وهو على ذلك فيقول: أحد أحد يا بلال، والله لئن قتلتموه لاتخذنه حناناً يعنى لأتمسَّحَنَّ به.

قال: وقال ورقة في ذلك شعراً وهو (٧): لقد نصحت الأقوام وقلت لهم

انا النذير فلا يغرركم أحد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «وممن توفي في هذه السنة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «روى أبن شهاب عن عروة . . . » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير ٢ / ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وروى عبد الرحمن. . . » .

<sup>(</sup>٧) في ت: «وقال في ذلك شعراً».

لا تعبدن إلهاً غير خالقكم سبحان ذي العرش سبحانا نعود له سبحانه ثم سبحانا نعود له مسخر كلّ ما تحت السماء له لا شيء مما ترى تبقى بشاشته لا شيء مما ترى تبقى بشاشته ولا سليمان اذ تجري الرياح له أين الملوك التي كانت لعزتها حوض هنالك مورود بلا كذب

فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد رب البرية فرد واحدصمد وقبل (١) سبّحه الجودي والحمد لا ينبغي أن يساوي ملكه أحد يبقى الإله ويودي المال والولد يبقى الإله ويودي المال والولد والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا/ والإنس والجن فيما بينها بُرُد(٢) من كل أوب إليها وافد يها وافد يها وردوا لا بد من ورده يوماً كما وردوا

\* \* \*

## ذكر خمس من النبوة (١)

من ذلك:

الهجرة إلى [أرض] (°) الحبشة.

لمَّا ظهر رسول الله على بالنبوة لم تنكر عليه قريش، فلما سبّ آلهتها أنكروا عليه، وبالغوا في إيذاء المسلمين فأمرهم رسول الله بالخروج إلى أرض الحبشة، فخرج قوم وستر [القوم] (٦) الباقون إسلامهم، فكانت أرض الحبشة متجر قريش، فخرج في الهجرة الأولى احد عشر رجلاً وأربع نسوة سِرًا، فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجارة فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من حين تنبأ رسول الله على أرض وخرجت قريش في آثارهم فقاتلوهم، وهذه تسميتهم:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «إذ دان الشعوب له والجن والإنس تجري بينهما برد».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي يليه سقطا من ت.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «ذكر الحوادث في سنة خمس من النبوة من ذلك».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) (في السنة الخامسة من حين تنبأ رسول الله ﷺ) سقط من ت.

عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله على وأبو حذيفة بن عتبة ، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ، والزبير بن العوام . ومصعب بن عمير . وعبد الرحمن بن عوف . وأبو سلمة بن عبد الأسد ، ومعه امرأته سلمة بنت أبي أمية . وعثمان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة ، ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة . وأبو سبرة بن أبي رهم . وحاطب بن عمرو بن عبد شمس . وسهيل بن بيضاء . وعبد الله بن بيضاء (١) . وعبد الله بن مسعود .

فأقاموا عند النجاشي آمنين، فلما نزلت سورة النجم، وسجد رسول الله على سجد معه المشركون، فبلغ ذلك أهل الحبشة فقالوا: اذا كانوا قد آمنوا فلنرجع إلى عشائرنا. وكانوا قد خرجوا في رجب، فأقاموا شعبان ورمضان، وقدموا في شوال فلقيهم ركب فسألوهم، فقالوا: ذكر محمد آلهتهم فتابعوه، ثم عاد / عن ذكرها فعادوا له بالشر، فلم ١٩٤٤ يدخل أحد منهم مكة إلا عبد الله بن مسعود؛ فإنه مكث قليلاً ثم رجع إلى أرض الحبشة فسطت بهم عشائرهم وآذوهم، فأذن لهم رسول الله على في الخروج (٢) مرة أخرى إلى أرض الحبشة، فخرج خلق كثير وهذه تسميتهم:

# أسماؤهم على حروف المعجم (٣)

الأسود بن نوفل. أسماء بنت عميس. بركة بن يسار. تميم بن الحارث، ويقال: بن نمير، وانفرد ابن إسحاق فقال: بشر. جابر بن سفيان بن معمر. جعفر بن أبي طالب، جنادة بن سفيان. جهم بن قيس. الحارث بن حاطب. الحارث بن خالد التميمي. الحارث بن عبد قيس بن عامر<sup>(3)</sup>. حاطب بن الحارث، ومات بالحبشة. حاطب بن عمرو. الحجاج بن الحارث السهمي. حرملة بنت عبد الأسود. حطاب بن الحارثي، ومات بالحبشة<sup>(٥)</sup>. حسنة أم شرحبيل. خالد بن سفيان الجمحي. خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن حرام بن خويلد. خزيمة بن جهم. خنيس بن جذامة.

<sup>(</sup>١) «وعبد الله بن بيضاء» سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) «في الخروج» سقطت من ت.

 <sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «وهذه تسميتهم. أسماؤهم على حروف المعجم».

<sup>(</sup>٤) (بن عامر) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) رومات بالحبشة، سقطت من ت.

ربيعة بن هلال. رقية بنت رسول الله ﷺ. رملة بنت أبي عوف. ريطة بنت الحارث. الزبير بن العوام. السائب بن الحارث. السائب بن عثمان بن مظعون. سعيد بن خولة. سعيد بن الحارث بن قيس. سعيد بن عبد قيس الفهري (١). سعيد بن عمرو التميمي، ويقال: اسمه معيد. سفيان بن معمر الجمحي. السكران بن عمرو. سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي. سليط بن عمرو العامري. سويبط العبدري. سودة بنت زمعة زوج رسول الله على سهل بن بيضاء. سهلة بنت سهيل. شرحبيل بن حسنة. شماس بن عثمان. طليب بن أزهر. طليب بن عمير. عامر بن ربيعة. عامر بن أبي وقاص. ١٤٤/ب عامر بن عبد الله. أبو عبيدة بن الجراح. / عبد الله بن جحش. عبد الله بن الحارث ابن قيس. عبد الله بن حذافة السهمى. عبد الله بن سفيان. عبد الله بن سهيل بن عمرو. عبد الله بن شهاب. عبد الله بن عبد الأسد. أبو سلمة عبد الله بن قيس بن موسى. عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى. عبد الله بن مسعود. عبد الرحمن بن عوف. عبد الله بن منظعون. عتبة بن غزوان. عبيد بن مسعود. عثمان بن عفان. عثمان بن مظعون. عثمان بن ربيعة بن وهبان. عثمان بن عبد غنم الفهري. عدي بن نضلة. عروة بن أبي أثابة. عمار بن ياسر. عمر بن رباب. عمرو بن أمية بن الحارث. عمرو بن جهم. عمرو بن الحارث بن زهير (٢). عمرو بن سعيد بن العاص. عمرو بن عثمان بن كعب التيمي. عمرو بن أبي سرح، وقيل: اسمه معمر. عمير بن رباب السهمي. عميرة بنت السعدي. عياض بن زهير. عياش بن أبي ربيعة. فاطمة بنت صفوان [بن أمية] (٢). فاطمة بنت المجلل. وقيل: المحلل. فراس بن النضر بن الحارث. فكيهة بنت يسار. قدامة بن مظعون. قيس بن حذافة السهمي (٤). قيس بن عبد الله. من بني أسد بن خزيمة. ليلي بنت أبي خيثمة. مالك بن ربيعة. محمد بن حاطب. محمية بنت جزء السهمي. مصعب بن عمير. المطلب بن أزهر. معبد بن الحارث السهمي، ويقال: ابن معمر. معتب بن عوف. معمر بن عبد الله بن نضلة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الزهري».

<sup>(</sup>٢) «عروة بن أبي أثابة . . . عمرو بن الحارث بن زهير» . ساقط من ت .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «قيس بن حذافة السهمي» سقط من ت.

ومعيقيب بن [أبي] (١) فاطمة. المقداد بن الأسود. نبيه بن عثمان بن ربيعة. [هاشم بن أبي حذيفة المخزومي. هبار بن سفيان. هشام بن أبي العاص بن وائل] (٢) هاشم بن عتبة بن ربيعة. هُمينة بنت خلف، ويقال: أمينة. هند بنت أبي أمية. يزيد بن زمعة الأسود. أبو الروم بن عمير. أبو سبرة بن أبي رهم. أبو قليهة. أبو قيس بن الحارث. أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. فهؤلاء (٣) جملة الذين هاجروا إلى الحبشة / الهجرتين ١١٤٥ الأولى والآخرة على خلاف في بعضهم.

#### \* \* \*

# ذكر من وُلد بالحبشة للمسلمين (١)

عبد الله ، وعوف ، ومحمد: أولاد جعفر بن ابي طالب. سعيد وأمه: ابنا خالد بن سعيد بن العاص. عبد الله بن المطلب ، محمد بن أبي جعفر ، محمد بن حاطب ، زينب بنت أبي سلمة ، موسى ، وعائشة ، وزينب: أولاد الحارث بن خالد.

قال محمد بن إسحاق: كان جميع مَنْ لحق بأرض الحبشة من المسلمين سواء ابناؤهم الذين خرجوا بهم صغاراً أو ولدوا بها نيفاً وثهانين رجلاً [إن كان عمار منهم، وابن إسحاق يشك في عمار. وذكر الواقدي] (٥) أنهم كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً، ومن النساء إحدى عشرة قرشية، وسبع غرائب، فلما سمعوا بمهاجرة النبي على إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً، وثمان نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس منهم سبعة، وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون رجلاً (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: (فهذه جملة).

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «ذكر من ولد بالحبشة للمسلمين».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) (رجلًا) سقط من ت.

#### فصل

قال مؤلف الكتاب<sup>(۱)</sup>: ولما خرج المسلمون إلى الحبشة ومنع الله تعالى نبيَّه عليه السلام بعمه أبي طالب، ورأت قريش أن لا سبيل لهم عليه رموه بالسحر والكهانة والجنون، وقالوا: شاعر، ثم بالغوا في أذاه.

## فمما فعلوه:

«ألا تسمعون يا معاشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذُّبْح».

قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما بينهم (٧) رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، وحتى أن أشدهم فيه وصاة (٨) قبل ذلك ليلقاه بأحسن ما كان يجد من القول حتى آنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشداً، فوالله ما كنت جهولاً.

فانصرف رسول الله حتى إذا كان من الغد اجتمعوا [في الحجر] (٩) وأنا معهم.

<sup>(</sup>١) بياض في ت مكان: «فصل. قال مؤلف الكتاب». هذه الأخبار في الطبري ١/٨٤٥ ط. الدار.

<sup>(</sup>٢) في ت: (وعاب ديننا).

<sup>(</sup>٣) (رسول الله) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: (في وجهه).

<sup>(</sup>٦) (فوقف) سقط من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «ما منهم».

<sup>(</sup>٨) (وصاة) سقطت من ت

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله على فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما [كان](١) يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول رسول الله [على]: «نعم أنا الذي أقول ذلك» فلقد رأيت رجلًا منهم أخذ مجمع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يقول: أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله. ثم انصرفوا [عنه](١).

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدّثنا معمر بن أبي خيثم، عن سعيد بن جبير، عن ابن (٣) عباس:

أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله، فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها رسول الله [ﷺ] فقالت: هؤلاء الملأ من قريش (٤) من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو رأوك قاموا إليك يقتلونك، فليس معهم رجل إلا قد عرف نصيبه من بدنك. فقال: «يا بنية أرني وضوءاً» فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا، هو هذا. فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم، ولم يقم منهم رجل فأقبل رسول الله ﷺ / حتى قام على ١١٤٦/أ رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها. وقال: «شاهت الوجوه» فما أصاب رجل منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً (٥).

قال أحمد: وحدَّثنا علي بن عبد الله \_ هو ابن المديني \_ قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدَّثني الأوزاعي قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل في مسند أحمد ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت.

<sup>(</sup>٤) (قريش) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) الحديث في مسند أحمد ١/٣٦٨.

قال: بينا رسول الله بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله على ولوى به في عنقه، فخنقه به خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله [على وقل : ﴿أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾(١).

قال أحمد: وحدَّثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله على دعا على قريش غير يوم واحدٍ، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلا جزورٍ قريب منهم فقالوا: مَنْ يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله على «اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة. اللهم عليك بأبي بن عليك بأبي بن حلف» ـ أو أمية بن خلف» .

فقال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بـدرٍ جميعاً، ثم سحبـوا إلى القليب غير أبيّ ـ أو أمية ـ فإنه كان رجلاً ضخماً فتقطع. أخرجه البخاري ومسلم(٢).

وانفرد بالذي قبله البخاري [رحمه الله].

#### 中 辛 辛

## فصا

187/ب قال مؤلف الكتاب (٣): فلما كثرت أنواع الأذى التي لقيها رسول الله ﷺ / من المشركين استتر في دار الأرقم بن أبي الأرقم وهي التي تسمى الآن دار الخيزران.

## فصل

قال مؤلف الكتاب(٤): فلما استقر قرار المهاجرين إلى الحبشة اجتهد المشركون

<sup>(</sup>١) سورة: غافر، الآية: ٢٨. أخرجه البخاري وانظر تاريخ الطبري ١/٨٤٥ ط. الدار.

<sup>(</sup>٢) البخاري: أبواب سترة المصلي (٢٠) كتاب الوضوء (٧٣) كتاب الجهاد (٩٧) باب الجزية (٢١) باب بنيان الكعبة (٥) ومسلم كتاب الجهاد وباب (٣٩).

<sup>(</sup>٤,٣) بياض في ت مكان: «فصل. قال مؤلف الكتاب».

في كيدهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي بهدايا ليسلمهم إليهم.

أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّثني أبي قال: أخبرني يعقوب قال: حدَّثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت:

لمَّا نزلنا أرض(١) الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ، فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين ، وأن يهدوا له (٢) هدايا مما يستطرف من متاع مكة وأمروهم أمرهم وكان أعجب ما يأتيهم منها الأدم (٣) ، فجمعوا له أدما كثيراً ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا إليه هدية ، ثم بعثوا بذلك عمرو بن العاص ، وعبد الله بن أبي ربيعة المحزومي ، وأمروهم أمرهم (٤) ، وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ، ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه ، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم ، فخرجا فقدما على النجاشي فدفعا إلى كل بطريق هديته وقالا لهم : إنه قد صبأ إلى بلاد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتدع ، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم أعلى بهم عيباً . فقالوا : نعم . ثم قربا هداياهم إلى النجاشي ، نقبلها منهم ، ثم تكلما ، فقالا له : انه (٢) قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين فقبلها منهم ، ثم تكلما ، فقالا له : انه (٢) قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين مبتدع ، لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين مبتدع ، لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إلى أشراف قومهم من / آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لزدهم إليهم ، فهم أعلى بهم إلى البك أشراف قومهم من / آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لزدهم إليهم ، فهم أعلى بهم إلى المهم إلى المهم إلى النعرة المهم ألمهم أليك أشراف قومهم من / آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لزدهم إليهم ، فهم أعلى بهم

<sup>(</sup>١) (أرض) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «إلى النجاشي».

<sup>(</sup>٣) «وأمروهم أمرهم، وكان أعجب ما يأتيهم منها الأدم» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) (وأمروهم أمرهم) سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) «قومهم» سقط من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فقالا أيها الملك إنه. . . ».

وأعلم بما عابوا عليهم. فقال بطارقته: صدقوا فأسلمهم إليهما. فغضب النجاشي وقال: لا وأيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوماً جاورني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله على [فدعاهم](١) فلما أن جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ فقالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا ﷺ كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه وقد دعى النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم ، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين آخر من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب. فقال له: أيها الملك كناقوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعَث الله تعالى (٢) إلينا رسولاً منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباءنا(٢) من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن: الفواحش، وقول الزور وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا: أن نعبد الله لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به (٤) فعبدنا الله عز وجل وحده، فلم نشرك به شيئاً، وحرَّمنا ما حرم الله علينا، ١٤٧/ب وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونـا عن ديننا ليـردونا إلى عبـادة / الأوثان، وأن يستحل ما كنا نستخل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال(٥) لهم النجاشي: هل معك مما جاء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «عز وجل».

<sup>(</sup>٣) في ت: «ما كنا فيه نحن وآباءنا نعبد من دونه».

<sup>(</sup>٤) «واتبعناه على ما جاءنا به» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: ﴿ فقالت لهم ١٠

به عن الله عز وجل؟ فقال لـه جعفر: نعم: قـال: فاقـرأه عليَّ فقرأ عليـه صدراً من ﴿كهيعص﴾ فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى، ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمكم إليهما أبدآ. قالت: فلما خرجنا من عنده، قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاماً. قال: فوالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً، فأرسل إليهم، فاسألهم عمًّا يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم، فسألهم عنه؟ قالت: ولم يزل بنا مثلها، فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله عز وجل، وما جاء به نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا ﷺ: «هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض، فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. ثم قال: إذهبوا فأنتم سيوم بأرضى \_والسيوم الأمنون\_ من سلم عزم، من سلم [عزم، من سلم عزم، ما أحب أن أدير ذهباً وإني أذيت منكم رجلًا. والدير بلسان الحبشة: الحبل](١) ردّوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين ردّ عِليّ ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه.

قالت: / فخرجا من عنده مقبوحين، مردوداً عليهما ما جاءا به (۲)، وأقمنا عنده ١١٤٨ بخير دار وخير جار.

قالت: فوالله إنا على ذلك فأنزل به من ينازعه في ملكه.

قالت: فوالله ما علمنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الملك على النجاشي [فلا يعرف من حقنا ما كان يعرفه] (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل فخرجنا من عنده مقبوحين مردوداً عليهم ما جاءوا به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت وأضفناه من البداية ٣ / ٧٥.

.

قال: فسار النجاشي وبينهما عرض النيل، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: [هل](١) من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟.

قالت: فقال الزبير: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سناً. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم.

قالت: ودعونا الله عز وجل للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، فاستوثق له أمر الحبشة. فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو مكة (٢).

## \* \* \* فصل

وفي هذه السنة توفيت:

٢ - سمية بنت خياط(٣): مولاة حذيفة بن المغيرة، وهي أم عمار بن ياسر، أسلمت بمكة قديماً، وكانت ممن يعذب في الله عز وجل لترجع عن دينها فلم تفعل، فمرَّ بها أبو جهل فطعنها في قلبها(٤) فماتت وكانت عجوزاً كبيرة، فهي أول شهيدة في الإسلام.

ومن الحوادث في سنة ست من النبوة (٥)

[فمن ذلك: ]<sup>(٦)</sup>. إسلام حمزة وعمر (٧):

وقيل أن ذلك في سنة خمس.

وأما سبب إسلام حمزة: فروى ابن إسحاق: أن أبا جهل مرّ برسول الله علية وهو جالس عند الصفا، فأذاه وشتمه ونال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين أضفناه ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) سقط من ت من أول: «فآخذ الرشوة فيه...» حتى «... وهوبمكة».

وبدلاً من هذا كتب في ت ما نصه: «حين رد عليَّ ملكي ثم قال أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عليه السلام، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في: الإصابة، كتاب النساء ترجمة رقم ٥٨٢. والروض الأنف ٢٠٣/١. والأعلام ١٤١٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «في قبلها».

<sup>(</sup>٥) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث في سنة ست من النبوة».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) الطبري ١/٩٤٥ ط. الدار.

منه بعض ما يكره، فلم يكلمه رسول الله [ﷺ]، وكانت مولاة لعبد الله بن به مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك، ثم انصرف فعمد إلى نادي قريش عند وفجلس معهم] (١)، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من قنص له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان أعز قريش وأشدها شكيمة، فلما / مرَّ بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن ١٤٨/ب أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم بن هشام وجده ها هنا جالساً فسبه وأذاه وبلغ منه، فلم يكلمه محمد، فاحتمل حمزة الغضب، فخرج سريعاً، فدخل المسجد، فرأى أبا جهل على يكلمه محمد، فاحتمل حمزة الغضب، فخرج سريعاً، فدخل المسجد، فرأى أبا جهل جالساً في القوم فضربه بالقوس ضربة شجه بها شجة منكرة وقال له: أتشتمه وأنا على دينه، أقول ما يقول؟ فرد ذلك على إن استطعت. وتم حمزة على إسلامه، فعرفت قريش أن رسول الله ﷺ قد عزّ، وأن عمه حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون

وأما سبب إسلام عمر: ففيه ثلاثة أقوال، سنذكرها في باب خلافة عمر رضي الله عنه.

\* \* \*

ومن الحوادث في سنة سبع من النبوة (٢) وقعة بعاث: وكانت بين الأوس والخزرج.

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الهثيم قال: حدَّثنا محمد بن سعد (٣) قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدَّثني إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال زيد بن ثابت:

كانت وقعة بعاث [ورسول الله ﷺ بمكة، قد تنبأ، ودعا إلى الإسلام، ثم هاجر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث في سنة سبع من النبوة».

<sup>(</sup>٣) في ت: «أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز بإسناد له عن محمد بن سعد».

بعدها بست سنين إلى المدينة، وكان حضير أبو أسيد بن حضير رئيس الأوس يوم بعاث، وكا1/أ وقد قيل إنها كانت](١) قبل هجرة رسول الله ﷺ / بخمس سنين (٢).

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا أبوعلي بن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثني أبي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا أبي، عن إسحاق قال: حدثني حسين بن عبد الرحمن عن محمود بن لبيد (٣) قال:

لما قدم أبو الجليس أنس بن نافع ومعه فتية من بني عبد الأشهل منهم: إياس معاذ يلتمس الحلف من قريش على قومهم من الخرزج، فسمع بهم رسول الله على فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: «هل لكم إلى خير مما جئتم له»؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله، بعثني الله إلى العباد، أدعوهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب كريم» ثم ذكر الإسلام، وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثاً: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له، فأخذ أبو الجليس حفنة من البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقام رسول الله عليه، وانصرفوا إلى المدينة.

وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، فلم يلبث إياس بن معاذ أن هلك.

ذكر ما جرى من الحوادث في السنة الثامنة من النبوة قال مؤلف الكتاب<sup>(٤)</sup>:

فيها نزل قول الله تعالى: ﴿غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) حذف السند من ت، وكتب بدلاً منه: «أخبرنا ابن الحصين بإسناد له عن الحصين بن عبد الرحمن، عن محمود بن لبيد» الحديث في مسند أحمد ٤٢٧/٥.

<sup>(</sup>٤) بياض في ت مكان: «ذكر ما جرى من الحوادث في السنة الثامنة من النبوة. قال مؤلف الكتاب».

سيغلبون (١) وكانت بين فارس والروم حروب قد أشرنا إليها فيما تقدم.

قال يحيى بن يعمر: بعث قيصر رجلًا يدعى قطمه بجيش من الروم وبعث كسرى بشهر براز، فالتقيا بأذرعات وبصرى وهما أدنى الشام إليكم فلقيت فارس الروم، فغلبتهم فارس، ففرح بذلك كفار / قريش وكرهه المسلمون. فأنزل الله تعالى ١٤٩/ب فألم غلبت الروم في أدنى الأرض الآيات.

وقال علماء السير: وقد فرح المشركون وشق على المسلمين لأن فارس لم يكن لهم كتاب، وكانوا يجحدون البعث، ويعبدون الأصنام، وكان الروم أصحاب كتاب، فقال المشركون لأصحاب رسول الله على: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، وانحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم، فإن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، فنزلت هذه الآية، فخرج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المشركين، فقالوا: هذا كلام صاحبك، فقال: الله أنزل هذه! فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس، فقال أبو بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فقالوا: الوسط من ذلك ست، فوضعوا الرهان ـ وذلك قبل أن يُحرَّم الرهان ـ وكان الرهن عشر قلائص، فرجع أبو بكر إلى أصحابه فأخبرهم، فلاموه، وقالوا: هلا أقررتها كما أقرها الله لو شاء أن يقول ستاً، فخرج أبو بكر: أزيدكم في الخطر وأزيدكم في الخطر وأزيدكم أني الأجل إلى تسع سنين، فقهرهم أبو بكر وأخذ رهانهم، فظهرت الروم على فارس بعد سبع سنين، ووافق التقاؤهم يوم بدر.

李李泰

ومن الحوادث في هذه السنة (٣)

أنه لما أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما، وحمى النجاشي من عنده من المسلمين، وحامى عن رسول الله على عمه أبو طالب فشا الإسلام في القبائل، واجتهد المشركون في إخفاء ذلك النور، ﴿ويأبي الله إلا أن يتم نوره ﴾(٤) واجتمعت قريش واستمرت

<sup>(</sup>١) سورة: الروم، الآيتان: ٢-٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمد في الأجل».

<sup>(</sup>٣) بياض في ت مكان: «ومن الحوادث في هذه السنة».

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٣٢.

بينها أن يكتبوا كتاباً يتعاهدون فيه على أن لا ينكحوا لبني هاشم وبني عبد المطلب ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم، فكتبوا بذلك صحيفة، وتوافقوا عليها، وعلَّقوها في جوف الكعبة، توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم، فلما فعلوا ذلك انحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه، / وخرج من هاشم أبولهب إلى قريش فظاهر المشركين، فأقاموا على ذلك ثلاث سنين.

وروى الواقدي عن أشياخه أنهم حصروهم في أول سنة سبع من النبوة وقطعوا عنهم الميرة والمارة، فكانوا<sup>(1)</sup> لا يخرجون إلا من هو منهم، حتى بلغهم الجهد، وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب، فمن قريش مَنْ سرَّه ذلك، ومنهم مَنْ ساءه، وكان خروجهم في السنة العاشرة، وكان هشام بن عمرو بن ربيعة أفضل (٢) قريش لبني هاشم حين حصروا في الشعب، أدخل عليهم في ليلة (٣) ثلاثة أحمال طعام، فعلمت بذلك قريش، فمشوا إليه، فكلموه في ذلك، فقال: إني عائد بشيء بخالفكم، ثم عاد الثانية، فأدخل حملاً أو حملين ليلاً فغالظته قريش وهموا به، فقال أبو سفيان بن حرب، دعوه رجل وصل رحمه أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل، كان أجمل [بنا] (٤) ثم آن هشاماً أسلم يوم الفتح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وكانوا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أوضل».

<sup>(</sup>٣) «في ليلة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

#### الخاتمة

تم الجزء الثاني من كتاب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تأليف

الشيخ الإمام العالم الحافظ إبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي غفر الله له

ويتلوه الجزء الثالث:

فصل: قال مؤلف الكتاب: واختلف العلماء في سبب نقض حكم الصحيفة على قولين:

\* \* \*

49.



| ذكر الملوك بعد عيسى ﷺ ٥٥           | باب ذکر زکریا ﷺ                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الأحداث المتعلقة بالعرب        | باب ذکر یحیی ﷺ                                                                                       |
| سبب نزول ملوك آل                   | ما عوقب به بنو اسرائيل                                                                               |
| نصر الحيرة ٧٠                      | لقتلهم يحيى ﷺ١١                                                                                      |
| ذكر ما كان من طسم وجديس ٥٧         | باب ذکر عیسی ابن مریم ﷺ ١٦                                                                           |
| عدد الأنبياء والمرسلين ١٤٢         | ذكر حمل مريم عليها السلام ١٧                                                                         |
| ذكر معايش الأنبياء برياس الما      | ذكر ولادتها۱۸                                                                                        |
| ذكر من ولد مختوناً ١٤٦             | ذكر ما جرى لها مع قومها ٢٠                                                                           |
| ذكر أقوام من القدماء ١٤٦           | ذكر صفة عيسى عَلَيْق ٢٠                                                                              |
| ذكر نبينا ﷺ ١٩٥                    | ذكر نبوته ومعجزاته ٢١                                                                                |
| ذكر آباء رسول الله ﷺ ١٩٨           | ذكر كلمات مما أوحي                                                                                   |
| ذكر أمهات رسول الله علي ٢٣٧        | إلى عيسى ﷺ                                                                                           |
| ذكر الفواطم والعواتك ٢٣٩           | ذكر عيشته وزهده ٢٤                                                                                   |
| ذكر وفاة عبد الله ٢٤٣              | ذكر طرف من مواعظه ۲۸                                                                                 |
| ذكر ما جرى لأمنة في زمان حملها ٢٤٥ | ذكر الحوادث في زمانه ٣١                                                                              |
| ذكر مولده ﷺ ٢٤٥                    | سبب رفعه إلى السماء ٣٧                                                                               |
| ذکر ما جری عند وضع آمنة ۲٤٧        | ذكر حوادث مرت عقيب                                                                                   |
| ذكر الحوادث ليلة ولادته ﷺ ٢٤٩      | عيسى وَاللَّهُ اللَّهُ عيسى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه |
| ذكر أسماء نبينا ﷺ                  | ذكر حوادث حرب الحواريين                                                                              |
| ذكر صفة نسنا على دكر صفة نسنا      | بعدرفعه ۲۱                                                                                           |

•

| الفهرس                    |              |                         | 491         |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| ذكر الحوادث التي كانت عام |              | السنة السادسة عشرة      | ۳۰۱         |
| ولادته ﷺ                  | TOA          | السنة السابعة عشرة      | ٣٠١         |
| حديث حليمة                | 177          | السنة الثامنة عشرة      | ٣٠٣         |
| السنة الثالثة من مولده ﷺ  | 777          | السنة التاسعة عشرة      | 4.4         |
| السنة الرابعة             | <b>NF7</b>   | السنة العشرون           | ۲.٧         |
| السنة السادسة             | 171          | السنة الخامسة والعشرون  | 414         |
| السنة السابعة             | 277          | السنة الثانية والثلاثون | 217         |
| خروج عبد المطلب لتهنئة    |              | السنة الخامسة والثلاثون | ***         |
| سیف بن ذ <i>ي</i> يزن     | 777          | السنة الثامنة والثلاثون | 441         |
| السنة الثامنة             | <b>7 ^</b> • | السنة الأربعون          | ۲۳۲         |
| السنة التاسعة             | PAY          | السنة الأولى من البعثة  | 727         |
| السنة العاشرة             | 79.          | السنة الرابعة من البعثة | 415         |
| السنة الحادية عشرة        | 191          | السنة الخامسة من البعثة | 272         |
| السنة الثالثة عشرة        | 797          | السنة السادسة من البعثة | 37%         |
| السنة الرابعة عشرة        | 797          | السنة السابعة من البعثة | ٣٨٥         |
| السنة الخامسة عشرة        | 247          | السنة الثامنة من البعثة | <b>የ</b> ለፕ |
|                           |              |                         |             |

.